



المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسم الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

# مفردات المذهب الحنفي في الجنايات والديات دراسة فقهية مقارنة

رمال مفرد ليل ورج (الجني

إعمام الطالب عبد النتين سخي داد شهيدي

المرس المراف الشيخ الدكتور/ شرف بن علي الشريف

عام ۲۲٤/۱٤۲۳هـ

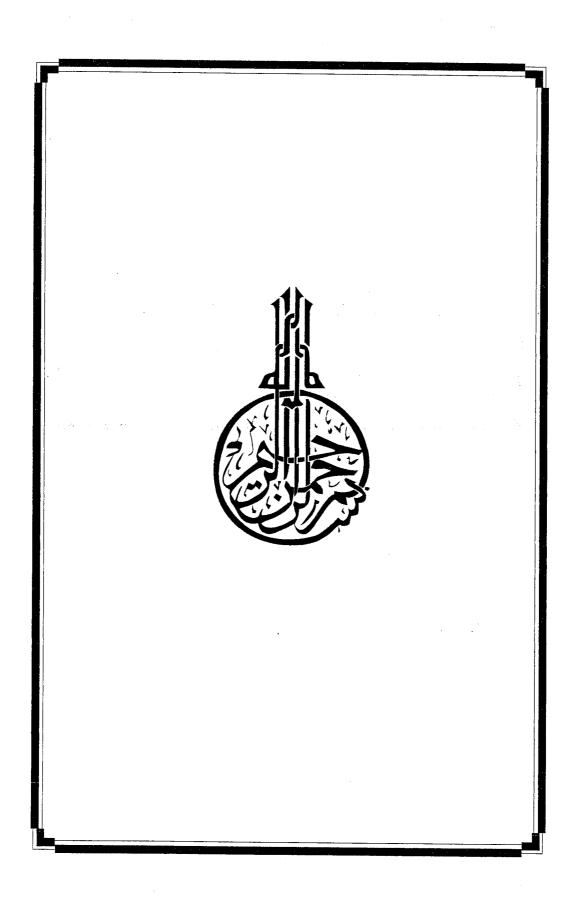

# ما2ص الرسالة

- اسم الطالب : عبد المتين سخى داد شهيدي.
- عنوان البحث: (مفردات المذهب الحنفي في الجنايات والديات، دراسة فقهية مقارنة).
  - بيان أهميته: تتجلى أهميته في النقاط التالية:
- إن دراسة المفردات في بابي الجنايات والديات ذات أهمية كبيرة في الفقه الجنائي الإسلامي، وذلك بسبب فشل
   الأنظمة الوضعية في مكافحة الجريمة.
- صحوة العالم الإسلامي من كبوته، وبحثه عن الشريعة الإسلامية، والدعوة إلى الأخذ بالنظام الجنائبي الإسلامي.
  - موجز ما احتواه البحث: اشتمل على مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة.
  - التمهيد : دراسةٌ مختصرةٌ عن المذهب الحنفي، وفيه خمسة مباحث :

١/ حياة الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-. ٢/ نشأة المذهب الحنفي وانتشاره.

٣/ أهم المصادر الفقهية في المذهب الحنفي، وأشهر المصنفات فيه.

٤/ ضوابط الترجيح في المذهب الحنفي، وأشهر المصطلحات الفقهية فيه.

٥/ تعريف المفردات، وأسبابها، وأشهر المصنفات فيها.

- الباب الأول: مفردات المذهب الحنفي في الجنايات، وتناول (٣٦) مسألة في فصلين:
   الأول: الجناية على النفس، والثانى: الجناية على الأطراف.
  - الباب الثاني : مفردات المذهب في الديات، وتناول (٢١) مسألة في أربعة فصول : الأول : دية النفس، والثاني : دية الأطراف، والثالث : القسامة، والرابع : المعاقل.
    - ا أهم نتائج البحث:
- . أن انفراد أيّ مذهب من المذاهب الفقهيّة بقول يخالف فيه المذاهب الأخرى، لا يدلّ على ضعف قوله، ورجحان قول غيره.
- أن المذهب الحنفي مذهب جماعي، شارك في تأسيسه أربعون مجتهدًا من فقهاء المذهب، فالقول الراجح في المذهب قد يكون قول أحد أئمة المذهب، غير قول الإمام.
- . أن المذهب الحنفي من أقدم المذاهب الفقهية، وقد احتلّ مكانًا متميّزًا بين المذاهب الفقهية، وهو مذهب مستقلّ بمنهجه، يتميّز بالأصول والقواعد التي بُني عليها.
- أن المذهب الحنفي ليس متعصبًا للرأي، كما الهمه البعض، بل يحتج بخبر الواحد، ويقدّمه على الرأي، وكثيرًا ما يقدّم الحديث الضعيف والمرسل على القياس والرأي.
  - أن مصنّفات المذهب حافلة بالأدلّة، من الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة، بخلاف من زعم غير ذلك.

عبد الكلية

المشرف

الطلب

د/ شرف بن على الشرف

عبد المين سخى داد شهيدي

2000 2000

د/ عابد بن محمد السفياني

#### **Abstract**

Student Name: Abdul Mateen Sakhidad Shahidi

**Research Title :** ( Mofradad al-Madh-hab al-Hanafi fi al-Jenayaat wa al-deyaat : Derasah Feqheyah Moqaranah ), "The Rulings of Hanafite School of Islamic Jurisprudence on Crime and Compensation : Legal Comparative Study"

**Importance of the Study:** The importance of the study is obvious from the following Points:

- 1- Research of Crime and Compenasation is of great importance in the Islamic jurisprudence, especially in light of the failure of the secularrist ant manmade Constitutions in the fight against crime.
- 2- The awakening of Muslim World from its sleep, its search of the Islamic law, and its call for the implementation of the Islamic criminal law.

The research contains an introduction, a Prologue, two Parts, and a conclusion. The introduction is a brief research on the Hanafite School of Islamic jurisprudence. It contains five chapters:

- 1- The life of imam Abi Hanifa.
- 2- The beginning of Hanafite School of Jurisprudence and its spread.
- 3- The most important sources of jurisprudence in the Hanafite School and the most renown books on it.
- 4- Guidelines for preference in the school and its most renown judiciary terminology.
- 5- Definition of the terminology and the most famous books on them.

The first part, which is two chapters, discusses the Hanafite rulings on crimes. It includes (36) problems. The first chapter is on crime against a soul, and the second chapter is on crime against a body part.

The second part discusses the rulings on compensation. It studies (21) problems via four chapters: first is compensation for crime committed against soul, second is compensation for crime committed against body part, third is taking an oath, and the fourth is Kinship or heirs.

#### **Research Results:**

- 1- A ruling in which a school of jurisprudence does not agree with that of others does not necessarily mean that the ruling is weaker than that of the others.
- 2- The Hanafite School of jurisprudence was estblished by a group of forty schoolars. Many a times the preferred ruling is that of one of the schoolars and not the imam himself.
- 3- The hanafite school of jurisprudence is the oldest school of Islamic law. It enjoys a unique place among other schools of jurisprudence. It is a school that has an independent program. It is unique in its fundamentals and pillars.
- 4- Contrary to what its opponents claim, the school is not committed to individual opinion. In fact, it prefers a tradition of the prophet narrated by less than tree over an opinion. In many cases, it will prefer a weak tradition or a tradition that was narrated only by a follower of the companions of the prophet over estimation or opinion.
- 5- The books of the school are full of evidence derived from the Book, sunnah, and the sayings of the companin. All this is contrary to the claims of some.

# الشكر والنقطير

أحمد الله سبحانه وتعالى حمدًا يليق بجلال وجهه، وعظمة عرشه، وأحمده حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا، مل السموات ومل الأرض، وأشكره على نعمه التي لا تُعدّ ولا تُحصى، وأصلي وأسلم على سيّد الأولين والآخرين، قائد المجاهدين، خاتم الأتبياء والمرسلين محمد على، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد :

لقد كان وراء إنجاز هذه الرسالة أيد فاضلة، ومساهمات فعالة، من جهات مباركة، وأشخاص نبلاء، فلهم مني جزيل الشكر والامتنان إلى آخر الزمان، وجمعني الله وإياهم في الجنان.

فعلى رأس هؤلاء: والديّ الكريمان، اللذان رّبياني على حب العلم والعمل الصالح، وزوّداني بالدعاء في جوف الليل المظلم، فاللهم إنك تعلم أني عاجز عن أداء حقّهما كما ينبغي، فأدّ اللهم حقهما عن عبدك العاجز الضعيف، واغفر لهما كما ربّياني صغيرا.

ومن هؤلاء: الجاهدون الصادقون الذين يجاهدون في سبيل الله، لإعلاء كلمة الله، وبالأخص الجاهدين الصادقين في أفغانستان، الذين وقفوا أمام زحف المعسكر الشرقي الشيوعي نحو بلاد المسلمين، وقاوموا مقاومة مباركة باسلة حتى الانتصار، ولم يمرّ وقت طويل على انتصارهم، حتى واجهوا عدوانًا سافرًا، وهجمة صهيونية شرسة، من قبل المعسكر الغربي، باسم آخر، وشكل آخر، فاللهم انصرهم، واجمع كلمتهم، ووحّد صفوفهم، وسدّد رميهم.

وأخص بالذكر إخواني الأشقاء السنة الذين كانوا سدًّا منيعًا أمام الجيش الأحمر الشرقي إبان غزوه لأفغانستان، حتى نالوا الشهادة واحدًا تلو الآخر، وعلى رأسهم أخي الشهيد أحمد سعيد سرحمه الله الذي كان له الفضل الأكبر في تربيتي وتعليمي، حيث غرس في قلبي حب العلم، ووضع نواته الأولى، وجعل بيتنا مدرسة تربوية شامحة، ومعقلًا للعلم والتعليم، حين أُغلقت أبواب المدارس بسبب العدوان الخارجي.

ولا أنسى القائد الشهيد عبد الرؤوف "حجّت" -رحمه الله- الذي تولّى تربيتي وتعليمي بعد استشهاد أخي، فكان مربيًا ناجحًا، وقائدًا فذاً، فاجزهم جميعًا يا رب العزة والجلال عني خير الجزاء، واحشرهم مع النبيّين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولك رفيقاً.

ومن هؤلاء : حكومة المملكة العربية السعودية، التي تستقبل سنويًا العشرات من طلبة العلم من مشارق الأرض ومغاربها، وتتولّى مصارفهم والعناية بهم، فأدامها الله بالعزّة والرفعة.

وأخصّ بالذكر جامعة أم القرى العربقة، التي لها مكانة عالية في قلوبنا جميعًا، وبالأخص كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، التي درست فيها مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وتسلّحت فيها بالعلم الشرعي، فجزى الله العاملين فيها عنى وعن طلبة العلم خير الجزاء.

ولقد كان لأستاذي فضيلة الشيخ الدكتور شرف الشريف حفظه الله- الفضل الكبير في مسيرتي التعليمية، حيث درّسني أكثر من ست مواد في مرحلة البكالوريوس، ثم تفضّل بقبول الإشراف، ومنحني من علمه وخلقه، فجزاه الله عنى خير الجزاء، وأطال في عمره.

وأتقدّم بالشكر الجزيل لكلّ من الأستاذين الفاضلين : الدكنور محمد محمد عبد الحي، الذي درّسني في مرحلة البكالوريوس، ثم تفضّل بقبول الإرشاد في إعداد الحنطة لهذه الرسالة، والأستاذ الدكنور حامد أبو طالب على ما تفضًلا به من قراءة هذه الرسالة وتقويمها، فجزاهما الله عني خير الجزاء، وأطال في عمرهما.

ولقد كان لزوجتي الفضل الأكبر في إنجاح هذه الرسالة، حيث تحمّلت مشقة الغربة عن الأهل والأقارب، صابرةً معي في العسر واليسر، فأدعو الله أن يسكنني وإياها جنات النعيم.

ولا أنسى فضل كل من أسدى إليّ معروفًا، أو أفادني علمًا، أو أبدى لي ملاحظة، أو دعا لي ظهر الغيب، وأخص بالذكر فضيلة الدكتور محمد أبو الأجفان الذي منحني كثيرًا من وقته وعلمه، أثناء إعداد هذه الرسالة، والدكتور محمد خالد، والدكتور عزيز الرحمن، والأستاذ محمد نعيم، وأختي الفاضلة نوال النفيعي، فجزاهم الله عني خير الجزاء.

وختامًا فلله الحمد أولاً وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

الطالب / عبد المتين سخي داد شهيدي مكة المكرمة

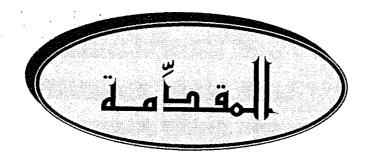

وتشتمل على :

التقديم.

أهمية الموضوع.

أسباب اختيار الموضوع.

خطة البحث.

منهج البحث.

الحمد لله الواحد القهّار، العزيز الغفّار، مكوِّر الليل على النهار، معزّ المتقين ومذلّ الأشرار، ناصر المجاهدين وهازم الكفار، الذي حتّ عباده على طلب العلم ورفع درجاهم، ووعدهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةً فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنهُم طَآبِفَةً لَي تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةً فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرَقَةِ مِنهُم طَآبِفَةً لِي الله المنافقة وَمَا كُلُونَ الْمَؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا وَلَهُ الله الله المنافقة وَمَهُم وَالله الله المنافقة والله المنافقة والله المنافقة والسلام على معلم الحير، الناصح المنافقة والسلام على معلم الحير، الناصح الأمين، القائد القدوة، سيّد ولد آدم محمد المختار، الذي قال : ﴿ مَنْ يُرِدِ اللهُ الله الله الله الله الله في الدِّينِ ﴾ وقال : ﴿ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتُمِسُ فِيهِ عَلْمًا الله الله الله المنافقة في الدِّينِ والمنافقة والبع سنته إلى يوم الدين، وصحابته الغرّ المحجلين، ومن سلك نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) سورة الجحادلة.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في العلم، باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين (ص/١٧)، (ح/٧١)، من حديث معاوية على.

<sup>(</sup>ه) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (ص/١١٧٣)، (ح/٦٨٥٣)، من حديث أبي هريرة ﴿

\_ ( ^ )\_\_\_\_\_\_

وبعد: لقد كانت الأمة الإسلامية في عهد النبوة تتلقى العلم بأمور دينها ودنياها من مشكاة الوحي، وكان النبي الله المصدر الوحيد والمباشر للتشريع، وكان المفسر والمبين لما أجمل من كتاب الله تعالى، وكان الصحابة ويرجعون إليه فيما أشكل عليهم من النصوص الشرعية، وكان له القول الفصل فيما اختلف فيه أصحابه.

وبعد وفاة النبي عكف العلماء على كتاب الله وسنة نبيه، يستنبطون منهما الأحكام، ونظرًا لعدم وصول الدليل، أو الاختلاف في فهم بعض النصوص، أو الاختلاف في أصول التشريع، أو الاجتهاد في القضايا المستحدِّة عند عدم النص وغيرها، فقد اختلفوا في بعض المسائل الشرعية، وبقي الخلاف بينهم حتى توارثه من جاء بعدهم.

وقد اتسعت دائرة الخلاف باتساع الدولة الإسلامية، حيث دخل الإسلام كثير من القبائل، والشعوب، والملل باختلاف ثقافاهم، وأعرافهم، وتقاليدهم، فانتشر الصحابة في هذه البلاد المفتوحة لتعليم الناس أمور دينهم، وكثرت الوقائع والحوادث التي لم يرد فيها نص من كتاب الله ولا سنة نبيه في، فأخذ الصحابة في يفتون حسب اجتهادهم وفهمهم من الآيات والأحاديث، مما أدّى إلى الاختلاف في كثير من المسائل الفقهية.

وقد التف حول كل صحابي طائفة من الناس أخذوا عنه أمور دينهم، وحفظوا علمه، ونشروه، ودافعوا عنه، وورّثوه لمن جاء بعدهم.

وقد كان ظهور المذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب الفقهيّة، امتدادًا طبيعيًا لهذه الحركة الفقهيّة، فقد كثر المجتهدون كما كثر تلاميذهم، ثمّ استقرّ

المقدمية \_\_\_\_\_

الأمر بعد ذلك على أربعة مذاهب حظيت باعتراف أهل السنة والجماعة، ولاقت القبول من أرباب العقول، مع مرّ الشهور وكرّ السنين.

وقد احتل المذهب الحنفي مكانًا متميّزًا بين المذاهب الأربعة؛ لأقدمية ظهوره في الساحة الفقهيّة، وظلّ على مدى اثني عشر قرنًا أو أكثر مصدر إشعاع علمي وفقهي في العالم الإسلامي، كما ظلّ طيلة هذه المدّة رافدًا من روافد الحركة الفقهيّة الإسلامية.

وبسبب هذا الاختلاف ظهرت المفردات الفقهيّة لكلّ مذهب من المذاهب الأربعة، حسب اجتهاد صاحب المذهب أو فهمه من النصوص، بناءً على أصوله الاستنباطية.

وموضوع المفردات لم يحظ بالعناية اللازمة بشكل عام، ومفردات المذهب الحنفي بشكل خاص، كما وقع الاعتناء بالموضوعات الأحرى في علم الأصول، والقواعد الفقهية، والفروق الفقهية، فكان بحاجة إلى العناية اللازمة لما له من أهمية بالغة.

وقد احترت بابًا من أبواب الفقه، ذا أهميّة كبيرة في الفقه الجنائي الإسلامي؛ لأن الإسهام في بيان النظام الجنائي الإسلامي أصبح أمرًا مهمًا، وذلك بسبب فشل الأنظمة الوضعية في مكافحة الجريمة؛ لذا احترت حستعينًا بالله تعالى أن يكون موضوع بحثي "مفردات المذهب الجنفي في الجنايات والديات"؛ لكي أسهم ببحثي هذا في حدمة العلم، ويأخذ مكانه في مكتبة الفقه الإسلامي.

القدمة

## أهميّة الموضوع: تتجلّى أهميّة الموضوع فيما يلي:

- أن دراسة المفردات مهمّة حدًا في التعرّف على أسباب الانفراد.
- أن دراسة المفردات تلقي الضوء على الدليل الذي اعتُمِد عليه، مما أدّى إلى الانفراد.
  - أن دراسة المفردات تلقي الضوء على الأصل الذي بين عليه.
- أن دراسة المفردات وتمحيصها، والتأكد من كونها مفردات لذلك المذهب، يفيد في حصر هذه المفردات، ونفي ما ذَكرَتُه كتب الخلاف من المفردات وهي ليست منها.

فإذا كانت دراسة المفردات مهمةً لهذه الأسباب، فإن دراسة مفردات المذهب الحنفي بوجه خاص أكثر أهمية؛ لأن المذهب الحنفي يختلف عن المذاهب الأخرى من حيث القول المعتمد، والمفتى به في المذهب، فليس كل ما قاله الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- هو المفتى به في المذهب عند الأحناف، قد يكون المفتى به في المذهب قوله، أو قول صاحبيه أبي يوسف ومحمد الله-، أو قول أحدهما، أو قول غيرهم من أئمة المذهب؛ ولأن الإمام لم يضع مذهبه بمفرده، بل شاركه في وضع المذهب أربعون شخصًا من تلاميذه المجتهدين، ومن ثم فإن الفقه الحنفي مع ثرائه لم يخدم الخدمة التي تليق به، فلا تزال كنوزه الكثيرة مخطوطةً ولم تطبع بعد، مع توفّرها في خزائن المخطوطات، كما أن الكتب المطبوعة منها لم تحظ بالعناية اللازمة، من حيث التحقيق، والإخراج، وغير ذلك.

#### المقسدمسسة

#### أسباب اختياري للموضوع:

- أن دراسة المفردات في الفقه الجنائي الإسلامي ذات أهميّة كبيرة، لانميار العالم الإسلامي في القيم والأخلاق، وشيوع الجريمة والإحرام، وفشل الأنظمة الوضعية في مكافحتها.
- صحوة العالم الإسلامي من كبوته، وبحثه عن الشريعة الإسلامية،
   والدعوة إلى الأخذ بالنظام الجنائي الإسلامي.
- أن موضوع المفردات لم يلق العناية اللازمة إلا من قبل بعض الباحثين وطلاب العلم، فجدير بطلبة العلم والباحثين أن يهتموا به من حيث الدراسة، والتحقيق، والتمحيص.

#### خطتي في البحث:

العنوان : مفردات المذهب الحنفي في الجنايات والديات، دراسة فقهية مقارنة.

واشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة.

المقدمة: ذكرت فيها أهميّة الموضوع، وأسباب اختياري له، وخطة البحث.

التمهيد : دراسة مختصرة عن المذهب الحنفي، وقد أوردت فيه خمسة مباحث :

المبحث الأول : حياة الإمام أبي حنيفة -رهمه الله-، وفيه عشرة مطالب :

القامة

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، ومولده.

المطلب الثانى: طلبه للعلم.

المطلب الثالث: شيوخه، وتلاميذه.

المطلب الوابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.

المطلب الخامس: الحياة السياسية في عصره.

المطلب السادس: الحياة الاقتصادية في عصره.

المطلب السابع: الحياة العلمية في عصره.

المطلب الثامن: أصول مذهبه.

المطلب التاسع: مؤلفاته.

المطلب العاشر: سبب مرضه، ووفاته.

المبحث الثابي : نشأة المذهب الحنفي، وتطوره، وانتشاره، وفيه مطلبان :

المطلب الأول: نشأة المذهب الحنفي، وتطوره.

المطلب الثاني: انتشاره، وأسباب ذلك.

المبحث الثالث: أهم مصادر الفقه الحنفي، وأشهر المصنفات المعتمدة

فيه، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أهم مصادر الفقه الحنفي.

المطلب الثانى: أشهر المصنفات المعتمدة في المذهب الحنفي.

المبحث الرابع : قواعد الترجيح في المذهب الحنفي، وأشهر المصطلحات الفقهيّة المتداولة فيه، وفيه مطلبان :

المطلب الأول: قواعد الترجيح في المذهب الحنفي.

المطلب الثاني: أشهر المصطلحات الفقهية المتداولة فيه.

المبحث الخامس: تعريف المفردات، وأسبابها، وأشهر المصنفات فيها، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف المفردات لغةً، واصطلاحًا.

المطلب الثانى: أسباب الانفراد.

المطلب الثالث: أشهر المصنفات في المفردات.

ثمّ بدأت بعد ذلك في دراسة المسائل (مفردات المذهب الحنفي في الجنايات والديات)، حيث بلغت سبعًا وخمسين مسألة، وقسمتها إلى بابين، وكل باب إلى عدة فصول على النحو التالي:

الباب الأول: مفردات المذهب الحنفي في الجنايات، وفيه فصلان:

الفصل الأول: مفردات المذهب في الجناية على النفس، وفيه سبع عشرة مسألة.

الفصل الثاني: مفردات المذهب في الجناية على الأطراف، وفيه تسع عشرة مسألة. القدمة

الباب الثاني: مفردات المذهب الحنفي في الديات، وفيه أربعة فصول: الفصل الأول: مفردات المذهب في دية النفس، وفيه ست مسائل. الفصل الثاني: مفردات المذهب في دية الأطراف، وفيه خمس مسائل. الفصل الثالث: مفردات المذهب في القسامة، وفيه خمس مسائل. الفصل الرابع: مفردات المذهب في العاقل، وفيه خمس مسائل. الفصل الرابع: مفردات المذهب في المعاقل، وفيه خمس مسائل. الخاتمة: بيّنت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها، وأهم التوصيات.

الفهارس: وتشتمل على الفهارس التالية:

- فهرس للآيات القرآنية.
- فهرس للأحاديث النبوية.
  - فهرس للآثار.
- فهرس للقواعد الفقهيّة والأصوليّة.
- فهرس للمصطلحات الفقهيّة والأصولية والألفاظ الغريبة.
  - فهرس للأعلام المترجم لهم.
    - فهرس للملل والقبائل.
  - فهرس للأماكن والبلدان الغريبة.
    - فهرس للمصادر والمراجع.
      - فهرس للموضوعات.

القادمية المقادمية المقادم

### منهجي في البحث:

 جمعت المفردات عن طريق الاستقراء في كتب الخلاف، وكتب الفقه المقارن.

- أعني بالمفردات المسائل التي خالف فيها المذهب الحنفي في الراجح المعتمد فيه، أقوال المذاهب الأخرى في الراجح المعتمد فيها.
- إذا وافق القول الراجع في المذهب الحنفي قولاً لأيّ مجتهد من مجتهدي أهل السنة غير أصحاب المذاهب الثلاثة الأحرى، سواء كان هذا المجتهد من المذهب الحنفي أو من المذاهب الأحرى، لم أعتبر هذه الموافقة مخرجةً المسألة عن كونها من مفردات المذهب.
- إذا وافق القول الراجح في المذهب روايةً، أو قولاً، أو وجهًا مرجوحًا في المذاهب الثلاثة الأخرى، لم أعتبر ذلك مخرجًا المسألة عن كونها من مفردات المذهب.
- ذكرت كلّ مفردة في المذهب، مع بيان الخلاف بين الإمام أبي حنيفة وأصحابه، ثمّ ذكرت القول الراجح في المذاهب الثلاثة الأخرى، مرتبةً حسب التسلسل التاريخي لظهور هذه المذاهب.
- ذكرت أدلّة المذهب الحنفي، ثمّ أدلّة المذاهب الثلاثة الأخرى، مرتبةً حسب الترتيب الزمني لهذه المذاهب.
- ناقشت أدلّة كلّ مذهبٍ من هذه المذاهب الأربعة، بعد ذكر الدليل مباشرة.

القدمة المقامة

• بيّنت سبب الانفراد، كلّما ظهر لي ذلك، أو وحدته مذكورًا في كتب الخلاف.

- رحّحت بين الأقوال، مع ذكر سبب الترجيح، دون تعصّب لأيّ مذهب من المذاهب الأربعة.
- عزوت الآيات القرآنية إلى أماكنها، وذلك بذكر اسم السورة في الهامش، ورقم الآية في المتن، واتبعت رسم المصحف العثماني، وجعلتها بين الهلالين ﴿ ﴾.
- خرّجت الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية، مع تشكيلها،
   وجعلتها بين القوسين الصغيرين كذا «»، واتبعت فيه المنهج التالي :
- إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما، وكان متفقًا عليه بينهما في المتن والسند، اكتفيت به، وإذا كان مختلفًا فيه بينهما في المتن أو السند، بينت ذلك، ولم أخرجه من غيرهما من المصادر، لإجماع الأمة على قبول ما فيهما.
  - وأما إذا كان الحديث في غير الصحيحين، فاتبعت المنهج التالي:
- خرّجت الحديث من المصادر التي ورد فيها الحديث أو الأثر، مرتّبة حسب الترتيب الزمني، مع بيان أقوال العلماء في درجة الحديث والأثر، من حيث الصحة والضعف، وإن كان الحديث أو الأثر ضعيفًا، سقت السند من الراوي المتكلّم فيه، وإن لم أحد فيه قولاً لأحد من العلماء، بيّنت حكمه من خلال تتبعي لسند الحديث حسب الطاقة، مع إيراد أقوال العلماء فيه.

القدم\_ة \_\_\_\_\_\_

• وتّقت النصوص من مصادرها الأصلية، وجعلتها بين علامتي التنصيص " ".

- شرحت المصطلحات الفقهيّة والأصولية، والألفاظ الغريبة، في أول موضع وردت فيه.
  - ترجمت للأعلام غير المشهورة، واتبعت فيه المنهج التالي:
- ترجمت للعلم في أول موضع ورد في البحث، دون الإحالة فيما بعد، حوفًا من إثقال الحواشي؛ لأن الفهارس تبيّن مكان الترجمة.
  - لم أترجم للصحابة رهي، لشهرتم وعدالتهم.
- لم أترجم لمن اشتهر بين الناس، كأئمة المذاهب الأربعة، وعمر بن عبد العزيز -رحمهم الله-.
- عرّفت بالأماكن الغريبة، حسب التعريف الجغرافي العصري، إن وحدت.
- وضعت فهارس للآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الشريفة، والآثار، والقواعد الفقهية والأصوليّة، والمصطلحات الفقهيّة والكلمات الغريبة، والأعلام المترجم لهم، والملل والقبائل، والأماكن الغريبة، والمصادر والمراجع، والموضوعات.
- أشرت إلى أول موضع ورد فيه العلم، أو المصطلح الفقهي، أو الكلمة الغريبة، أو المكان، دون الإحالة إلى باقي الصفحات؛ لأن الهدف من الفهارس هو معرفة ترجمة العلم، أو معنى الكلمة، أو المكان، دون إحصائها في البحث.

\_\_\_\_\_ المقدمــة

وبعد: فهذا جهدي المقلّ، وعمل متواضع، فيه ثغرات وأخطاء، وما كان فيه من صواب، فهو من الله تعالى وبفضل منه، وما كان من خطأ، فهو من نفسي ومن الشيطان، فأرجو الله العظيم أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم، وأن يرزقني العمل بكتابه وسنة نبيه في والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

الطالب / عبد المنين سلم الحالب معبد الطالب



# دراسة مختصرة عن المذهب الحنفي

#### وفيه خمسة مباحث:

المبكث الأول: حياة الإمام أبي حنيفة -رهمه الله-.

المبكث النابغ: نشأة المذهب الحنفي، وتطوره، وانتشاره.

المبكث الثلث: أهم المصادر الفقهية في المذهب الحنفي، وأشهر المصنفات المعتمدة فيه.

المبكث الرابع: ضوابط الترجيح في المذهب الحنفي، وأشهر المصطلحات الفقهية المتداولة فيه.

المبكث الكامس: تعريف المفردات، وأسبابها، وأشهر المصنفات فيها.

and the second seco The second s



# حياة الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-

#### وفيه عشرة مطالب:

المطلب الأول : اسمه، ونسبه، ومولده.

المطلب النابع: طلبه للعلم.

المطلب الثلث: شيوخه، وتلاميذه.

المطلب الرابع: مكانته العلمية، وفضله، وثناء العلماء عليه.

المال الامس: الحياة السياسية في عصره.

المطلب الساماس: الحياة الاقتصادية في عصره.

المطلب السابع: الحياة العلمية في عصره.

المطلب الأامن : أصول مذهبه.

المطلب الناسع : مؤلفاته.

المطلب العاش : سبب مرضه، ووفاته.

## المطلب الأوّل: اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته

أولاً: اسمه، ونسبه: النعمان بن ثابت الكوفي، المشهور بالإمام الأعظم أبي حنيفة (١)، فارسى الأصل، حدّه من كابل(٢).

وهناك مصنّفات خاصة مفردة في ترجمة الإمام، منها:

- مناقب أبي حنيفة، للموفق بن أحمد المكي (ت ٦٨ ٥هــــ).
- مناقب أبي حنيفة وصاحبيه، لشمس الدين الذهبي (ت ٧٤٨هـ).
  - مناقب أبي جنيفة، لحافظ الدين الكَردَري (ت ٨٢٧هـ).
- تبييض الصحيفة في مناقب أبي حنيفة، لحلال الدين السيوطي (ت ١١١).
- عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان، لشمس الدين الصالحي (ت ٩٤٢).
- الخيرات الحسان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان، لابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٣هـ).
  - أبو حنيفة : حياته وعصره، آراؤه وفقه، للشيخ محمد أبو زهرة (ت ١٣٩٤هــ).
    - أبو حنيفة النعمان إمام الأئمة الفقهاء، للشيخ وهبي سليمان الغاوجي.
    - مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين، للدكتور محمد قاسم عبده الحارثي.
      - مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث، للشيخ محمد عبد الرشيد النعماني.
        - أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح، لعبد الحليم الجندي.
          - أبو حنيفة محدِّثًا، للدكتور مصطفى سليم.
      - أبو حنيفة والقيم الإنسانية في مذهبه، للدكتور محمد يوسف موسى.
  - (٢) ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه (0/1)، أبو حنيفة: حياته وعصره (0/0).

<sup>(</sup>۱) ينظر: التاريخ الكبير (۸۱/۸)، تاريخ بغداد (۳۲۳/۱۳)، تذكرة الحفاظ (۱۲۸/۱)، البداية والنهاية (۱۲۸/۱)، سير أعلام النبلاء (۲/۰۹۳)، الجواهر المضيّة (۹/۱).

<sup>-</sup> أحبار أبي حنيفة وأصحابه، لأبي عبد الله حسين بن علي الصميري (ت ٢٣٦هـ).

واختلف المؤرّخون في اسم جدّه، فبعضهم ذكره باسم زوطي (١)، وبعضهم باسم كاوس (٢)، وبعضهم باسم النعمان (٢).

وقد اختلفت الروايات في كون جدّه رقًا لبني تيم الله (٤)، فجاء في بعض الروايات أن زوطي كان مملوكًا ثم أعتق، قال حفيد الإمام عمر بن حماد (٥): "أما الزوطي فإنه من أهل كابل، ولد ثابت على الإسلام، وكان زوطي مملوكًا لبني تيم الله فأعتق "(٢).

<sup>=</sup> كابل: هي عاصمة أفغانستان وكبرى مدنها، يبلغ عدد سكانها (١٠٠٣٦،٤٧) نسمة، وتمتد على ضفتي نهر كابل في شرق أفغانستان، وتقع على ارتفاع (١٧٩٢م) فوق مستوى سطح البحر على جبال هندوكوش، أصبحت عاصمة لأفغانستان عام (١٧٧٦م).

ينظر : الموسوعة العربية العالمية (١٤/١٩).

<sup>(</sup>۱) ينظر : أخبار أبي حنيفة وأصحابه (0/1)، أبو حنيفة : حياته وعصره (0/0).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجواهر المضيّة (١/١٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: عقود الجمان (ص/٣٧).

<sup>(</sup>٤) تيم الله بن تعلبة بن عكابة بن صعب، من بني بكر بن وائل، حد حاهلي. ينظر : جمهرة أنساب العرب (ص/٥١)، الأعلام (٩٥/٢).

<sup>(</sup>٥) عمر بن حماد بن الإمام أبي حنيفة، تفقه على أبيه حماد. الجواهر المضية (٦٤٦/٢).

<sup>(</sup>١) أخبار أبي حنيفة (ص/١).

ونفت ذلك بعض الروايات، كما قال حفيد الإمام إسماعيل بن حماد (١): "إن الإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان، من أبناء فارس الأحرار، والله ما وقع علينا رق قط (٢).

التوفيق بين هذه الروايات -والله أعلم- أن زوطي ليس والد ثابت مباشرة، وأن بينهما النعمان بن المرزبان (٢).

ولو ثبت أن اسم حدّه زوطي لا يضر الإمام الأعظم أبا حنيفة في قدره وعلمه، وشرفه وغايته، سواء وقع الرق على حدّه أم لم يقع، فالعبرة بالتقى والعلم لا بالنسب، وقد ولد هو وأبوه على الحرية، وأصبح يُلقّب بالإمام الأعظم، ويُعرف بإمام المسلمين، وتلك مزيّة كبرى من مزايا الإسلام الذي لا يفرّق بين لون ولون، أو بين حنس وحنس، وإنما الناس في ميزانه وتحت رايته

<sup>(</sup>۱) إسماعيل بن حماد بن الإمام أبي حنيفة، فقيه، من قضاة العلماء، كان بصيرًا بالقضاء، محمودًا فيه، عارفًا بالأحكام، والوقائع، والنوازل، والحوادث، تفقه على أبيه حماد، والحسن بن زياد، ولم يدرك حده، صنّف "الجامع" في الفقه على مذهب حده، والرد على القدرية، توفي سنة (۲۱۲هــ).

ينظر : الجواهر المضية (٤٠١/١)، هدية العارفين (١٧٠/١)، الأعلام (٣١٣/١).

<sup>(</sup>۲) ينظر : عقود الجمان (m/m)، أخبار أبي حنيفة (m/m)، أبو حنيفة : حياته وعصره (m/m).

<sup>(</sup>m) ينظر : تعليق الكوثري على مناقب أبي حنيفة، للذهبي (m)1)، المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان (n)0).

سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح، وكان أبو حنيفة -رحمه الله- قدوة في التقوى، صاحب علم وعمل.

قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلُ لِيَعَارَفُوأً إِنَّ أَحَرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَلَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ لَنْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ أَنْقَلَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ لَنْكُمْ (١).

ونفى الله ولد نوح عليه السلام من نوح، فقال : ﴿ يَنْهُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اللهِ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْدُ صَلِحْ فَلَا تَشَكَّنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ ﴿ إِنِّ أَعِظُكُ أَن تَكُونَ مِنَ اللهِ عَلَيْهُ إِلَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وقال النبي ﷺ: « إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالُكُمْ »(٣).

ولذا عدّ النبي على سلمان الفارسي هم من أهل البيت، فقال: « سَلْمَانُ مِنّا آلَ البَيْتِ » (أ). وقرّب رسول الله على بلالاً الحبشي، وبعد عنه أبا لهب القرشي.

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات.

<sup>(</sup>٢) سورة هود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم (ص/١١٢٤)،  $(-7020^{\circ})$ ، من حديث أبي هريرة  $\frac{1}{2}$ 

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢١٢/٦)، والحاكم في المستدرك (٢٩١/٢)، كلامهما من حديث كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن حده.

ثانيًا: مولده، ونشأته: الصحيح أنه ولد عام (٨٠هـ) بالكوفة (١٠ في خلافة الدولة الأموية في عهد عبد الملك بن مروان (٢).

وقد نشأ الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- بالكوفة وتربّى بها، وعاش أكثر حياته فيها متعلّمًا، ومعلّمًا، في بيت إسلامي خالص، وكانت أسرته ميسورة الحال، كان أبوه تاجرًا يعمل خزازًا(٣).

<sup>(</sup>۱) الكوفة: مدينة في العراق على ساعد الفرات غربًا، مركز قضاء بمحافظة النحف، أول عاصمة إسلامية بعد خروج الخلافة من المدينة المنورة في عهد أمير المؤمنين على بن أبي طالب مقرًا له، طالب أسسها سعد بن أبي وقاص عام (۱۷هـ)، اتخذها على بن أبي طالب مقرًا له، وفيها قُتل، وجعلها العباسيون عاصمة لهم قبل تأسيس بغداد، أنجبت فقهاء، ومحدثين، ونحويين، كانت مركزًا للثقافة الإسلامية، وإليها نسبت مدرسة الكوفة.

ينظر : الموسوعة العربية العالمية (٢٢٨/٢)، المنجد في الأعلام (ص/٤٧٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر : أبو حنيفة : حياته وعصره (ص/۹۸).

عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، أبو الوليد الأموي، بويع بالخلافة في حياة أبيه في خلافة ابن الزبير، وبقي على الشام ومصر مدة سبع سنوات، وابن الزبير على باقي البلاد، ثم استقل بالخلافة على سائر البلاد والأقاليم بعد مقتل عبد الله بن الزبير، توفي سنة (٨٦هـــ).

ينظر : البداية والنهاية (١٢/٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر : البداية والنهاية (٢٠/١٣)، الجواهر المضيّة (١/٥٣)، تاريخ المذاهب الفقهية (٣/٦).

الخز: ضرب من الثياب الإبريسم المعروف. لسان العرب (خ ز ز)، (٨٢/٤).

وقد التقى أبوه ثابت بعلي بن أبي طالب ره فدعا على الله له عندما رآه بالبركة فيه وفي ذريته (١).

وقد عاصر الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- جماعة من أصحاب النبي كلى الله ورأى بعضهم كأنس بن مالك، وعبد الله بن أبي أوفى، وأبي الطفيل عامر بن واثلة في، وروى عدة أحاديث عن بعض الصحابة، وفي صحتها إلى الإمام أبي حنيفة نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب(٢).

وقد روي عنه أنه قال: "قدم أنس بن مالك الكوفة، ونزل النخع<sup>(۱)</sup>، وكان يخضب بالحمرة، قد رأيته مرارًا"<sup>(٤)</sup>.

فهو من أعيان التابعين عند الأكثر من المحدّثين؛ لأن التابعي عندهم من لقى صحابيًا مسلمًا ومات على الإسلام، وإن لم يصحبه (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر : أبو حنيفة : حياته وعصره (ص/٢)، تاريخ المذاهب الفقهية (٣٤٩/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر : البداية والنهاية (٣١/٦١٤)، الجواهر المضيّة (١/٤٥).

 <sup>(</sup>٣) النخع بن عمرو، بطن من مُذحِج من القحطانية، وهم: بنو النخع، واسمه: حسر بن عمرو
 ابن علة، نزلوا الكوفة، وانتشر ذكرهم، ونُسبت القرية التي سكونها باسمهم.

ينظر : اللباب في تمذيب الأنساب (٣٠٤/٣)، معجم قبلائل العرب (١١٧٦/٣).

عقود الجمان (ص/٤٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر : الباعث الحثيث (ص/١٨٦)، تيسير مصطلح الحديث (ص/٢٠٢)، مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين (ص/٥١)، المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان (ص/٨).

## المطلب الثاني: طلبه للعلم

كان الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- تاجرًا في بداية أمره، مشغولاً بتجارة أبيه، وكان الشعبي<sup>(1)</sup> -رحمه الله- يترل السوق لشراء حاجاته، وكان يتردّد إليه أحيانًا، فرأى فيه الذكاء والنبوغ، وقوّة الفكر، فسأله عن جلسائه، فبدى له أنه لا يختلف إلى العلماء إلا قليلاً، بل يقضي حلّ وقته في الأسواق للتجارة، فنصحه وحتّه على طلب العلم والتردّد إلى العلماء ومجالستهم، فتوجّه الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- إلى طلب العلم، استجابة لطلب شيخه الشعبي -رحمه الله- حتى نبغ فيه، وأصبح علامة في الفقه، وعَلَمًا من أعلامه.

وقال: "مررت يومًا على الشعبي وهو حالس، فدعاني وقال لي: إلى من تختلف ؟ فقلت: أختلف إلى السوق، فقال: لم أعن الاختلاف إلى السوق عنيت الاختلاف إلى العلماء؟ فقلت له: أنا قليل الاختلاف إليهم، فقال لي: لا تغفل وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء، فإني أرى فيك يقظة وحركة،

<sup>(</sup>۱) عامر بن شراحيل، أبو عمرو الشعبي، كان علامة أهل الكوفة، كان إمامًا، حافظًا، وقد أدرك خلقًا من الصحابة، وروى عنهم، وعنه جماعة من كبار التابعين، قال أبو مجلز: "ما رأيت أفقه من الشعبي". وقال مكحول: "ما رأيت أحدًا أعلم بالسنة منه". توفي سنة (٤٠١هـ).

ينظر: تهذيب الكمال (٢٨/١٤)، البداية والنهاية (١٠/١٠)، سير أعلام النبلاء (٢٩٤/٤).

قال: فوقع في قلبي من قوله، فتركت الاختلاف إلى السوق، وأخذت في العلم، فنفعني الله تعالى بقوله"(١).

وكانت مدينة الكوفة في زمنه مركزًا للعلم والعلماء، ولذلك لم يخرج لطلب العلم إلى غيرها من المدن إلا إلى مكة للحج (٢) والعمرة (٣)، وهربًا من ظلم الجبابرة، فمكث فيها أكثر من ست سنوات، فالتقى ببعض فقهائها، وأخذ عنهم، وقد كان ينتقل إلى البصرة (٤)، موطن الفرق الإسلامية، يجادل رؤوسها، وينازلهم في آرائهم، وقيل: إنه حادل نحو اثنتين وعشرين فرقة (٥).

ينظر: طلبة الطلبة (ص/١٠٨)، المصباح المنير (ص/٦٧).

وفي الشرع: هو قصد موضع مخصوص، بصفة مخصوصة، في وقت مخصوص، بشرائط مخصوصة. الاختيار (١٨٨/١)، وينظر: كتر الدقائق مع بحر الرائق (٣٧/٢).

(٣) العمرة في اللغة بمعنى: القصد والزيارة.

ينظر : طلبة الطلبة (ص/٢١٣)، لسان العرب (ع م ر)، (٣٩٣/٩).

وفي الشرع : هي زيارة بيت الله الحرام، بإحرام، وطواف، وسعي.

ينظر: الاختيار (٢١٣/١)، معجم لغة الفقهاء (ص/٢٩١).

(٤) البصرة: مدينة عراقية، تقع على جنوبي العراق بالقرب من التقاء نمري دحلة والفرات على بعد (١٣٠)كم من الخليج العربي، يبلغ ارتفاعها من مستوى سطح البحر حوالي (٢٠٤م)، تعد ثانية أكبر المدن العراقية بعد بغداد، يبلغ عدد سكانها (٢٠٠٠،٠٠٠) نسمة، عام (٣٩٩٣م)، تأسست في عهد عمر بن الخطاب، وازدهرت مع العباسيين، وأصبحت مهدًا للدروس اللغوية، ومركزًا ثقافيًا. ينظر: الموسوعة العربية العالمية (٢٦/٤).

(o) ينظر: أبو حنيفة: حياته وعصره (0/10).

<sup>(</sup>١) مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٤٥)، وينظر : الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان (ص/٢).

<sup>(</sup>٢) الحج في اللغة بمعنى : القصد والزيارة.

وقد أشار إليه الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- عندما سئل: من أين لك هذا الفقه ؟ فقال: "كنت في معدن العلم والفقه، فجالست أهله، ولزمت فقيهًا من فقهائهم يقال له: حماد (١)، فانتفعت به "(٢).

ولقد كانت الكوفة موطن الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- ضجيحًا بأهل الأهواء والجدل، مزيجًا من أجناس مختلفة، وكان فيها اضطراب وفتن، وفيها آراء تتضارب في السياسة وأصول العقائد، فاشتغل في بداية أمره بعلم الكلام، يجادل به أهل الأهواء والبدع ويناظرهم نصرة للإسلام وأهله، حتى بلغ فيه حدًّا يشار إليه بالبنان.

وكان الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- ينتقل إلى البصرة، ويجادل الفرق الباطلة، ومنها الدهرية (٢)، فحادلهم الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- ليثبت لهم أن لهذا الكون خالقًا وصانعًا يدير شؤونه، ويدبّر أموره، وقال لهم: "ما تقولون في رجل يقول لكم: إني رأيت سفينة مشحونة، مملوءة بالأمتعة والأحمال، قد

<sup>(</sup>۱) حماد بن أبي سليمان، أبو إسماعيل الكوفي، حدّث عن ابن المسيب، والشعبي وغيرهما، وروى عنه جماعة، منهم: أبو حنيفة، والحكم، والأعمش، والثوري، وشعبة، وحماد بن سلمة، توفي سنة (١٢٠هـ).

ينظر : طبقات ابن سعد (٢/٣٣٦)، التاريخ الكبير (١٨/٣)، سير أعلام النبلاء (٢٣١/٥).

<sup>(</sup>٢) مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٥٢).

<sup>(</sup>٣) الدهرية : مذهب فلسفي ينكر وحود الله سبحانه وتعالى، ولا يؤمن بالآخرة، ويقول بأن الكون وُحد بلا خالق، وأن المادة أزلية أبدية.

ينظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (٨١٣/٢).

احتوشتها في لجّة البحر أمواج متلاطمة، ورياح مختلفة، وهي من بينها تجري مستوية ليس فيها ملاح يجريها ويقودها، ولا متعهّد يدفعها ويسوقها، هل يجوز ذلك في العقل ؟ فقالوا: لا، هذا شيء لا يقبله العقل، ولا يجيزه الوهم، فقال أبو حنيفة –رحمه الله –: فياسبحان الله، إذا لم يجز في العقل وجود سفينة مستوية من غير متعهد ولا مجر، فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها، وتغيّر أمورها وأعمالها، وسعة أطرافها، وتباين أكناها من غير صانع، وحافظ، ومحدث لها"(١).

ثم تبيّن له أن هؤلاء خارجون عن نهج السلف الصالح من أبناء الصحابة والتابعين، ومتبعون لأهوائهم، ومتعصّبون لآرائهم مع مخالفتهم الظاهرة للكتاب والسنة، فهجرهم (٢).

وقال الإمام أبو حنيفة -رحمه الله-: "كنت رجلاً أعطيت جدلاً في الكلام، فمضى دهر فيه أترد، وبه أخاصم، وعنه أناضل، وكان أصحاب الخصومات والجدل أكثرها بالبصرة، فدخلت البصرة نيفًا وعشرين مرة، منها ما أقيم سنة وأقل وأكثر ... وكنت أعدّ الكلام أفضل العلوم، وكنت أقول هذا الكلام في أصل الدين، فراجعت في نفسي بعد ما مضى لي فيه عمر، وتدبّرت فقلت: إن المتقدّمين من أصحاب رسول الله على والتابعين وأتباعهم لم يكن يفوهم شيء مما ندركه نحن، وكانوا عليه أقدر، وبه أعرف وأعلم لم يكن يفوهم شيء مما ندركه نحن، وكانوا عليه أقدر، وبه أعرف وأعلم

<sup>(</sup>١) أبو حنيفة : حياته وعصره (ص/٨٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق (ص/٢١).

بحقائق الأمور، ثم لم ينتصبوا فيه منازعين ولا بحادلين، ولم يخوضوا فيه، بل أمسكوا عن ذلك ولهوا عنه أشد النهي، ورأيت خوضهم في الشرائع وأبواب الفقه وكلامهم فيه، عليه تجالسوا، وإليه وبه حضوا، وكانوا يعلمون الناس ويدعولهم إلى التعلم، ويرغبولهم فيه، وكانوا يطلقون الكلام والمنازعة فيه، ويتناظرون عليه، ويفتون فيما يُستفتون على ذلك، مضى الصدر الأوّل من السابقين وتبعهم التابعون عليه، فلما ظهر لنا من أمورهم هذا الذي وصفنا تركنا المنازعة والمحادلة والخوض في الكلام، واكتفينا بمعرفته، ورجعنا إلى ما كان عليه السلف، وأخذنا فيما كانوا عليه، وشرعنا فيما شرعوا فيه، وحالسنا أهل المعرفة بذلك، ومع ذلك فإني رأيت من ينتحل الكلام ويجادل فيه قوم ليس سيماهم سيماء المتقدمين، ولا منهاجهم منهاج الصالحين، رأيتهم قاسية قلوبهم، غليظة أفتدهم، لا يبالون مخالفة الكتاب والسنة، والسلف الصالح، ولم يكن لهم ورع ولا تقى، فعلمت أنه لو كان في ذلك خير لتعاطاه السلف الصالح، ولم الصالح، ولم يتعاطه الأنذال(۱)، فهجرته ولله الحمد"(۱).

<sup>(</sup>١) أنذال جمع : النذل والنذيل : الذي تزدريه في خلقته وعقله، والخسيس المحتَّقَر في جميع أحواله.

ينظر: لسان العرب (ن ذ ل)، (١٠٢/١٤)، القاموس المحيط (ص/٩٥٧).

<sup>(</sup>٢) مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٤٥).

ثم بدأ يتأمّل في العلوم ويتخيّر منها ما يراه الأفضل، فهداه الله إلى الفقه، فانصرف إليه، واختار حلقة فقيه الكوفة في زمانه حماد بن أبي سليمان، فلازمه حتى مات (١).

وقد سُئل أن العلوم كثيرة ذات فنون، فكيف وقع اختيارك على هذا الفن الذي أنت فيه؟ قال : "أخبرك، أما التوفيق فكان من الله وله الحمد، كما هو أهله ومستحقّه، إني لما أردت تعلّم العلم، جعلت العلوم كلّها نصب عين، فقرأت فنًا فنًا منها، وتفكرت عاقبته وموقع نفعه، فقلت : آخذ في الكلام، ثم نظرت فإذا عاقبته عاقبة سوء، ونفعه قليل، وإذا أكمل الإنسان فيه واحتيج إليه لا يقدر أن يتكلّم جهارًا، أو رمي بكلّ سوء، ويقال : صاحب هوى، ثم تتبعت أمر الأدب والنحو، فإذا عاقبة أمره أن أجلس مع صبي أعلّمه النحو والأدب، ثم تتبعت أمرالشعر، فوجدت عاقبة أمره المدح والهجاء، وقول الهجر والكذب وتمزيق الدين، ثم تفكرت في أمر القراءات، فقلت : إذا بلغت الغاية منه احتمع إليَّ أحداث يقرؤون عليَّ، والكلام في القرآن ومعانيه صعب، فقلت: أطلب الحديث، فقلت : إذا جمعت الكثير احتاج إلى عمر طويل حتى عتاج الناس إليَّ، وإذا احتبج إليً لا يجتمع إلا الأحداث، ولعلهم يرمونني بالكذب، أو سوء الحفظ، فيلزمني ذلك إلى يوم الدين، ثم قلبت الفقه، فكلّما قلبته أو أدرته لم يزدد إلا جلالة، ولم أحد فيه عيبًا، ورأيت أوّلاً أن الجلوس يكون مع العلماء، والفقهاء، والمشايخ، والبصراء، والتحلّق بأخلاقهم، ورأيت

<sup>(1)</sup> ينظر : مناقب أبي حنيفة، للمكي (0/1).

أنه لا يستقيم أداء الفرائض، وإقامة الدين، والتعبد إلا بمعرفته، وطلب الدنيا والآخرة إلا به، واشتغلت به"(١).

يدل هذا على أن الإمام أبا حنيفة -رحمه الله- تنقف بكل الثقافات الإسلامية التي كانت في عصره، حفظ القرآن على قراءة عاصم (١)، وتعلم قدرًا من الحديث، وقدرًا من النحو، والأدب، والشعر، وجادل أهل الأهواء والبدع، ثم انصرف إلى الفقه (١).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (07/0)، وينظر : أخبار أبي حنيفة وأصحابه (07/0).

<sup>(</sup>٢) عاصم بن أبي النحود بهدلة، أبو بكر الكوفي، أحد القراء السبعة، تابعي، كان ثقة في القراءات، صدوقًا في الحديث، توفي بالكوفة سنة (١٢٧هـ).

ينظر: الأعلام (٢٤٨/٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر : أبو حنيفة : حياته وعصره (ص/٢٧).

#### المطلب الثالث : شيوخه، وتلاميذه

أولاً: شيوخه: الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- اتصل بخلق كثير من الفقهاء، والمحدّثين، والمفسّرين في عصره، وأخذ عنهم، وقُدّر عدد من أخذ عنهم بأربعة آلاف شحص<sup>(۱)</sup>.

وقد سأله أبو جعفر المنصور (٢) عمّن أحذت العلم ؟ قال : "عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النحعي (٦)، عن أصحاب عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس ، قال : بخ بخ ! استوثقت ما شئت يا أبا حنيفة "(٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٣٧)، عقود الجمان (١٦٣).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن محمد بن علي بن العباس، أبو جعفر المنصور، ثاني خلفاء بني العباس، ولي الخلافة سنة (١٣٦هـــ)، توفي ببئر ميمون بأرض مكة محرمًا بالحج سنة (١٥٨هـــ). ينظر: البداية والنهاية (٣١/٤٥٥)، الأعلام (١٧/٤).

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن يزيد بن قيس، أبو عمران النخعي، الإمام الحافظ، فقيه العراق، أحد الأعلام، من أكابر التابعين، كان مجتهدًا له مذهب، روى عن حاله، ومسروق، وعلقمة بن قيس، وأبي زرعة البحلي، والقاضي شريح وغيرهم، ولم نجد له سماعًا من الصحابة المتأخرين الذين كانوا معه بالكوفة، كالبراء، وأبي ححيفة، وقد دخل على أم المؤمنين عائشة وهو صبي. روى عنه : الحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، وسماك بن حرب، وغيرهم، وكان مفتي أهل الكوفة في زمانه، وكان رجلاً صالحًا فقيهًا. توفي سنة (٩٦هـ).

ينظر: المعرفة والتاريخ (١٠٠/٢)، حلية الأولياء (٢١٩/٤)، البداية والنهاية (٢١١/٤٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص/٥٨).

فلا يمكن في هذا المقام استقصاء جميع شيوحه، أو ذكر أكثرهم حوفًا من الإطالة، وقد أفرد بعض الباحثين مؤلّفات في ترجمة الإمام (١)، وأوردوا فيها شيوخ الإمام مما فيها كفاية، ولكني أذكر إن شاء الله تعالى أشهر شيوحه.

## عامر بن شراحيل الشعبي -رحمه الله- (ت ١٠٤هــ):

الإمام الحافظ، علامة أهل الكوفة، وقد أدرك خلقًا من الصحابة، وروى عنهم، وعن جماعة من التابعين، وعنه روى جماعة من كبار التابعين.

وقد لزمه الإمام أبو حنيفة -رحمه الله-، وأخذ عنه علم أهل الكوفة، وهو الذي أرشد الإمام أبا حنيفة إلى طلب العلم والحضور في مجالس العلماء (٢).

### عطاء بن أبي رباح (٢) -رحمه الله- (ت ١١٤هـ):

العلامة الفقيه، المحدّث الثبت، مفتي مكة، أحد كبار التابعين الثقات، وكان الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- يلزمه في مواسم الحج والعمرة، وقد مكث فيها أكثر من ست سنوات كما سبق<sup>(3)</sup>، حينما خرج من الكوفة هاربًا من

<sup>(</sup>١) سبق ذكر هذه المؤلَّفات في المطلب الأول (ص/٢٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٤١)، أبو حنيفة: حياته وعصره (ص/٧٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر : طبقات ابن سعد (٥/٤٦٧)، تاريخ دمشق (٦١/٩/١١)، البداية والنهاية (٦٩/١٣).

<sup>(</sup>۲۰/س) (٤)

ظلم الطغاة والظالمين (١)، فأخذ عنه فقه أهل مكة الذي كانت فيه خلاصة فقه ابن عباس فيه، وأكثر الرواية عنه (٢).

#### هاد بن أبي سلميان –رهه الله– (ت ١٢٠هـ):

العلامة الإمام، فقيه العراق، روى عن أنس بن مالك، وتفقّه بإبراهيم النجعي، وهو أنبل أصحابه، وأفقههم، وأقيسهم، وأبصرهم بالمناظرة والرأي.

وهو من أبرز شيوخ الإمام أبي حنيفة، فقد لزمه ثمانية عشر عامًا، وعليه تخرّج، وأخذ عنه فقه علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما-، ولم يتركه حتى وفاته (٢).

#### محمد الباقر(٤) -رحمه الله- (ت ١١٤هـ):

الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، أبو جعفر الباقر، أحد أعلام هذه الأمة، تابعي جليل القدر، كثير العلم، من آل

<sup>(</sup>۱) كان سبب هربه إلى مكة أن والي الأمويين على العراق ابن هبيرة طلب منه تولية القضاء، فرفضه الإمام، فضربه ابن هبيرة بالسياط، فهرب إلى مكة وبقي فيها ست سنوات، لم يرجع إلى بغداد إلا في عهد المنصور. ينظر: أبو حنيفة: حياته وعصره (0/2).

نظر: مناقب أبي حنيفة، للمكي (0/23)، أبو حنيفة: حياته وعصره (0/24)، مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين (0/24).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٤)، مناقب أبي حنيفة، للكردري (ص/٤)، الجواهر المضيّة (١٥١/٢)، أبو حنيفة : حياته وعصره (ص/٧٧)، مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين (ص/٨١).

<sup>(</sup>٤) ينظر : طبقات ابن سعد (٣٢٠/٥)، حلية الأولياء (١٨٠/٣)، البداية والنهاية (٢٢/١٣).

بيت النبي على، وأحد أئمة الاثني عشر عند طائفة الشيعة حسب زعمهم (١).

وقد اجتمع لأبي حنيفة -ر حمه الله - فقه ابن مسعود، وفقه على عن طريق مدرسة الكوفة، وفقه عبد الله بن عباس عن طريق مدرسة مكة، وعلم عمر وابنه عبد الله بمن التقى بمم من تابعيهم أنه وإن كان قد غلب عليه فقه عبد الله بن مسعود عن طريق شيخه حماد، عن إبراهيم النجعي، والشعبي، عن علقمة <math>(7)، وشريح (7)، ومسروق (3)، وأولئك تلقّوا فقه الصحابيين عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) هو أحد من تدعي فيه طائفة الشيعة أنه أحد الأئمة الآثني عشر، ولم يكن الرجل على طريقهم ولا على منوالهم، ولا يدين بما وقع في أذهانهم، وأوهامهم، وخيالهم، بل كان ممن يُقدِّم أبا بكر وعمر، وذلك عنه صحيح في الأثر.

ينظر : مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٣٨)، أبو حنيفة : حياته وعصره (ص/٩٩).

<sup>(</sup>۲) علقمة بن قيس النجعي الكوفي، تابعي ثقة ثبت، فقيه العراق، يشبه ابن مسعود في هديه، وسمته، وفضله، ولد في حياة النبي ، وروى الحديث عن الصحابة، وروى عنه كثيرون، وشهد صفين، وغزا خراسان، مات سنة (۲۲هـــ) تقريبًا.

ينظر: حلية الأولياء (٩٨/٢)، تذكرة الحفاظ (٥/١)، تمذيب التهذيب (٢٧٦/٧).

<sup>(</sup>٣) شريح بن الحارث بن قيس، أبو أمية الكندي، قاضي الكوفة، وقد تولى القضاء لعمر، وعثمان، وعلى، ثم عزله على، ثم ولاه معاوية، ثم استقل في القضاء إلى أن مات، وقيل: إنه مكث قاضيًا نحو سبعين سنة، توفي بالكوفة سنة (٧٨هـــ).

ينظر: تمذيب الكمال (٢٩٨/١٢)، سير أعلام النبلاء (١٠٠/٤)، البداية والنهاية (٢٨١/١٢).

<sup>(</sup>٤) مسروق بن الأحدع الهمداني الوداعي، تابعي ثقة، قدم المدينة في أيام أبي بكر، وسكن الكوفة، وكان أعلم بالفتيا من شريح، وشريح أبصر منه بالقضا، توفي سنة (٣٣هـــ). ينظر: تمذيب الكمال (١٠٩/١٠)، الأعلام (٢١٥/٧).

مسعود، وعلى بن أبي طالب، وهما أورثا أهل الكوفة ثروة علميّة كبيرة، وهي عماد فقه أهل الكوفة (١).

#### نافع مولی ابن عمر (۲ (ت ۱۱۷هـ):

الإمام العالم، المفتى الثبت، من أئمة التابعين بالمدينة، كان علامة في الفقه، متفقًا على رياسته، كثير الرواية في الحديث، لا يُعرف له خطأ في جميع ما رواه، فقد أخذ عنه الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- علم أهل المدينة الذي كانت فيه خلاصة فقه ابن عمر، وفقه أبيه عمر -رضي الله عنهما-(٣).

#### قتادة السدوسي(١) -رحمه الله- (ت ١١٧هـ):

الحافظ المفسر الفقيه، قدوة المفسرين والمحدّثين، أحد علماء التابعين، قتادة ابن دعامة بن عبد العزيز، أبو الخطاب البصري السدوسي، كان ضريرًا، أقام بالبصرة بعد أن كان بالكوفة أيام أنس وهو راويه، كان من أوعية العلم، يُضرب به المثل في قوّة حفظه، وقد أجمع العلماء على عدالته وإمامته (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر : أبو حنيفة : حياته وعصره (ص/٧٦)، مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين (ص/٧٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر : البداية والنهاية (٧٨/١٣)، تقريب التهذيب (٢٠٢/٢)، الأعلام (٨/٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٤٧)، مناقب أبي حنيفة، للكردري (ص/٩٦)، عقود الجمان (ص/٨٤)، أبو حنيفة: حياته وعصره (ص/٧٨)، مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين (ص/٧٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر : تهذيب الكمال (٤٩٨/٢٣)، البداية والنهاية (٧٦/١٣)، سير أعلام النبلاء (٥/٩٦٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر : مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٥٥)، مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين (ص/٨٠).

### ابن شهاب الزهري(١) -رحمه الله- (ت ١٢٤هـ):

الإمام المحدّث الثبت، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، أحد أئمة الإسلام، تابعي جليل، سمع من غير واحد من الصحابة، وروى عنه جماعة من التابعين، وقد قرأ القرآن في نحو من ثمانين يومًا(٢).

### ربيعة الرأي<sup>(٣)</sup> –رحمه الله– (ت ١٣٦<u>هـ)</u> :

الإمام الحافظ، الفقيه المحتهد، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أبو عثمان المدني، المعروف بربيعة الرأي، تابعي مشهور، من فقهاء المدينة، كان بصيرًا بالرأي، وكان صاحب الفتوى بالمدينة، وقد أخذ عنه الإمام أبو حنيفة علم أهل المدينة (٤).

#### هشام بن عروة (٥) -رهه الله - (ت ٢٤ هـ):

المحدّث الفقيه هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، أبو المنذر القرشي الأسدي المدني، تابعي مشهور، من أئمة الحديث، وأحد الفقهاء المعدودين بالمدينة، كان من أوعية العلم، روى عن كثير من الصحابة الهام.

<sup>(</sup>١) ينظر : تاريخ دمشق (٥١/٥٧٥)، تحذيب الكمال (٢٦/٢٦)، البداية والنهاية (١٣٢/١٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٣٨)، مناقب أبي حنيفة، للكردري (ص/٧٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تذكرة الحفاظ (١٤٨/١)، ميزان الاعتدال (٢/٤٤)، الأعلام (١٧/٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر : مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/ ١٤)، مناقب أبي حنيفة، للكردري (ص/ ٨٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: وفيات الأعيان (١٩٤/٢)، سير أعلام النبلاء (٣٤/٦)، تمذيب التهذيب (١١/٨٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٤٧)، مكانة أبي حنيفة بين المحدثين (ص/٨١).

ثانيًا: تلاميذه: فقد لازم الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- شيخه حماد بن أبي سليمان حتى وفاته، ولم يستقل عنه بحلقة في حياته، احترامًا له، وحرصًا على الاستزادة من العلم، وعندما توفي شيخه سنة عشرين ومائة، توجّه أنظار تلاميذه إلى أبي حنيفة، لتميّزه عن أقرانه بعلمه الواسع، وفقهه الثري، وهو حينئذ ابن أربعين سنة، السن التي يكتمل فيها العقل، ويتم فيها النضج الفكري.

وقد رفع الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- راية نشر العلم بعد شيحه حماد بالأمانة والصبر، وكان رجلاً ذكيًا، صبورًا على نشر العلم، فلمّا جلس على كرسي شيخه، التفّ حوله تلاميذ شيخه، وغيرهم من أقرانه، فوجدوا عنده ما لم يجدوا عند غيره من أقرانه، من سعة العلم والمعرفة، ولازموا دروسه(۱).

وقد امتاز الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- بأسلوب مبتكر، وطريقة فريدة ناجحة في التدريس، ثما أدّى إلى تكوين ونمو المذهب الحنفي، وانتشاره في الأقطار، إذ كان يعرض على تلاميذه المسائل الفقهية وما يعرض عليه من قضايا، فيدلي كلّ واحد برأيه حولها، ويجري النقاش فيما بينهم حول ما أبدوه من الآراء، وربما يناظرهم شهرًا أو أكثر حتى يستقر أحد الأقوال، ثم يثبتها القاضي أبو يوسف، وربما بقي الخلاف بينهم، ويدوّن الرأي مع ذكر ما فيه من خلاف، فمذهب الإمام أبي حنيفة بدأ منذ نشأته على شكل مذهب

<sup>(</sup>١) ينظر : أحبار أبي حنيفة وأصحابه (ص/٧)، مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٥٠).

جماعي، يقوم على الشورى وتبادل الآراء، ولم يستبدّ فيه بنفسه دونهم (١).

وقد أدّى ذلك إلى كثرة تلاميذه، فانصرفت وجوه طلبة العلم إليه، حتى أصبحت حلقة درسه أعظم حلقة في المسجد، وانتشر ذكره بين القاصي والداني، وارتفع شأنه، ومال إليه وجوه الناس، وأكرمه الأمراء، والحكام، والأشراف.

وقد قضى الإمام في التدريس ثلاثين سنة، وقدّم فوجًا كبيرًا من الفقهاء المحتهدين إلى المحتمع، وحدم الأمة الإسلامية حدمة كبيرة في مجال العلم والمعرفة، وبالأحص في مجال الفقه ونوازل الأحكام، وهو أوّل من دوّن علم هذه الشريعة (٢).

وقد شهد له بذلك الفقهاء والمؤرّخون، ومنهم القاضي النضر بن شميل المازي<sup>(٦)</sup> -رحمه الله-، فإنه قال: "كان الناس نيامًا عن الفقه، حتى أيقظهم أبو حنيفة بما فتقه، وبيّنه، ولخّصه"(٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر: مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٣٩١)، حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي (ص/١٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر : أخبار أبي حنيفة وأصحابه (0/1)، مناقب أبي حنيفة، للمكي (0/10)، مناقب أبي حنيفة، للكردري (0/10)، المذهب الحنفي، مراحله وطبقاته (1/10).

<sup>(</sup>٣) النضر بن شُميل، أبو الحسن المازي البصري، قاضي مرو وعالمها، كان إمامًا في العربية والحديث، من فصحاء الناس وعلمائهم بالأدب وأيام الناس، توفي سنة (٢٠٢هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء (٣٢٨/٩)، تهذيب التهذيب (٦٠٤/٥).

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد (٣٤٥/١٣)، مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٢٨٤).

وقال الإمام الشافعي -رحمه الله-: "من أراد أن يعرف الفقه، فليلتزم أبا حنيفة وأصحابه، فإن الناس كلّهم عيال عليه في الفقه"(١).

وقال الإمام الذهبي (7) –رحمه الله -: "الإمامة في الفقه ودقائقه مسلّمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شكّ فيه"(7).

وقد تربّى على يدي الإمام مجموعة كبيرة من العلماء، وظهر له من الأصحاب الأوفياء، والتلاميذ النجباء، ما لم يظهر لأحد من الأئمة في عصره، وعدّ بعض أصحاب التراجم تلاميذه بثلاثة آلاف تلميذ أنه فلا يمكن لي حصرهم في هذا المقام، خوفًا من الإطالة، ولكني سأذكر أشهر تلاميذه إن شاء الله تعالى – مع ترجمة مختصرة لكلّ منهم، كما يلي:

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد (٣٤٥/١٣)، مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد بن عثمان، أبو عبد الله الدمشقي التركماني الذهبي، الحافظ المحدث، المؤرخ الناقد، العلامة المحقق، له مصنفات كثيرة نافعة، منها: تاريخ الإسلام، سير أعلام النبلاء، ميزان الاعتدال، تذكرة الحفاظ، وغير ذلك، توفي ببغداد سنة (٧٤٨هـــ).

ينظر : الدرر الكامنة (٢٠٤/٣)، الأعلام (٥/٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٢/٦٠٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٣٨٩)، مناقب أبي حنيفة، للكردري (ص/٤٩٧)، مناقب أبي حنيفة وصاحبيه (ص/٢٠)، مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين (ص/٨٣).

### زفر بن الهذيل(١) –رحمه الله– (١١٠–١٥٨هـ):

اسمه، ونسبه: زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري، الإمام المحتهد، الفقيه العابد، صاحب الإمام، وأحد أعمدة مذهبه، وعَلَم من أعلام مدرسته، ولد بأصبهان (٢)، وتوفي بالبصرة (٣).

وهو أقدم أصحاب أبي حنيفة وفاة، وأكثرهم استعمالاً للقياس(٤)، وكان أصلب أصحاب الإمام، وأدقّهم نظرًا، اشتغل أوّلاً بعلم الحديث، ثم غلب عليه الفقه والقياس (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر : أخبار أبي حنيفة وأصحابه (١٠٣)، مناقب أبي حنيفة، للكردري (ص/٥٧)، سير أعلام النبلاء (٨/٥٦)، البداية والنهاية (١٣/٥٧٥)، الجواهر المضيّة (٢٠٧/١).

هناك مؤلَّفات متخصصة في ترجمة الإمام زفر، وحياته، وآرائه الفقهية، منها:

<sup>-</sup> الإمام زفر وآراؤه الفقهية، (رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر)، إعداد : أبو اليقظان الجبوري.

<sup>-</sup> الإمام زفر بن الهذيل: أصوله وفقهه، (رسالة ما حستير بجامعة القاهرة)، إعداد: عبد الستار الدباغ.

<sup>-</sup> لمحات النظر في سيرة الإمام زفر، لمحمد زاهد الكوثري.

<sup>(</sup>٢) أصبهان، أو آصفهان : مدينة في وسط إيران بين طهران وشيراز بالسفح الشرقي لجبال زاغروس، يرويها زنده رود، عدد سكانما (٩٢٦،٦٠١) نسمة، كانت عاصمة للسلاحقة، تشتهر بكثرة مساحدها. ينظر : الموسوعة العربية العالمية (٢٤٤/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: وفيات الأعيان (٢/٩/٣)، سير أعلام النبلاء (٨/٥٥)، الجواهر المضيّة (٢٠٧/٢).

<sup>(</sup>٤) القياس في اللغة : بمعنى التقدير والمساواة. لسان العرب (ق ي س)، (١١/٣٧٠). وفي الاصطلاح: "إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر".

ميزان الأصول (ص/٤٥٥)، التحرير (٢٦٩/٣)، سيأتي تعريفه بالتفصيل في (ص/٤١).

<sup>(</sup>٥) ينظر : مناقب أبي حنيفة، للكردري (ص/٥٥)، البداية والنهاية (٣١/١٣).

طلبه للعلم: تفقّه على الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-، ولزمه حتى وفاته، قال: "حالست أبا حنيفة أكثر من عشرين سنة، فلم أر أحدًا أنصح للناس منه، ولا أشفق عليهم منه"(١).

وقد كان الإمام أبو حنيفة يفضله، ويقول: هو أقيس أصحابي، وتزوج، فحضره أبو حنيفة، وقال في خُطبته: "هذا زفر بن الهذيل، إمام من أئمة المسلمين، وعلم من أعلامهم، في شرفه، وحسبه، وعلمه"(٢).

دخل البصرة في ميراث أحيه، فتشبّث به أهل البصرة، فمنعوه الخروج منها، ثم تولّى قضاء البصرة، وكان فقيها حافظًا، ذا عقل ودين، وفهم وورع، وكان ثقّة مأمونًا عند المحدّثين (٣).

كان هو وأبو يوسف يتناظران في الفقه، كان يجلس إلى أسطوانة وأبو يوسف بحذائه، وكان زفر جيّد اللسان، وكان أبو يوسف مضطربًا في مناظرته، وكان يقول لأبي يوسف: أين تفرّ ؟ هذه أبواب كثيرة مفتّحة، خذ في أيها شئت(1).

وللإمام زفر اجتهادات فقهية، وآراء مستقلّة عن آراء شيخه أبي حنيفة، وقد ذُكرت في ثنايا كتب ظاهر الرواية (٥).

<sup>(</sup>١) مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٤١٠)، مناقب أبي حنيفة، للكردري (ص/٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر : الجواهر المضيّة (٢٠٧/٢)، مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين (ص/٨٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر : الانتقاء (ص/٣٥٥)، الجواهر المضيّة (٢٠٨/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر : الجواهر المضيّة (٢٠٨/٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: لمحات النظر في سيرة الإمام زفر (ص/٢٠).

وكان زفر -رحمه الله- يقول: "لم أحترئ أن أخالف الإمام بعد وفاته؛ لأني إذا خالفته في حياته وأبرزت، وأتيت بالدليل، ألزمني بالحقّ الظاهر من ساعته، وردّني إلى قوله، فأما بعد وفاته فكيف أخالفه ؟ وربما لو كان حيًا وحاجّ، لردّني إلى قوله"(١).

## القاضي أبو يوسف (٢) -رحمه الله- (١١٣ - ١٨٢هـ) :

اسمه، ونسبه: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أبو يوسف الأنصاري، الإمام العلامة، المحتهد الفقيه، قاضي القضاة، كان يحفظ التفسير، والمغازي، وأيام العرب، ولد بالكوفة، وتوفي ببغداد (٢).

<sup>(</sup>١) مناقب أبي حنيفة، للكردري (ص/٥٩).

<sup>(</sup>۲) ينظر : تاريخ بغداد (۲/۱۲)، مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٢٥٥)، وفيات الأعيان  $(7/\pi)$ ، سير أعلام النبلا  $(4/\pi)$ ، تاج التراجم  $(4/\pi)$ .

هناك مؤلَّفات متخصصة في ترجمة أبي يوسف، وحياته، وآرائه الفقهية، منها:

<sup>-</sup> حياة أبي يوسف، لعبد الظاهر أحمد الشافعي.

<sup>-</sup> أبو يوسف : حياته، وآثاره، وآراؤه الفقهية، (رسالة ماحستير بجامعة بغداد)، إعداد : محمود مطلوب.

<sup>-</sup> فقه أبي يوسف بين معاصريه من الفقهاء، (رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة)، إعداد: عبد العظيم شرف الدين.

<sup>-</sup> أبو يوسف وفقهه الذي اختلف فيه مع أبي حنيفة، (رسالة دكتوراه بالمعهد العالي للقضاء، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)، إعداد: فهد محمد سلطان الخضر.

<sup>-</sup> حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي، لمحمد زاهد الكوثري.

<sup>(</sup>٣) ينظر : أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص/٩٣)، مناقب أبي حنيفة، للكردري (ص/٣٨٩).

نشأته: وقد نشأ أبو يوسف في أسرة فقيرة، كان مشغولاً بطلب المعاش له ولوالديه، وكانت أمّه ترسله إلى القصّار ليتعلّم حرفة يكتسب منها، ولكن أبا يوسف كان شغوفًا من صغره بطلب العلم، وكان يحضر مجلس أبي حنيفة دون علم والديه، فلمّا علمت أمّه أنه يتحايل عليهما، ضربته، وذهبت إلى الإمام أبي حنيفة وقالت له: "ما لهذا الصبي فساد غيرك، هذا صبي يتيم لا شيء له، وإنما أطعمه من مغزلي، وآمل أن يكسب دانقًا(۱) يعود به على نفسه، فقال لها أبو حنيفة : مري يا رعناء هذا هو ذا يتعلّم أكل الفالوذج(۱) بدهن الفستق، فانصرفت عنه، وقالت له: أنت شيخ قد خَرفْتَ وذهب عقلك.

فنفعني الله تعالى بالعلم، ورفعني حتى تقلّدت القضاء، وكنت أجالس الرشيد<sup>(٦)</sup> وآكل معه على مائدته، فلمّا كان في بعض الأيام قدم إليَّ هارون فالوذجة، فقال لي : يا يعقوب كلّ منها، فليس في كلّ يوم يعمل لنا مثلها، فقلت : وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال : هذه فالوذجة بدهن الفستق،

<sup>(</sup>۱) دانق : جمعه دوانق، ضرب من النقود الفضية، وزنه ثماني حبات من الشعير = (۲،٤٦) غرامًا. معجم لغة الفقهاء (-0.10).

<sup>(</sup>٢) الفالوذج ضرب من الحلواء، تُعمل من الدقيق والماء والعسل، وهو فارسي معرّب. ينظر: لسان العرب (ف ل ذ)، (٣١٨/١٠)، المنجد في اللغة (ص/٩٣٥).

<sup>(</sup>٣) هارون الرشيد بن محمد المهدي القرشي الهاشمي، أبو جعفر المنصور، أمير المؤمنين، حامس خلفاء بني العباس، ولد سنة (٢٤ هـــ)، بويع له بالخلافة سنة (١٧٠هـــ)، كان من أحسن الناس سيرة، وأكثرهم غزوًا وحجًا، محبًا للعلم والعلماء، توفي سنة (١٩٣). ينظر: تاريخ بغداد (٤ ١/٥)، البداية والنهاية (٢٧/١٤).

فضحكت، فقال لي: ممّ ضحكت ؟ فقلت: خير أبقى الله أمير المؤمنين، فقال: لتخبرني وألَحّ عليّ، فأخبرته بالقصّة من أوّلها إلى آخرها، فعجب من ذلك، وقال: لعمري أن العلم ليرفع وينفع دينًا ودنيًا، وترحّم على أبي حنيفة، وقال: كان ينظر بعين عقله، فيرى ما لا يراه بعين رأسه"(1).

ولما علم الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- بفقره وضيق معيشته، وحرصه على طلب العلم، تعهد بالإنفاق عليه حتى يتفرّغ للعلم، لا سيما بعد أن لمس فيه علامات الذكاء والنبوغ<sup>(۱)</sup>.

وقال أبو يوسف -رحمه الله -: "كنت أطلب الحديث والفقه، وأنا مقل رثّ الحال، فجاء أبي يومًا وأنا عند أبي حنيفة، فانصرفت معه، فقال : يا بني الا تمدن رجلك مع أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة خبزه مشوي، وأنت تحتاج إلى المعاش، فقصرت عن كثير من الطلب، وآثرت طاعة أبي، فتفقد أبو حنيفة وسأل عني، فجعلت أتعاهد مجلسه، فلما كان أوّل يوم أتيته بعد تأخري عنه، قال لي : ما شَغَلَك عنا ؟ قلت : الشغل بالمعاش وطاعة والدي، وحلست، فلما أردت الانصراف، أوما إليّ، فجلست، فلما انصرف الناس دفع إليّ صرّة وقال : استمتع محذه، فنظرت فإذا فيها مائة درهم (٢)، فقال لي : الزم الحلقة، وإذا نفدت هذه فأعلمني، فلزمت الحلقة، فلما مضت مدة يسيرة دفع إليّ مائة وإذا نفدت هذه فأعلمني، فلزمت الحلقة، فلما مضت مدة يسيرة دفع إليّ مائة

<sup>(</sup>١) مناقب أبي حنيفة، للمكى (ص/٤٧٠)، مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين (ص/٥٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر : أبو يوسف : حياته وآثاره، وآراؤه الفقهية (ص/٢٩).

<sup>(</sup>٣) الدرهم : قطعة نقدية من الفضة، وزلها (٦) دوانق = (٤٨) حبة = (٢،٨١٢) غرامًا. ينظر : معجم لغة الفقهاء (ص/١٨٥).

أخرى، ثم كان يتعاهدين، وما أعلمته بنفاد شيء قط، وكان كأنه يُخبَر بنفادها حتى استغنيت وتموّلت"(١).

طلبه للعلم: وقد حالس أبو يوسف -رحمه الله- أهل الحديث في بداية أمره، وأخذ عنهم علم الحديث، وقد اتصل بكثيرين في حياته العلمية، حتى أصبح علمًا من أعلام الحديث، ومعروفًا بينهم بقوة ذاكرته، وإتقان حفظه، وقيل: إنه كان يحفظ خمسين حديثًا في المجلس الواحد، ولا يكتب شيئًا، ثم يأتي إليه أصحابه ويملون عليه ما كتبوا، وهو يصحّح لهم من حفظه (٢).

ثم أقبل على الفقه، ولزم ابن أبي ليلى (7) – رحمه الله – أوّلاً، ثم اختلف إلى الإمام أبي حنيفة – رحمه الله –، وكان يلزمه ليلاً ونهارًا، ولا يرجع إلى أهله إلا بعد أن يمضي من الليل أكثره، وظل أبو يوسف يلزم أبا حنيفة طوال حياته، ولم يفارقه حتى فتح الله أمامه السبيل بهذه الملازمة، فإذا به عالم يشار إليه بالبنان (3).

<sup>(</sup>١) أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص/٩٢)، أبو يوسف: حياته وآثاره، وآراؤه الفقهية (ص/٩٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٤٩١)، شذرات الذهب (٢٠١/١).

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي، كان إمامًا، فقيهًا، ولي قضاء الكوفة لبني أمية، ثم لبني عباس ثلاثًا وثلاثين سنة، توفي سنة (١٤٨هـــ).

ينظر : طبقات ابن سعد (٥٨/٦)، وفيات الأعيان (١٧٩/٤)، الأعلام (١٨٩/٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان (ص/٢٠٥)، منازل الأئمة الأربعة (ص/٨٧)، أبو يوسف: حياته وآثاره، وآراؤه الفقهية (ص/٣٠)، حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي (ص/٨).

قال: "كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى، وكانت لي عنده مترلة، وكان إذا أشكل عليه شيء من المسائل أو القضاء يطلب ذلك من وجه أبي حنيفة، وكنت أحب أن أختلف إلى أبي حنيفة، وكان يمنعني الحياء منه، فوقع بيني وبينه سبب ثقلت عليه، فاغتنمت ذلك، واحتبست عنه، واختلفت إلى أبي حنيفة ولزمته"(١).

وقال: "صحبت أبا حنيفة سبع عشرة سنة، لا أفارقه في فطر ولا أضحى إلا من مرض"(٢).

وكان له مترلة كبيرة عند الإمام أبي حنيفة، وكان الإمام يعترف بفضله وعلمه، وكان يقول: "ما لزمني أحد مثل ما لزمني أبو يوسف"(٤).

ولم ينس أبو يوسف فضل أبي حنيفة عليه، فكان يذكره، ويثني عليه، ويدعو له في صلاته، وكان يطلب له المغفرة قبل أن يدعو لنفسه ولأبيه، وكان يقول: "ما كان في الدنيا أحب إلي من مجلس أحلسه مع أبي حنيفة، فإني ما رأيت فقيهًا أفقه منه"(٥).

<sup>(</sup>١) مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٤٧١)، مناقب أبي حنيفة، للكردري (ص/٤٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص/٩٣).

<sup>(</sup>٣) مناقب أبي حنيفة، للكردري (ص/٣٩٧).

<sup>(</sup>٤) مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٤٧٢)، مناقب أبي حنيفة، للكردري (ص/٤٩٣).

<sup>(</sup>٥) أبو يوسف : حياته وآثاره، وآراؤه الفقهية (ص/٣٢).

وكان يقول: "تغمّد الله أبا حنيفة برحمته وجازاه الجنة، فإنه أطعمني العلم والدنيا إطعامًا"(١).

ورحل إلى مالك -رحمه الله - وتلقى عنه حديث أهل المدينة، فقرّب بين مذهب أهل العراق ومذهب أهل الحجاز، وعمل على دعم المذهب الحنفي بالحديث <math>(Y).

توليته القضاء: وقد تولّى الإمام أبو يوسف -رحمه الله- منصب قاضي القضاة في عهد ثلاثة من خلفاء العباسيين، وكان الرشيد يكرمه ويوقّره، وكان يأخذ أبا يوسف معه في حله وترحاله، وكان إليه تولية القضاة من المشرق إلى المغرب في عهده، وهو أوّل من لُقّب هذا اللقب(٣).

وكان عادلاً مقسطًا في قضائه، ولا يحكم إلا بكتاب الله وسنة رسوله فلل ولا يخاف في الحق لومة لائم، والدليل على ذلك قوله: "يا ليتني مت على ماكنت عليه من الفقر، وإني لم أدخل في القضاء على أبي ما تعمدت بحمد الله ونعمته حورًا، ولا حابيت خصمًا على خصم من سلطان ولا سوقة"(٤).

<sup>(</sup>١) ينظر : أبو يوسف : حياته وآثاره، وآراؤه الفقهية (ص/٣٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر : المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (ص١٣٣١).

<sup>(</sup>۳) ينظر : أبو يوسف : حياته وآثاره، وآراؤه الفقهية ( $\sigma$ / $\sigma$ )، منازل الأئمة الأربعة ( $\sigma$ / $\sigma$ ).

<sup>(</sup>٤) مناقيب أبي حنيفة، للمكي (ص/٥٠٣).

وقال: "اللهم إنك تعلم أي لم أجر في حكم حكمت به بين عبادك متعمدًا، ولقد اجتهدت في الحكم بما يوافق كتابك وسنة نبيك، وكل ما أشكل علي جعلت أبا حنيفة بيني وبينك، وكان عندي والله ممن يعرف أمرك، ولا يخرج عن الحق وهو يعلمه"(١).

من أقواله: "رؤوس النعم ثلاثة، فأوّلها: نعمة الإسلام التي لا تتمّ نعمة الا بها، والثانية: نعمة الصحّة التي لا تطيب العافية إلا بها، والثالثة: نعمة الغنى التي لا يتمّ العيش إلا بها". وقال: "العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلّك، وأنت إذا أعطيته كلّك فكن من إعطائه البعض على غرر"(٢).

من آثاره العلمية: يعتبر أبو يوسف -رحمه الله- أوّل من ألّف في المذهب الحنفي، ونشر مذهبه إلى الآفاق، وقد زوّد المكتبة الإسلامية بآثار علميّة قيّمة، وبعض هذه الآثار مفقودة لم تصل إلينا، منها: كتاب في أصول الفقه، كتاب الجوامع، الردّ على مالك بن أنس، اختلاف الأمصار، الأمالي، النوادر، المخارج في الحيل، مسند الإمام أبي يوسف.

وأما آثاره الموجودة، فهي : كتاب الخراج، الآثار، اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي، الردّ على سير الأوزاعي<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) مناقيب أبي حنيفة، للمكي (ص/٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۳) ينظر : الفهرست (ص/۳۰۰)، مفتاح السعادة (۲/۵۰۱)، شذرات الذهب (۳۰۱/۱)، هدية العارفين (۲/۲۱)، أبو يوسف: حياته وآثاره، وآراؤه الفقهية (ص/۹۹).

## محمد بن الحسن الشيباني(١) -رحمه الله- (١٣٢ - ١٨٩ هـ):

اسمه ونسبه: هو محمد بن الحسن بن فرقد، أبو عبد الله الشيباني، الإمام المحتهد، الفقيه الأصولي، المحدث الكبير، العالم الرباني، نابغة الفقه الإسلامي،

= عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمر الأوزاعي، ساد أهل زمانه في الفقه، والحديث، والمغازي، وقد أدرك حلقًا من التابعين، أجمع المسلمون على عدالته، وإمامته، من مصنفاته: كتاب السنن، والمسائل في الفقه، ولد في بعلبك سنة (٨٨هـ)، وتوفي في بيروت سنة (١٥٧). ينظر: سير أعلام النبلاء (٧/٧٠)، البداية والنهاية (٤٣/١٣)، الأعلام (٣٢٠/٣).

(۱) ينظر: تاريخ بغداد (۱۷۲/۲)، وفيات الأعيان (۱۸٤/٤)، سير أعلام النبلاء (۱۳٤/۹)، البداية والنهاية (۱۲۲/۳)، الجواهر المضيّة (۱۲۳/۳)، لسان الميزان (۱۲۲/۵)، هدية العارفين (۸/۲).

هناك مصنّفات خاصة في ترجمة الإمام محمد الشيباني، وحياته، وآرائه، منها:

- الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الإسلامي، (رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم، حامعة القاهرة)، إعداد: محمد السيد علي الدسوقي.
- محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر)، إعداد: محمد مقبول.
- آراء الإمام محمد بن الحسن الأصولية، (رسالة ماحستير بجامعة الإمام محمد بن سعود)، إعداد: تراوري مامادو.
- أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني، للدكتور عثمان جمعة ضميرية.
  - الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي، للدكتور على بن أحمد الندوي.

أصله من دمشق، ومولده بواسط (١)، ووفاته بالرَّي (٢).

نشأته وطلبه للعلم: نشأ بالكوفة في بيت ثريّ، كان أبوه حريصًا على تعليمه منذ صغره، فكان يأخذه إلى حلقات الإمام أبي حينفة، وقال: "خلف أبي ثلاثين ألف درهم، فأنفقت خمسة عشر ألفًا على النحو والشعر، وخمسة عشر ألفًا على الحديث والفقه"(٣).

ولما لمس فيه الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- الذكاء والنبوغ، وحمّه أوّلاً إلى حفظ كتاب الله، فما لبث أن حفظه في فترة وحيزة، وكان الإمام أبو حنيفة يقول: "إن هذا الصبي يفلح"(٤).

<sup>(</sup>١) واسط: مدينة قديمة في العراق بين البصرة والكوفة، وتبعد عن كلّ منهما خمسين فرسخًا، بناها الحجاج وجعلها قاعدة للعراق.

ينظر : معجم البلدان (٥/٠٠٥)، بلدان الخلافة الشرقية (ص/٤٢)، المنجد في الأعلام (ص/٢٠٩).

<sup>(</sup>۲) ينظر : أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص/١٢٠)، البداية والنهاية (٦٧١/١٣)، الجواهر المضيّة (٢/١٣)، الأعلام (٦/٠٨).

الرَّي: مدينة في شمال إيران بضاحية طهران، أطلال مدينة تاريخية قديمة، فتحها العرب في عهد عمر بن الخطاب في وازدهرت في عهد العباسيين، وكانت من عواصم الإسلام التجارية، والتقافية، خربما المغول سنة (١٢٢٠م).

ينظر: معجم البلدان (١٣٢/٣)، بلدان الخلافة الشرقية (ص/٢٤٩)، المنجد في الأعلام (ص/٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص/١٢٥).

<sup>(</sup>٤) مناقب أبي حنيفة ، للكردري (ص/٢٨).

وقد أخذ الفقه عن الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-، ولزمه حتى وفاته، ثم لزم القاضي أبا يوسف -رحمه الله- بعده حتى نبغ في الفقه، وصنف كثيرًا، ونشر المذهب الحنفي من خلال مصنفاته، وانتهت إليه رياسة الفقه بالعراق بعد أبي يوسف(١).

وسمع الإمام مالكًا -رحمه الله- وروى عنه الموطأ، وقال: "أقمت على مالك ثلاث سنين، وسمعت منه سبعمائة حديث ونَيفًا لفظًا"(٢).

وأقبل على التدريس في سن مبكّرة، فكان له مجلس بالكوفة وهو ابن عشرين سنة، وأحذ عنه الإمام الشافعي -رحمه الله-، ولزمه وانتفع به، وكان يثني عليه، ويقول: "أعانني الله تعالى في العلم برجلين: في الحديث بابن عيينة (٣)، وفي الفقه بمحمد (١٤٠٠).

وقال: "أخذت عن محمد بن الحسن وقر بعير، وما رأيت رجلاً سمينًا أفهم منه". وقال: "وكان أفصح الناس، كان إذا تكلّم خيّل إلى سامعه أن القرآن نزل بلغته"(٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: أحبار أبي حنيفة وصاحبيه (ص/٤٥)، الانتقاء (ص/٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) الجواهر المضيّة (١٢٣/٣).

<sup>(</sup>٣) سفيان بن عيينة بن أبي عمران، أبو محمد الهلالي الكوفي، ثم المكي، إمام، ثبت، حجّة، كان من الحفاظ المتقنين، كان أثبت الناس في عمرو بن دينار، توفي سنة (١٩٨هـــ).

ينظر : العلل المتناهية (٢٣٢/١)، الثقات (٤٠٣/٦)، تقريب التهذيب (٣٠٣/١).

<sup>(</sup>٤) مناقب أبي حنيفة، للكردري (ص/٢٢).

<sup>(</sup>٥) الانتقاء (ص/٣٣٧)، الجواهر المضيّة (١٢٣/٣).

وقال: "لو أنصف الناس الفقهاء لعلموا أنهم لم يروا مثل محمد بن الحسن، ما جالست فقيهًا قط أفقه منه، ولا فتق لساني بالفقه مثله، لقد كان يحسن من الفقه وأسبابه شيئًا يعجز عنه الأكابر "(١).

وسئل الإمام أحمد -رحمه الله -: من أين لك هذه المسائل الدقاق؟ قال: "من كتب محمد بن الحسن"(٢).

توليته القضاء: لقد كان الإمام محمد بن الحسن الشيباني -رحمه الله-حريصًا على طلب العلم، والتدريس، والتأليف، وبعيدًا عن تولية المناصب الحكومية، ويرى في ذلك انشغاله عن العلم والتدريس.

فكان يكره تولية القضاء، بخلاف ذلك كان شيخه أبو يوسف يرى أن تولية القضاء وسيلة ناجحة لنشر المذهب الحنفي، وكان يرى تلميذه محمد بن الحسن الشيباني -رحمه الله- أهلاً لذلك، فرشحه لقضاء الرَّقَة (٢) في عهد الرشيد، رغبةً منه في نشر المذهب الحنفى.

<sup>(</sup>١) الجواهر المضيّة (ص/١٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص/١٢٥).

<sup>(</sup>٣) الرُّقَة : مدينة في شمال سورية على الفرات، أسسها السلجوقيون، جعلها هارون الرشيد عاصمته الصيفية، وبنى فيها قصر السلام، فعُرفت بمدينة الرشيد، وسمي بعد ذلك باسم نقفور.

ينظر : بلدان الخلافة الشرقية (ص/١٣٢)، المنجد في الأعلام (ص/٢٦٥).

فتقلّده محمد -رحمه الله- طاعة لشيخه، فأقام بها مدّة، ثم عُزل عنها، ثم قلّده الرشيد قضاء الرَّي حتى توفي بها وهو ابن أربع وخمسين سنة (١).

لقد كان محمد بن الحسن –رحمه الله – عادلاً في حكمه، منصفًا في قضائه، ولا يفرّق بين الحاكم والمحكوم، ولا يخاف في الله لومة لائم، وقد ابتلي من قبل هارون في مسألة فأفتى محمد بن الحسن –رحمه الله – بخلاف رغبة هارون، فغضب هارون من فتواه ورماه بدواة فشجّه، ثم عزله عن القضاء ونماه عن الفتيا(٢).

من آثاره العلمية: لقد ترك محمد بن الحسن الشيباني آثارًا علمية كثيرة، مما عجز عنه أقرانه، وله الفضل الأكبر في تدوين الفقه الحنفي، فهو يعد بحق ناقل فقه الإمام أبي حنيفة إلى الأخلاف، وعلى كتبه اعتمد فقهاء الحنفية، وقد عكفوا عليها شرحًا، وتعليقًا، واختصارًا، فآثاره عمدة المذهب، ومرجع فقهائه، وهي من حيث الرواية عنه نوعان:

الأول: الكتب التي رويت عنه برواية الثقات، وتسمّى ظاهر الرواية، أو مسائل الأصول، وهي: الأصل، أو المبسوط، الجامع الكبير، الجامع الصغير، الزيادات، السير الكبير، السير الصغير، ويلحق بها: الآثار، الحجّة على أهل المدينة.

<sup>(</sup>١) ينظر : أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص/١٢٠)، الانتقاء (ص/٣٣٨)، الجواهر المضيّة (٣/١٢٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص/١٢٧).

الثاني: الكتب التي لم تبلغ نسبتها إلى الإمام محمد نسبة الأولى من حيث الرواية، وتسمّى بكتب النوادر، أو كتب غير ظاهر الرواية، وهي: الكيسانيات، الهارونيات، الجرحانيات، الرّقيات، زيادة الزيادات(١).

### الحسن بن زیاد (۲) –رحمه الله – (۰۰۰ – ۲۰۶هـ) :

اسمه، ونسبه: هو الحسن بن زياد، أبو على اللؤلؤي، العلامة المحتهد، الفقيه الحنفى، الكوفي الأصل، نزيل بغداد (٢).

كان علامة في الفقه، بارعًا في الرأي، محبًا للسنة واتباعها، عالمًا بروايات أبي حنيفة، مقدّمًا في السؤال والتفريع<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر: هدية العارفين (1/1)، الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي (1/1)، أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد الشيباني (1/1)، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (1/1).

<sup>(</sup>٢) ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص/١٣١)، تاريخ بغداد (٣١٧/٧)، سير أعلام النبلاء (٣١٧/٥)، الجواهر المضيّة (٢/٥٠)، مناقب أبي حنيفة، للكردري (ص/٤٨٧)، هدية العارفين (٢٠/١).

وهناك مصنّفات خاصة في ترجمة الحسن بن زياد وحياته وآرائه الفقهية، منها :

<sup>-</sup> الحسن بن زياد وفقهه بين معاصريه من الفقهاء، (رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم- القاهرة)، إعداد: عبد الستار حامد الدباغ.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجواهر المضيّة (٦/٢٥)، هدية العارفين (٢٠٠١)، الأعلام (١٩١/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر : سير أعلام النبلاء (٩/٤٤٥)، الجواهر المضيّة (٢/٢٥).

طلبه للعلم: وقد لزم الإمام أبا حنيفة -رحمه الله- مدّة، وأخذ عنه الفقه، ثم جلس إلى زفر، ثم اختلف إلى أبي يوسف، وكان يقول: "كان أبو يوسف أوسع صدرًا إلى التعليم من زفر". وقال: "مكثت أربعين سنة لا أبيت إلا والسراج بين يدي"(١).

وروى عن ابن جريج (٢) وغيره، وقال: "كتبت عن ابن جريج اثني عشر ألف حديث كلّها يحتاج إليها الفقهاء" (٢).

وكان شديد المتابعة لشيخه أبي يوسف -رحمه الله-، وكان يكثر عليه الأسئلة، وكان أبو يوسف يقول لأصحابه: سلوه قبل أن يسأل، وإلا لم تقدروا عليه.

وكان أبو يوسف -رحمه الله- يلوي وجهه إلى هذا الجانب مرّة، وإلى هذا الجانب مرّة، وإلى هذا الجانب مرّة، من كثرة إدخالات الحسن عليه، ورجوعه من حواب إلى جواب<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص/١٣٣)، الجواهر المضيّة (1/0)، مناقب أبي حنيفة، للكردري (0/1/0).

<sup>(7)</sup> عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج المكي، ثقة، فقيه، فاضل، مات بعد سنة (00) هـ.). ينظر: الثقات (97/7)، تاريخ الثقات (-10)، تقريب التهذيب (-10).

<sup>(</sup>٣) أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص/١٣٢)، الجواهر المضيّة (٧/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر : الحواهر المضيّة (٥٧/٢)، مناقب أبي حنيفة، للكردري (ص/٤٨٩).

وقد أثنى عليه غير واحد من العلماء، قال يجيى بن آدم (١) -رحمه الله-: "ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد"(٢).

وسئل خلف بن أيوب (٣) - رحمه الله - من الحجة اليوم ؟ قال : "الحسن ابن زياد، فأعاد السؤال ثلاثًا، فقال : الحسن هو حجة "(٤).

من آثاره العلمية: وقد ترك آثارًا علميّة قيّمة في الفقه والحديث، منها: أدب القاضي، الأمالي في الفروع، الخراج، كتاب الخصال، كتاب الفرائض، كتاب المحرّد لأبي حنيفة رواية، كتاب النفقات، كتاب الوصايا(٥).

<sup>(</sup>۱) يجيى بن آدم بن سليمان، أبو زكريا الكوفي، كان ثقة، كثير الحديث، من كبار أئمة الاحتهاد، من أشهر مصنفاته: الخراج، توفي سنة (۲۰۳ه-).

ينظر : طبقات ابن سعد (٢/٦)، سير أعلام النبلاء (٢٢/٩).

<sup>(</sup>٢) أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص/١٣١)، الجواهر المضيّة (٢/٥).

<sup>(</sup>٣) خلف بن أيوب، أبو سعيد العامري البلخي، أحد الفقهاء الأعلام ببلخ، كان ذا علم وعمل، ضعفه ابن معين، توفي سنة (٢٠٥هـ).

ينظر : ميزان الاعتدال (٢٥٩/١)، تقريب التهذيب (٢٢٠/١).

<sup>(</sup>٤) مناقب أبي حنيفة، للكردري (ص/٤٨٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر : هدية العارفين (٢٢٠/١)، الأعلام (١٩١/٢).

# المطلب الرابع : مكانته العلميّة، وفضله، وثناء العلماء عليه

أولاً: مكانته العلمية: كان الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- ذا ملكة فقهية راسخة، وقوة عقلية متينة، ذا علم وفقه، وفصاحة وبيان، وورع وتقوى، وعقل وبديهة، وشجاعة ووقار، وعفة ومروءة، وجود وكرم، وتواضع وحلم، وأمانة وصدق، وبر ووفاء، وكان يتصف بكل المؤهلات التي يقتضيها منصب الإمامة العلمية.

ولقد حاز الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- كلّ صفات الإمامة العلمية، والريادة الفكريّة، والزعامة الدينية التي جعلته يقود أوّل مذهب فقهي لم يسبقه أحد، ويؤسّس أعظم مدرسة فقهية في عصره، فاستحقّ أن يُلقّب بالإمام الأعظم، سيّد الفقهاء في عصره، رأس العلماء في مصره، وأوّل الأئمة الأربعة الذين لهم مذاهب مشهورة (۱).

وقد تتلمّذ عليه كبار الأئمة، والفقهاء المحتهدون، كسفيان الثوري(٢)،

<sup>(</sup>١) ينظر: منازل الأئمة الأربعة (ص/٧٧)، الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان (ص/١٣٩).

<sup>(</sup>٢) سفيان بين سعيد بن مسروق، أبو عبد الله الثوري الكوفي، أحد أئمة الإسلام وعُبَّاده، والمقتدى بهم، أمير المؤمنين في الحديث، توفي بالبصرة سنة (١٦١هـــ).

ينظر: تهذيب الكمال (١١/١٥١)، البداية والنهاية (١١/٩٨١)، الأعلام (١٠٤/٣).

وابن المبارك<sup>(۱)</sup>، وابن عيينة، ومسعر بن كدام<sup>(۲)</sup>، وأبو يوسف، ومحمد، وزفر، وألحسن بن زياد، وغيرهم –رحمهم الله–<sup>(۲)</sup>.

ثانيًا: فضله، وثناء العلماء عليه: لم يعرف تاريخ الفقه الإسلامي رحلاً كُثر مادحوه كالإمام أبي حنيفة -رحمه الله-، وقد تعطّرت سيرة هذا الإمام بعبارات الثناء، فقد أثنى عليه عدد كبير من الأئمة الفقهاء والمحدّثين، مما يدلّ على مكانته وفضله، ومنهم:

شيخ المحدّثين شعبة بن الحجاج (٤) حرحمه الله - يثنى عليه ويقول: "لقد طفئ عن أهل الكوفة ضوء نور العلم، أما إلهم لا يرون مثله أبدًا" (٥).

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن المبارك بن الواضح، أبو عبد الرحمن المروزي، كان موصوفًا بالحفظ، والفقه، والعربية، والزهد، والكرم، والشجاعة، وكان كثير الغزو والحج، توفي سنة (۱۸۱هـــ). ينظر: سير أعلام النبلاء (٣٣٦/٨)، البداية والنهاية (٢١٠/١٣).

<sup>(</sup>٢) مسعر بن كدام بن ظهير، أبو سلمة الهلالي العامري، من ثقات أهل الحديث، كان يقال له: المصحف، لعظم الثقة بما يرويه، توفي بمكة سنة (٢٥١هـــ).

ينظر: تمذيب التهذيب (١١٣/١٠)، حلية الأولياء (٢٠٩/٧)، الأعلام (٢١٦/٧).

<sup>(</sup>m) ينظر : الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان (ص/١٣٩).

<sup>(</sup>٤) شعبة بن الحجاج بن الورد، أبو بسطام الواسطي، ثم انتقل إلى البصرة، إمام المتقين، شيخ المحدثين، الملقب فيهم بأمير المؤمنين، توفي سنة (٦٠١هـ).

ينظر : طبقات ابن سعد (٢٨٠/٧)، البداية والنهاية (١٣/٤٨٥).

<sup>(</sup>٥) أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص/٧٢)، مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٩١٩).

وأمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري يثني عليه، ويقول: "كان أبو حنيفة شديد الأخذ للعلم، ذابًا عن حرام الله عز وجل أن يُستحل، يأخذ بما صح عنده من الأحاديث التي يحملها الثقات"(١).

وسئل إمام دار الهجرة مالك عن الإمام أبي حنيفة -رحمهما الله- فأجاب قائلاً: "رأيت رجلاً لو كلمك في هذه الساريّة أن يجعلها ذهبًا لقام بحجّته"(٢).

وهذا الإمام المحاهد عبد الله بن المبارك -رحمه الله- يثني عليه ويقول: "ما رأيت أحدًا أورع من أبي حنيفة"(٢). وقال: "رأيت الأكابر في محلس أبي حنيفة صغارًا".

وقد طعن رحل في مجلسه على أبي حنيفة، فقال له: "اسكت، والله لو رأيت أبا حنيفة لرأيت عقلاً ونبلاً"(٤).

وأنشد أبياتًا يمدح فيها أبا حنيفة، ويقول:

إمام المسلمين أبو حنيفة كآيات الزبور على الصحيفة ولا بالمغربين ولا بكوفة لقد زان البلاد ومن عليها ويأتيكم بإسناد صحيح فما في المشرقين له نظير

<sup>(</sup>١) مناقب الأئمة الأربعة (ص/٦٢).

<sup>(</sup>٢) مناقب أبي حنيفة، للمكي (0/97)، منازل الأثمة الأربعة (0/17).

 <sup>(</sup>٣) مناقب الأئمة الأربعة (ص/٦٢).

<sup>(</sup>٤) الانتقاء (ص/٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) أخبار أبي حنيفة وأصحابه (m/a)، وينظر : منازل الأئمة الأربعة (m/a).

وهذا العالم الزاهد الفضيل بن عياض<sup>(۱)</sup> -رحمه الله - يثني عليه ويقول: "كان أبو حنيفة رحلاً فقيهًا، معروفًا بالفقه، مشهورًا بالورع، واسع المال، معروفًا بالأفضال على كلّ من يطيف به، صبورًا على تعليم العلم بالليل والنهار، كثير الصمت، قليل الكلام حتى ترد مسألة في الحلال أو الحرام، فكان يحسن أن يدلّ على الحقّ، هاربًا من مال السلطان "(۱).

وقد بالغ الإمام العالم سفيان بن عيينة -رحمه الله- في مدحه قائلاً: "ما مقلت عيني مثل أبي حنيفة"(٣).

وقال أيضًا: "كان أبو حنيفة أكثر الناس صلاة، وأعظمهم أمانة، وأحسنهم مروؤة "(٤).

وأثنى عليه الحافظ الناقد يحيى بن معين (°) -رحمه الله- بقوله: "القراءة

<sup>(</sup>۱) الفضيل بن عياض بن مسعود، أبو علي الخراساني، الإمام القدوة، الثبت، جمع بين العلم والعمل، بلغ في الزهد والورع والعبادة مبلغًا يعجز عنه الكثير، سكن مكة، وتوفي بها سنة (۱۸۷هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء (۳۷۲/۸).

<sup>(</sup>٢) عقود الجمان (ص/١٩٨)، مناقب أبي حنيفة، للكردري (ص/١٦١).

<sup>(</sup>٣) مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٢٧٩)، عقود الجمان (ص/١٨٨).

<sup>(</sup>٤) مناقب الأئمة الأربعة (ص/٦٥).

<sup>(</sup>ه) يحيى بن معين، أبو زكريا البغدادي، من أئمة الحديث ومؤرّخي رحاله، العَلَم الثبت الحجّة، إمام الجرح والتعديل، قال الخطيب البغداي: "كان إمامًا ربانيًا، عالمًا ثبتًا". له من المصنّفات، منها: معرفة الرحال، الكني والأسماء، التاريخ والعلل، مات بالمدينة سنة (٣٣٦هـ). ينظر: تاريخ بغداد (١٧٧/١)، ميزان الاعتدال (١٠/٤)، تقريب التهذيب (٢٦٦/٣).

عندي قراءة حمزة (١)، والفقه فقه أبي حنيفة، على هذا أدركت الناس "(٢).

وأثنى عليه الإمام الشافعي -رحمه الله- بقوله: "ما رأيت أحدًا أفقه من أبي حنيفة"(٣).

وقال أيضًا: "الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه"(٤).

وهذا الإمام الزاهد عبد الله بن داود الخُريي<sup>()</sup> -رحمه الله- يرغب من يريد التفقّه بالدين إلى قراءة كتب أبي حنيفة، ويقول: "من أراد أن يخرج من ذلّ العمى والجهل ويجد حلاوة الفقه، فلينظر في كتب أبي حنيفة"<sup>(1)</sup>. وقال: "يجب على أهل الإسلام أن يدعوا الله لأبي حنيفة في صلاهم"<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) حمزة بن حبيب بن عمارة التيمي، أحد القراء السبعة، كان عالمًا باقراءات، انعقد الإجماع على تلقى قراءته بالقبول، توفي بحلوان سنة (٥٦هـ).

ينظر: تهذيب التهذيب (٢٧/٣)، وفيات الأعيان (١٦٧/١)، الأعلام (٢٧٧/١).

<sup>(</sup>٢) عقود الجمان (ص/٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد (٣٤٦/١٣)، مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٣٩٤).

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن داود بن عامر الهمداني ثم البصري، أبو عبد الرحمن الخُرَيبي، الإمام الحافظ القدوة، كان ثقة، عابدًا، ناسكًا، توفي سنة (٢١٣هـ).

ينظر : سير أعلام النبلاء (٣٤٦/٩)، الجواهر المضيّة (٣٠٨/٢).

<sup>(</sup>٦) عقود الجمان (ص/١٩٥).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (ص/٩٤).

وهذا الإمام المحدّث أحمد بن حنبل -رحمه الله- كان يذكره في أيام محنته، ويترحّم عليه، ويقول: "هو من العلم، والورع، والزهد، وإيثار الدار الآخرة بمحلّ لا يدركه فيه أحد، ولقد ضُرب بالسياط على أن يلي القضاء لأبي جعفر المنصور، فلم يفعل، فرحمة الله عليه ورضوانه"(۱).

<sup>(</sup>١) عقود الجمان (ص/١٩٣).

## المطلب الخامس: الحياة السياسية في عصره

وُلد الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- سنة (٨٠هـ) في خلافة عبد الملك بن مروان الأموي، وتوفي سنة (١٥٠هـ) في خلافة المنصور العباسي<sup>(١)</sup>.

وقد كانت هذه الفترة مليئة بالأحداث السياسيّة، والفتن الداخليّة والخارجيّة، والحروب الطاحنة بين الدولتين العظميين: بني أمية، وبني العباس.

وقد تولّی عبد الملك بن مروان الخلافة سنة (٢٥هـ)، وبقي علی الشام ومصر مدّة سبع سنوات، وابن الزبير علی باقي البلاد، ثم استقلّ بالخلافة علی سائر البلاد والأقاليم بعد مقتل ابن الزبير سنة (٢٧هــ)(٢).

وبالإضافة إلى خروج كثير من الولاة والقادة عن طاعته، وإعلان استقلال ولايتهم عن الدولة المركزية، فكانت فترة حكمه مليئة بالفتن والاضطرابات الداخلية والخارجية.

وظل الخليفة عبد الملك بن مروان يناضل ضد الخارجين عن طاعته، وهو والقضاء على الفتن والاضطرابات، حتى أدركته المنية سنة (٨٦هـ)، وهو يضرب بيده على رأسه، ويقول: "وددت أي كنت أكسب قوّتي يومًا بيوم، واشتغلت بطاعة الله"(٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: أبو حنيفة: حياته وعصره (ص/٨٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البداية والنهاية (٢١/٣٧٨)، المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان (ص/١٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البداية والنهاية (٢١/٥٩٥).

ثم استقرّت الأوضاع، واستتبّ الأمن في عهد ابنه الوليد<sup>(۱)</sup>، وكثُرت الغزوات، وتوسّعت الفتوحات الإسلامية<sup>(۲)</sup>.

ثم جاء عصر الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز -رحمه الله-، بويع له بالخلافة سنة (١٠١هـ)، فأقام العدل، والخلافة حتى سنة (١٠١هـ)، فأقام العدل، واستتبّ الأمن والطمأنينة بين الناس، وتوسّع في الفتوحات الإسلامية (٣).

وقد أفل في عهد الإمام أبي حنيفة القرن الأوّل الهجري، وأطل القرن الثاني الهجري، والدولة الإسلامية في أقوى مراحلها، يحكمها أفضل خليفة على وجه الأرض آنذاك، وكانت تمتد خلافته من الصين شرقًا إلى الأندلس غربًا، ومن الهند جنوبًا إلى فرنسا شمالاً(٤).

وفي مطلع القرن الثاني الهجري كان العباسيون يعدّون العدّة للإطاحة بدولة بني أميّة، ومع وفاة الخليفة عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- عادت

<sup>(</sup>۱) الوليد بن عبد الملك بن مروان، من ملوك الدولة الأموية في الشام، ولي الخلافة بعد وفات أبيه سنة (۸٦هـ)، فوجّه القواد لفتح البلاد، وكان من رحاله موسى بن نصير، وطارق بن زياد، وامتدّت في عهده حدود الدولة الإسلامية إلى بلاد الهند، فتركستان، فأطراف الصين شرقًا، ووسّع الحرمين الشريفين، وبني المسجد الأقصى، وبني مسجد دمشق الكبير، مات سنة (۹۹هـ).

ينظر : البداية والنهاية (١٠٥/١٢)، الأعلام (١٢١/٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر : البداية والنهاية (٢٠٦/١)، ٤٣٦، ٤٣٦، ٤٦٠)، الكامل في التاريخ (٤/٢٧٥)، مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدّثين (ص/٢٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر : البداية والنهاية (١٥٧/١٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر : مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين (ص/٢٧).

الاضطرابات مرّة أخرى، وعمّت الفوضى أرجاء البلاد، وبدأ بنو العباس مستغلّبن الفرصة للدعوة، واشتدّت دعوهم في أواخر عهد بني أمية، حتى قضوا على الدولة الأمويّة، وقُتل آخر خليفة أمويّ مروان الحمار<sup>(۱)</sup> سنة (١٣٢ه-)، ولم يبق لبني أميّة إلا الأندلس، حيث ظلّت بأيديهم سبعة قرون كاملة<sup>(۱)</sup>.

قامت دولة بني العباس سنة (١٣٢هـــ)، بيد أبي العباس السفاح<sup>(٣)</sup>، وظلّ يطارد الخارجين عن طاعته إلى أن مات سنة (١٣٦هـــ)<sup>(٤)</sup>، ثم جاء بعده أبو جعفر المنصور، واستمرّ في الحكم إلى سنة (١٥٨هـــ)<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي، أبو عبد الله، المعروف بمروان الحمار، آخر ملوك بني أمية، بويع له بالخلافة سنة (۱۲۷هـ)، وفي أيامه قويت الدعوة العباسية، وتقدمت حيوشهم نحو الشام، حتى قضوا على دولة بني أمية، وفر مروان إلى مصر، ثم قُتل فيها سنة (۱۳۲هـ)، وحُمل رأسه إلى السفاح الخليفة العباسي.

ينظر : الكامل في التاريخ (١١٩/٥)، البداية والنهاية (٢٦٢/١٣)، الأعلام (٢٠٨/٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكامل في التاريخ (٥/٨٠٤)، البداية والنهاية (٢٥٤/١٣)، التاريخ الإسلامي (٢) ٢٥١)، مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدّثين (ص/٢٨)، المدحل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة (ص/١٩).

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، المعروف بأبي العباس السفاح، أول خلفاء الدولة العباسية، لُقب بالسفاح لكثرة ما سفح من دماء الأمويين، بويع له بالخلافة بعد مقتل مروان بن محمد سنة (١٣٢هـــ)، وتوفي سنة (١٣٦هـــ).

ينظر : البداية والنهاية (٢٩٣/١٣)، الأعلام (١١٦/٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكامل في التاريخ (٥/٨٠٠)، البداية والنهاية (١٢٩/١٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكامل في التاريخ (٤٠٨/٥)، البداية والنهاية (٣٠١/١٣).

وقد أدرك الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- من العصر الأموي مراحل قوة ومراحل ضعف، وأدرك الدولة العباسية في نشأها وقوها، وأدرك من العصر الأموي أكثر مما أدرك من العصر العباسي، فقد أدرك العصر الأموي من حين ولادته حتى بلغ (٥٢) سنة، وهي السن التي تربى فيها، وبلغ أشده، ثم بلغ أوجه العلمي، ونضحه الفكري، ولم يدرك من العصر العباسي إلا ثماني عشرة سنة، السن التي استقامت فيها عاداته الفكرية، ومناهجه العلمية (١٠).

ففي عصره انتهت دولة عظمى وقامت دولة عظمى، ومع كلّ هذه الأحداث العظام كان الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- حريصًا على استمرار مسيرته التعليميّة، بعيدًا عن تولية المناصب، ناصحًا للحكام، حريبًا على إظهار كلمة الحقّ، مدافعًا عن الحقّ وأهله، ولا يخاف في الله لومة لائم، فذاق أنواعًا من العذاب من سحن، وضرب بالسياط على يد الجبابرة والعتاريف، ولم ينحه إلا الفرار إلى بيت الله الحرام (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: أبو حنيفة: حياته وعصره (ص/٨٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص/٩٣).

# المطلب السادس: الحياة الاقتصادية في عصره

لقد مرّت على الدولة الإسلامية في هذه الفترة حوادث كثيرة، من الحروب والفتن والاضطرابات، لو مرّت على أيّ دولة من دول العالم غير الدولة الإسلامية، لانقرضت، وتماوت، وتشتتت أركانها، وزالت عن الوجود، لكن بالعكس لم تزد هذه الحروب الدولة الإسلامية إلا قوّة اقتصادية، وتماسكًا احتماعيًا(۱).

فقد كانت الحروب والغزوات مصدرًا اقتصاديًا مهمًا للدولة الإسلامية، وكانت الغنائم (٢)، والجزية (٢)، والخراج (٤) تنصب في خزانة الدولة الإسلامية،

<sup>(</sup>١) ينظر : تاريخ الدول الإسلامية (١٣٥/٢)، مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين (٢٩).

<sup>(</sup>٢) الغنائم، جمع الغنيمة: وهي ما استُولي عليه من مال الكفار المحاربين عنوة وقهرًا حين القتال.

ينظر : طلبة الطلبة (ص/١٨٨)، البحر الرائق (١٣٩/٥)، معجم لغة الفقهاء (ص/٢٠٤).

 <sup>(</sup>٣) الجزية : ما تفرضه الدولة على رؤوس أهل الذمة.

ينظر: البحر الرائق (١٨٦/٥)، معجم لغة الفقهاء (ص/١٤٣).

<sup>(</sup>٤) الخراج: ما تأخذه الدولة من الضرائب على الأرض المفتوحة عُنوة، أو الأرض التي صالح أهلها عليها.

ينظر : طلبة الطلبة (ص/١٨٨)، فتح القدير (٢٩/٦)، معجم لغة الفقهاء (ص/١٧٢).

ومن ثَم كانت تُقسم على المجاهدين، والفقراء، والمحتاجين، وكانت تُصرف على المصالح العامة، من بناء المساحد، والجسور، والمستشفيات، والمدارس<sup>(۱)</sup>.

وبالإضافة إلى ذلك كانت الدولة الإسلامية تقوم بوظيفة حباية الزكاة، وإنفاقها على وحوهها المشروعة، وكان الأغنياء يبحثون بأنفسهم عن الفقراء والمحتاجين ليدفعوا إليهم زكاة أموالهم.

وقد ذكر المؤرّخون أن في عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- فاضت خزانة االدولة من الأموال، ولم يوجد الفقراء والمحتاجون ليدفع إليهم الصدقات، فكان الرجل يحمل صدقته ويطوف بها البلاد وأماكن الفقراء، فلا يجد من يدفع إليه صدقته (1).

ولو قايسنا الحالة التي تمرّ بها القارة الأفريقية وكثير من الدول الإسلامية اليوم من حراء تفشّي الفقر والأمراض، وسوء تصرّف الحكام والأغنياء في أموال الفقراء، بالحالة التي كانت في عصر الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز –رحمه الله–، لرأينا تباينًا شاسعًا بينهما.

ففي ذلك الوقت كما أسلفنا فاضت حزانة الدولة الإسلامية بالأموال، وكان يُبحث عن الفقراء والمحتاجين في أرجاء الدولة الإسلامية -ومنها القارة الأفريقية - لتدفع إليهم الصدقات، فلا يوجد فقير ليأخذ الصدقة، وكان الرجل يحمل صدقته ويطوف بما البلاد، فلا يجد أحدًا ليدفع إليه صدقته، بل بالعكس

<sup>(</sup>١) ينظر: تاريخ الطبري (٣٠٢/٦)، مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدّثين (ص/٣٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التاريخ الإسلامي (٩٢/٤).

كان والي عمر بن عبد العزيز على أفريقيا يكتب إلى الخليفة أن المال قد فاض عنده وأن الناس قد استغنوا عنه، وقَلَّ آخذ الزكاة، وكان يستشير الخليفة كيف يتصرّف في هذه الأموال، فيأمره الخليفة ببناء الجسور، والمستشفيات، والقنوات، وتزويج من لا يستطيع الزواج(١).

لقد كان عصر الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- من أرقى العصور اقتصاديًا واحتماعيًا، ومن أقوى المراحل سياسيًا، وقد أنحب للأمة الإسلامية عباقرة الفكر، وجهابذة العلم، وأبطال الجهاد، وكلّ هذا بفضل التمسّك بدين الله المبين، وتطبيق شرعه القويم على عباده على حدّ سواء (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: التاريخ الإسلامي (٢/٤)، مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين (ص/٣٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر : مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين (ص/٣١).

# المطلب السابع: الحياة العلميّة في عصره

لقد كان العصر الذي عاش فيه الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- من أزهى عصور العلم، سمّي بعصر الفقه الذهبي، حيث ظهر فيه المجتهدون الكبار، ذوو الملكات الفقهيّة الراسخة، وازدهر الفقه، وأُسست المدارس الفقهيّة، فالحق أنه كان عصر الفقه الذهبي، وفجر العلم الإسلامي، الذي ما زلنا نجتني ثماره، ونقتني من كنوزه (۱).

لقد ظهر في هذه الفترة نوابغ العلماء، من المفسّرين، والمحدّثين، والفقهاء، والمتكلّمين، مثل: سعيد بن حبير (٢)، وسعيد بن المسيّب (٣)، وعطاء بن أبي

<sup>(</sup>۱) ينظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (ص/۱۱۸)، مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين (-0).

<sup>(</sup>٢) سعيد بن جبير، أبو عبد الله الأسدي، تابعي مشهور، كان أعلمهم على الإطلاق، أخذ العلم عن ابن عباس، وابن عمر، قتله الحجاج بواسط سنة (٩٥هـــ). قال الإمام أحمد: "قتل الحجاج سعيدًا، وما على وحه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه".

ينظر : طبقات ابن سعد (١٧٨/٦)، وفيات الأعيان (٢٠٤/١)، الأعلام (٩٣/٣).

<sup>(</sup>٣) سعيد بن المسيَّب، أبو محمد القرشي المدني المخزومي، سيد التابعين على الإطلاق، روى عن عثمان، وعلي، وسعد، وأبي هريرة، وعن غيرهم، وحدث عنه جماعة من التابعين، قال الأوزاعي: "سُئِل الزهري ومكحول: من أفقه من لقيتما ؟ قالا: سعيد بن المسيب". قال ابن المدني: "لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه". توفي سنة (٩٤هـ).

ينظر: تحذيب الكمال (٦٦/١١)، سير أعلام النبلاء (٢١٧/٤)، البداية والنهاية (٢١/١٢).

رباح، ومالك بن أنس، وربيعة الرأي، وابن جريج، وابن شبرمة (١)، وابن أبي ليلى، والحجاج بن أرطأة (٢)، وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، والأوزاعي، وابن المبارك، وغيرهم (٣).

وكان الحكام والولاة يعنون بالعلماء عناية بالغة، وكانوا يجلولهم ويقرّبولهم، وخير دليل على ذلك عناية الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز –رحمه الله – أن عبد العلماء، حيث أمر محمد بن شهاب الزهري –رحمه الله – أن يدوّن الحديث النبوي الشريف، فاستجاب لأمره، ودوّن الحديث، فكان أقدم العلوم الإسلامية تدوينًا (٤).

وكان لا يقطع أمرًا أو حكمًا إلا بمشورة من العلماء، وحين ولي ولاية المدينة، اتخذ عشرة من فقهائها أعوانًا له في أمر الحكم، وقال: "إني إنما دعوتكم لأمر تؤجرون عليه، وتكونون فيه أعوانًا على الحقّ، إني لا أريد أن

<sup>(</sup>١) عبد الله بن شُبرُمة بن الطفيل، أبو شبرمة الكوفي، الإمام، القاضي المشهور، أحد الفقهاء الأعلام، كان ثقة، مات سنة (٤٤ هـ).

ينظر : ميزان الاعتدال (٤٣٨/٢)، تقريب التهذيب (٩٩١).

<sup>(</sup>٢) حجاج بن أرطأة بن ثور النخعي، قاض من أهل الكوفة، كان من رواة الحديث وحفاظه، ولى قضاء البصرة، توفي بخراسان سنة (٤٥ اهـــ).

ينظر : تاريخ بغداد (٢٣٠/٨)، تهذيب التهذيب (٢/٢٩١)، الأعلام (٢/٨١).

<sup>(</sup>٣) ينظر : مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدّثين (ص/٣٣).

ينظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين (٨٩/١)، مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين (٤)  $(-\infty)^{77}$ .

أقطع أمرًا إلا برأيكم، فإن رأيتم أحدًا يتعدّى، أو بلغكم عن عامل لي ظلامة، فأحرّ ج الله على من بلغه ذلك إلا بلغني "(١).

وكان الرشيد عالمًا، محدّثًا، فقيهًا، وإن كان قد ترك الاشتغال به بعد الخلافة، ولكنه كان يقرّب الفقهاء من مجلسه ويقرِّهم، وكان قصره مملوءًا بالعلماء دائمًا، وخير دليل على ذلك أنه ولى أبا يوسف منصب قاضي القضاة، وطلب منه وضع قانون إسلامي للأمور المائية، تسير عليه الدولة، فاستجاب له أبو يوسف، ووضع له كتابه المشهور "الخراج"(٢).

وقد أُسِّسَت في هذا العصر المدارس الفقهيّة والأصوليّة، فكان شيخ مدرسة العراق الإمام الأعظم أبو حنيفة، وشيخ مدرسة الحجاز الإمام مالك، وشيخ مدرسة الشام الأوزاعي، وشيخ مدرسة مصر الليث<sup>(۱)</sup> –رحمهم الله–، فهؤلاء هم مؤسسو المدارس الفقهيّة والأصوليّة في العالم الإسلامي، ولكن بعض هذه المدارس انقرضت وانتثرت، ولم يبق لها أتباع<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١٢/٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٩١).

<sup>(</sup>٣) الليث بن سعد بن عبد الرحمن، أبو الحارث، إمام أهل مصر في عصره، حديثًا وفقهًا، قال الإمام الشافعي: "الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به". أصله من حراسان، ومولده في قلقشندة سنة (٩٤هـــ)، ووفاته في القاهرة سنة (١٧٥هـــ).

ينظر: وفيات الأعيان (١/٨٣٤)، تهذيب التهذيب (٨/٩٥٤)، تذكرة الحفاظ (٢٠٧/١)، الأعلام (٥/٨٤٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر : مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين ( $\sigma/\sigma$ ).

فالحق كلّ الحق أن هذا العصر كان عصر الفقه الذهبي، قال بعض العلماء: "إن أزهى العصور الإسلامية هو القرن الثاني الهجري، فقد تمخض عن كبار الأئمة، وعن نفيس المؤلّفات في كلّ أبواب الدين والعلم، بل لا نغالي إذا قلنا : إن قرنًا آخر لم يتمخض عن مثل ما تمخض عنه القرن الثاني من التراث الإسلامي النفيس"(۱).

<sup>(</sup>١) الفتح المبين في طبقات الأصوليين (٩٢/١).

## المطلب الثامن : أصول مذهبه

الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- مؤسس أوّل مذهب فقهي مشهور، وكان له منهج خاص في تفريع المسائل بخلاف من جاء بعده، فلابدّ أن يكون مذهبه قائمًا على أصول، ومؤسسًا على قواعد الاستنباط، ولم يسعفنا التاريخ الفقهي ببيان هذه الأصول والقواعد مفصّلة عن الإمام، ولكن نقل بعض المؤرّخين عنه ما يبيّن مصادر مذهبه وقواعد استنباطه كما يلي:

ورد عنه أنه قال: "آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أحده فيه، أخذت بسنة رسول الله في والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات، فإذا لم أجده في كتاب الله ولا سنة رسول الله في أخذت بقول أصحابه من شئت، وأدع قول من شئت، ثم لا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم النجعي، والشعبي، ومحمد بن سيرين (١)، والحسن (٢)، وعطاء،

<sup>(</sup>۱) محمد بن سيرين البصري، أبو بكر الأنصاري، إمام وقته في علوم الدين بالبصرة، تابعي، من أشراف الكتاب، ثقة، ثبت، عابد، ولد بالبصرة سنة (٣٣هـــ)، وتوفي بها سنة (١٠هــ)، تفقه وروى الحديث، واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا، قال عثمان البتي : "لم يكن بالبصرة أعلم بالقضاء منه".

ينظر : حلية الأولياء (٢٦٣/٢)، وفيات الأعيان (٢٥٣/١)، البداية والنهاية (٦/١٣).

<sup>(</sup>٢) الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد البصري، مولى زيد بن ثابت، دعا له عمر، فقال: "اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس". روي عن عمران بن حصين، والمغيرة بن شعبة، وسمرة بن حندب، وابن عباس، وأنس، وروى عنه: أيوب، وحميد الطويل، ومالك بن

وسعيد بن المسيّب -وعدّد رجالاً- قد اجتهدوا، فلي أن أجتهد كما اجتهدوا"(١).

وفي رواية أنه قال: "إذا جاء الحديث عن رسول الله على عن الثقات، لم أعدل عنه إلى غيره وآخذ به، وإذا جاء عن أصحابه تخيرنا، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم"(٢).

وقال زفر -رحمه الله-: "لا تلتفتوا إلى كلام المحالفين، فإن أبا حنيفة وأصحابه لم يقولوا في مسألة إلا من الكتاب والسنة والأقاويل الصحيحة، ثم قاسوا بعد عليها"(٣).

وجاء أيضًا: "كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من الحديث والمنسوخ، فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبي عني، وعن أصحابه، وكان عليه عارفًا بحديث أهل الكوفة، وفقه أهل الكوفة، شديد الاتباع لما كان عليه بيلده"(٤).

دينار، قال قتادة: "ما حالست رحلاً فقيهًا إلا رأيت فضل الحسن عليه". كان الحسن جامعًا للعلم والعمل، توفي سنة (١١٠هـ).

ينظر: تمذيب الكمال (٥/١٦)، سير أعلام النبلاء (١٣/٤)، البداية والنهاية (١٣/٥).

<sup>(</sup>۱) أخبار أبي حنيفة (ص/۱)، مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/۸).

<sup>(</sup>٢) أخبار أبي حنيفة (ص/١٠)، عقود الجمان (ص/١٧٣).

<sup>(</sup>m) عقود الجمان (ص/٧٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص/٨٠)، أبو حنيفة : حياته وعصره (ص/٢٦٦).

وجاء أيضًا: "كلام أبي حنيفة، أخذ بالثقة وفرار من القبح، والنظر في معاملات الناس، وما استقاموا عليه، وصلح عليه أمورهم، يمضي الأمور على القياس، فإذا قبح القياس، يمضيه على الاستحسان مادام يمضي له، فإذا لم يمض له رجع إلى ما يتعامل المسلمون به، وكان يوصل الحديث المعروف الذي قد أجمع عليه، ثم يقيس عليه مادام القياس سائعًا، ثم يرجع إلى الاستحسان أيهما كان أوثق رجع إليه "(۱).

هذه النصوص الثلاثة التي رويت بعضها عنه مباشرة، كالنصّ الأوّل، وبعضها رويت عن علمه، كالنصّ الثاني والثالث والرابع، تبيّن مصادر مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان -رحمه الله-.

فالنص الأوّل الذي روي عنه يبيّن المصادر الثلاثة في مذهبه، الكتاب، والسنة، وقول الصحابي، والنص الثاني الذي روي عن علمه، يبيّن مصدرًا رابعًا لمذهبه، وهو الإجماع، والنص الثالث يبيّن مصدر العرف، والنص الرابع يبيّن مصدر القياس، والاستحسان (٢).

ويتبيّن من هذه النصوص أن الأصول التي بنى عليها مذهبه سبعة : الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والاستحسان، وقول الصحابي، والعرف.

<sup>(</sup>١) مناقب أبي حنيفة، للمكي (0/0)، أبو حنيفة : حياته وعصره (0/777).

<sup>(</sup>٢) ينظر : أبو حنيفة : حياته وعصره (ص/٢٦٧).

وهناك أصلٌ آخر احتج به جمهور الحنفية بلا خلاف، وهو شرع من قبلنا، واختلفوا في الاستصحاب، ونفوا المصلحة المرسلة مطلقًا.

ويقتضي المقام أن أتكلّم عن هذه الأصول من حيث تعريفها، وأنواعها، وحكمها، بالإيجاز، ومن أراد الاستزادة والتفصيل، فعليه مراجعة كتب الأصول:

## أوّلاً: الكتاب:

"وهو القرآن الكريم المترل على رسول الله هذا المكتوب في المصاحف، المنقول عن النبي عليه السلام نقلاً متواترًا بلا شبهة"(١).

وهو الأصل الأوّل، نُقل بكامله إلينا بالتواتر، وهو قطعي الثبوت، وقد اتفق المسلمون على حجّيته، ووجوب العمل بما فيه (٢).

والقراءة الشاذة حجّة ظنية عند الحنفية، خلافًا للشافعية، حيث قالوا: إنه متيّقن الخطأ، كقراءة ابن مسعود الله لقوله تعالى: ﴿ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيّامً ﴾ مُتتَابعَات، فإن الرواية المتواترة وردت دون ذكر المتتابعات (٤).

<sup>(</sup>١) أصول البزدوي مع كشف الأسرار، للبخاري (٣٦/١)، ينظر : التحرير مع التيسير (٣/٣). وعرفه السَّرَخْسي -رحمه الله- بقوله : "هو القرآن المترل على رسول الله ، المكتوب في دفات المصاحف، المنقول إلينا على الأحرف السبعة المشهورة، نقلاً متواترًا".

أصول السَّرَخسي (٢٩١/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: فواتح الرحموت (٩/٢).

<sup>(</sup>٣) المائدة (٩٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تيسير التحرير (١١/٣).

ثانيًا: السنة: وهي الأصل الثاني من أصول الأحكام عند الحنفية:

وهي في اللغة: تُطلق على: الطريقة، والسيرة، حسنة كانت أو سيئة (١).

وفي الاصطلاح: اختلف العلماء في تعريفها إلى عدّة أقوال، كما يلي:

أولاً: عرفها المحدّثون فقالوا: "هي كلّ ما أثر عن الرسول الله من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خَلقية أو خُلُقية، أو سيرة، سواء أكان قبل البعثة أم بعدها"(٢).

ثانيًا: عرّفها الأصوليون فقالوا: "هي قوله عليه السلام، وفعله، وتقريره، مما ليس من الأمور الطبيعيّة"(٢).

ثالثًا: عرّفها الفقهاء فقالوا: "هي ما واظب على فعله مع ترك ما، بلا عذر "(٤).

وعرَّفوها أيضًا بأنه: "ما يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها"(°).

يبدو أن تعريف المحدّثين أوسع من تعريف الأصوليّين والفقهاء؛ لألهم يقصدون بالسنة كلّ ما أثر عن الرسول على، سواء ثبت به حكم شرعي أم لم

<sup>(</sup>١) ينظر: لسان العرب (س ن ن)، (٣٩٩٩)، القاموس المحيط (ص/١٠٨٨).

<sup>(</sup>٢) أصول الحديث، لحمد عجاج الخطيب (ص/١٩).

<sup>(</sup>٣) تيسير التحرير (٢٠/٣)، ينظر: الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (١٤٥/١)، مختصر الروضة مع شرحه (٢٠/٢)، شرح الكوكب المنير (١٦٦/٢).

<sup>(</sup>٤) تيسير التحرير (٢٠/٣).

<sup>(</sup>٥) أصول الفقه، للبرديسي (ص/١٨٦).

يثبت، بخلاف الأصوليّين والفقهاء؛ لأهم لا يقصدون بالسنة إلا إذا ثبت بها حكم شرعي.

السنة هي الأصل الثاني من أصول الأحكام الشرعية كما سبق، وهي حجّة، سواء كانت مفيدة للفرض، أو الواجب، أو غيرهما(١).

أنواع السنة: السنة، والحديث، والخبر بمعنى واحد:

قسم الحنفية السنة (الحديث أو الخبر) من حيث السند إلى ثلاثة أقسام :

#### ١ – المتواتر :

تعريفه: ما رواه جمع كثير في كل طبقة من طبقات السند، بحيث تُحيل العادة تواطأهم على الكذب(٢).

حكمه: يوجب علم اليقين بمترلة العيان عِلمًا ضروريًا، كعلمنا بوجود مكة والمدينة، وأن محمدًا على الناس إلى الله تعالى، وجاء بالقرآن، ويكفر جاحده، فيكون خارجًا عن ملة الإسلام (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: تيسير التحرير (٢٢/٣)، أصول التشريع الإسلامي (ص/٣٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح نخبة الفكر (ص/١٢)، تيسير مصطلح الحديث (ص/١٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تيسير مصطلح الحديث (ص/٢٠)، القصول في الأصول (١/٤٠٥)، كتر الوصول (٣/٤٠٥).

#### ٢- المشهور:

تعريفه: ما رواه ثلاثة فأكثر، ولم يصل إلى حد التواتر، ولكن تلقّته العلماء بالقبول والعمل به (۱).

فالمشهور ما كان من الآحاد في الأصل، ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب، وهم القرن الثاني بعد الصحابة في ومن بعدهم، وأولئك قوم ثقات، أئمة لا يتهمون، فصار بمترلة المتواتر حجة من حجج الله تعالى، فباعتبار الأصل، هو من الآحاد، وباعتبار الفرع، هو متواتر (٢).

حكمه: اختلف فيه أئمة الحنفية، فمنهم من ذهب إلى أنه مثل المتواتر يوجب علم اليقين، لكن بطريق الاستدلال، لا بطريق الضرورة، و يكفر حاحده، ومنهم من ذهب إلى أنه يوجب علم طمأنينة، لا علم اليقين، ولا يكفر جاحده، بل يضلل، فكان دون المتواتر، وفوق خبر الآحاد، وبه يُنسخ ويُخصّص الكتاب، وهو الراجح من المذهب".

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح نخبة الفكر (ص/١٨)، أصول السَّرَخْسي (٢/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: أصول السَّرَخْسي (٣٠٢/١)، كشف الأسرار، للبخاري (٣٨/٢).

<sup>(</sup>٣) الذين ذهبوا إلى القول الأول، هم: أبو بكر الجصاص، وجماعة من أئمة الحنفية، والذين ذهبوا إلى القول الثاني، هم: عيسى بن أبان، والبزدوي، والسَّرَخْسي، وعامة المتأخرين. ينظر: أصول السَّرَخْسي (٣٠٣/١)، كشف الأسرار، للبخاري (٣٤/٢).

#### ٣- الآحاد:

تعريفه: ما رواه الواحد أو الاثنان فصاعدًا، ولم تتوفر فيه شروط المشهور أو المتواتر (١).

حكمه: خبر الواحد العدل حجّة للعمل به في أمر الدين، ولا يثبت به علم اليقين، أي: يوجب العمل، دون العلم قطعًا، لكن يوجب علم غالب الرأي وأكثر الظن؛ لأن خبر الواحد محتمل الصدق والكذب، ولا يكفر حاحده، بل يفسق<sup>(۲)</sup>.

### الأمور التي خبر الواحد فيها حجّة عند الحنفية:

1- أحكام الشرع التي لا تندرئ بالشبهات، كالعبادات، فإن حبر الواحد العدل حجّة فيها لإيجاب العمل؛ لأن المعتبر فيه رجحان جانب الصدق، لانتفاء احتمال الكذب، وأما ما يندرئ بالشبهات، كالحدود، فقد روي عن أبي يوسف أن خبر الواحد فيه حجّة، وهو اختيار بعض أثمة الحنفية، وقال بعضهم: خبر الواحد فيه لا يكون حجّة (٦).

<sup>(</sup>١) ينظر: أصول الحديث (ص/٣٠٢)، تيسير مصطلح الحديث (ص/٢٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر : كتر الوصول (٣٩/٢)، أصول السَّرَخسي (٣٣٣/١)، ميزان الأصول (ص/٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) ذهب أبو بكر الحصاص وطائفة من الحنفية إلى أن خبر الواحد حجّة فيما يندرئ بالشبهات، وذهب الكرخي وطائفة من الحنفية إلى عدم حجية خبر الواحد فيما يندرئ بالشبهات. ينظر: أصول السَّرَخْسى (٢٤٥/١).

٢- حقوق العباد التي فيها إلزام محض، ويشترك فيها أهل الملل، فلا يثبت بخبر الواحد إلا بشرط العدد، وتعيين لفظ الشهادة، والأهلية، والولاية؛ لأنها تبتني على منازعات متحققة بين الناس بعد التعارض بين الدعوى والإنكار، وإنما شرّعت مرجّحة لأحد الجانبين، فلا يصلح نفس الخبر مرجّحًا للحبر إلا باعتبار زيادة توكيد من لفظ شهادة، أو يمين.

٣- المعاملات التي تحري بين العباد، مما لا يتعلّق بما اللزوم أصلاً، كالوكالات<sup>(۱)</sup>، والمضاربات<sup>(۲)</sup>، والإذن للعبيد في التجارة وغير ذلك، فحبر الواحد فيها حجّة.

وأما المعاملات التي يتعلّق بها اللزوم من وجه دون وجه، كالحجر (7) على العبد المأذون، وعزل الوكيل، فلا يثبت بخبر الواحد إلا بشرط العدد، أو العدالة عند الإمام، وعند الصاحبين هذا نظير ما سبق (3).

<sup>(</sup>١) الوكالة : بمعنى التوكيل، وهي إقامة الشخص غيرَه مقام نفسه في تصرّف حائز معلوم. ينظر : التعريفات (ص/١٧٧)، معجم لغة الفقهاء (ص/٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) المضاربة: هي عقد شركة يكون فيها المال من طرف، والعمل من طرف آخر، والربح بينهما على ما شرطا، والخسارة على صاحب المال.

ينظر: التعريفات (ص/١٥١)، معجم لغة الفقهاء (ص/٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) الحَجْر : بمعنى المنع، وهو منع منع نفاذ التصرفات القولية، بسبب الجنون، أو الصغر، أو السفه والإفلاس. ينظر : التعريفات (ص/٥٩)، معجم لغة الفقهاء (ص/١٥٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر : الفصول في الأصول (٣١/١)، أصول السَّرَخسي (٢٤٥/١).

## شروط قبول خبر الواحد عند الحنفية:

لقد وضع الحنفية شروطًا لقبول خبر الواحد، منها ما يتعلّق بنفس الخبر، ومنها ما يتعلّق بالراوي، وهذه الشروط كما تلي:

- ۱- أن لا يعارض ما هو أقوى منه، كنص الكتاب، أو السنة المتواترة، أو الشهورة.
  - ٢- أن لا يعارضه عمل الصحابة، أو الإجماع.
    - ٣- أن لا يكون مما تعمّ به البلوى.
    - ٤- أن لا يعمل الراوي بخلاف ما رواه.
- ٥- أن لا يكون الخبر زيادة ثقة، إذا تلقاها مع الثقة أو الثقات عن شيخ واحد في مجلس واحد، وعُلم اتحاد المجلس، وكان من معه لا يغفل مثلهم عن مثلها، فيرد الزائد متنًا أو سندًا إلى الناقص احتياطًا(١).

#### معارضة خبر الواحد للقياس:

اختلف فيه الحنفية، فذهب الكرخي (٢) -رحمه الله- وكثير من الحنفية إلى أن خبر الواحد يقدّم على القياس، سواء كان الراوي فقيها أو غير فقيه، وسواء نقل الخبر باللفظ أو بالمعنى، وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين.

<sup>(</sup>١) ينظر : الفصول في الأصول (٣١/١)، أصول السَّرَخْسي (٢٤٥/١).

<sup>(</sup>٢) عبيد الله بن الحسين بن دلال، أبو الحسن الكرخي، فقيه، أصولي، انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق، مولده في الكرخ، ووفاته ببغداد، أخذ عنه أبو بكر الجصاص، وأبو على الشاشي

وحُكي عن إمام مالك -رحمه الله- أن القياس مقدّم على حبر الواحد، وذهب عيسى بن أبان<sup>(۱)</sup> -رحمه الله- وبعض الحنفية إلى أن القياس يقدّم على الخبر إذا كان الراوي غير فقيه، ونقل الخبر بالمعني<sup>(۱)</sup>.

ولم يُنقل عن الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- شيء في ذلك، فلا يصح أن ننسب إليه شيئًا، ما لم يقل به، بل المشهور من مذهبه أنه كان يأخذ بخبر الواحد والمراسيل، فرارًا من القول بالرأي، ولذا أخذ بحديث أبي هريرة النبي في قال : « مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أُوْشَرِبَ، فَلْيُتمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ »(٣). وقال : لولا هذا لقلت بالقياس، أي : قلت ببطلان

وغيرهما، من أهم مصنّفاته : رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية، شرح الجامع الصغير، شرح الجامع الكبير، توفي سنة (٣٤٠هـ).

ينظر : الجواهر المضية (٤٩٣/٢)، هدية العارفين (١٠/١٥)، الأعلام (١٩٣/٤).

<sup>(</sup>۱) عيسى بن أبان، من كبار فقهاء الحنفية، تفقه على محمد بن الحسن، ولي القضاء بالبصرة عشر سنين، قال هلال بن يحيى: "ما ولي البصرة منذ كان الإسلام إلى وقتنا هذا قاض أفقه من ابن أبان". من مصنفاته: إثبات القياس، احتهاد الرأي، توفي بالبصرة سنة (۲۲۱هـ). ينظر: الجواهر المضيّة (۲۷۸/۲)، الأعلام (٥/٠٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر : الفصول في الأصول (٣/٢)، كتر الوصول مع شرحه كشف الأسرار، للبخاري (٢) بنظر : الفصول السَّرَخْسي (١١٦/٣)، التوضيح (١١/١)، التحرير (١١٦/٣).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا (ص/٣١٠)، (ح/٣١٦)، من (ح/٣٩٣)، ومسلم في الصيام، باب أكل الناسي وشربه (ص/٤٧١)، (ح/٢٧١٦)، من حديث أبي هريرة ﴿ ...

الصوم، لكنا تركنا القياس بالنص"(١).

وإن كان قد ردّ بعض الأحاديث، إنما ردّها لعدم صحّتها عنده، أو لمعارضتها نصّ الكتاب، أو السنة المتواترة، أو الإجماع، أو قاعدة شرعيّة محكمة، ومعلوم أن عام القرآن قطعي الدلالة عنده، فلا يُحصّص بخبر الواحد؛ لأنه ظنى الدلالة، فلا يقوى على تخصيصه.

### المرسل:

تعريفه: هو ما سقط من إسناده مَن بعد التابعي (٢).

حكمه: لا خلاف بين أئمة الحنفية في أن مراسيل الصحابة والتابعين مقبولة، ولكنهم اختلفوا في مراسيل أتباع التابعين، فمنهم من ذهب إلى أن مراسيلهم مقبولة، إذا كان الراوي يرسل عن الثقات؛ لأهم من القرون المفضلة التي شهد لهم النبي في بالصلاح، وهو المذهب، ومنهم من ذهب إلى أن مراسيلهم غير مقبولة (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر : بدائع الصنائع (۲/۸۲ه)، نيل الأوطار (۲۲۰/٤)، أصول التشريع الإسلامي (0/2).

<sup>(</sup>۲) شرح نخبة الفكر (ص/۲۰)، تيسير مصطلح الحديث (ص/۷۱)، ينظر: الباعث الحثيث (ص/۶).

<sup>(</sup>۳) ينظر: الفصول في الوصول ((7.7))، أصول السَّرَخْسي ((7.7))، تيسير التحرير ((7.7))، كشف الأسرار، للبخاري ((5/7))، أصول التشريع الإسلامي ((0/7)).

ثالثًا: الإجماع: وهو الأصل الثالث من أصول التشريع الإسلامي: تعريفه في اللغة: يُطلق على: الإحكام، والعزيمة، والاتفاق(١).

وفي الاصطلاح: هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة النبي على حكم شرعي (٢).

أنواعه: قسم الحنفية الإجماع إلى قسمين:

1- الإجماع الصريح: ويسمّيه الحنفية: "عزيمة في الإجماع"، وهو أن يتّفق مجتهدو العصر على حكم واقعة، بإبداء كلّ منهم رأيه صراحة بفتوى أو قضاء؛ أي: كلّ مجتهد يصدر منه قول أو فعل يعبّر صراحة عن رأيه.

<sup>(</sup>١) ينظر : لسان العرب (ج م ع)، (٢٥٨/٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر: أصول البرديسي (ص/۲۰۷)، الوجير (ص/۱۷۹)، علم أصول الفقه (ص/٤٥). وعرفه صدر الشريعة وابن الهمام -رجمهما الله - بقولهما: "اتفاق المجتهدين من أمة محمد في عصر على حكم شرعي". التنقيح مع التوضيح (۲/۹۰)، التحرير مع التيسير (۲۲٤/۳). وعرفه البيضاوي والرازي بقولهما: "هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد على أمر

وعرفه البيضاوي والرازي بقولهما : "هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد ﷺ على أمر من الأمور". منهاج الأصول مع نماية السول (٢٣٧/٣)، المحصول (٣/٢).

وعرفه علاء الدين البخاري والغزالي بقولهما : "اتفاق أمة محمد على خاصة على أمر من الأمور الدينية". كشف الأسرار (٣٣٧/٣)، المستصفى (٣٢٥/١).

هذه التعريفات كلها غير مانعة؛ لأنما لا تُخرج عصر النبي ، فإنه لا إجماع في حياته ، والتعريف المختار ما أوردته في المتن، فإنه جامع مانع إن شاء الله-.

ينظر : مذكرة في أصول الفقه (ص/١٧٩).

٢- الإجماع السكوي : ويسمّيه الحنفية : "رخصة في الإجماع"، وهو أن يبدي بعض بحتهدي العصر رأيهم صراحة في الواقعة بفتوى أو قضاء، ويسكت باقيهم عن إبداء رأيهم فيها، بعد مضي مدّة التأمّل والنظر في الحادثة(١).

حكمه: الإجماع أصل ثالث بعد الكتاب والسنة، وهو حجّة عند الحنفية بنوعيه: الصريح، والسكوتي، ولكن الصريح قطعي الدلالة، والسكوتي ظي الدلالة (٢).

#### رابعًا: القياس:

تعريفه في اللغة: يأتي بمعنى التقدير، والمساواة (٣).

وفي الاصطلاح: "إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر"(٤).

محترزات التعريف: ذكر في التعريف الإبانة دون الإثبات؛ لأن القياس مُظهر، وليس مُثبت، بل المثبت هو الله تعالى، وقال: "مثل الحكم، ومثل

<sup>(</sup>١) ينظر: كشف الأسرار، للبخاري (٣٣٧/٣)، التوضيح (٩٦/٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الفصول في الأصول (۱۱۸/۲)، كشف الأسرار، للبحاري (۳۳۷/۳)، علم أصول الفقه ( $\sigma$ /۲۰).

<sup>(</sup>٣) ينظر : لسان العرب (ق ي س)، (١١/٣٧٠)، المصباح المنير (ص/٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) ميزان الأصول (ص/٥٥٤)، التحرير مع التيسير (٢٦٩/٣)، كشف الأسرار، للبخاري (٣٩٧/٣).

وعرفه البيضاوي -رحمه الله- بقوله: "إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت". منهاج الأصول (٢/٤).

العلة"، لأن العلة الموجودة في الفرع ليست عين العلة الموجودة في الأصل، وقال: "المذكورين"، ليشمل القياس بين الموجودين وبين المعدومين، كقياس عديم العقل بسبب المجنون على عديم العقل بسبب الصغر في سقوط الخطاب عنه بالعجز عن فهم الخطاب(1).

حكمه: هو الأصل الرابع من أدلة الشرع، وهو حجّة شرعية (٢).

أنواعه: قسم الحنفية القياس إلى قسمين:

القياس الجلى : وهو المراد عند إطلاق كلمة القياس.

القياس الخفي: وهو نوع من أنواع الاستحسان عند الحنفية، كم يلي (٣):

#### خامسًا: الاستحسان:

تعريفه: الاستحسان مشتق من حَسَنَ، والْحُسن ضد القبح (٤).

وفي الاصطلاح: "هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأوّل"(°).

<sup>(</sup>۱) ينظر: ميزان الأصول (ص/٤٥٥)، التحرير مع شرحه التيسير (٢٦٩/٣)، كشف الأسرار، للبخاري (٣٩٧/٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر : أصول السَّرَخْسي (١١٩/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: أصول السَّرَخْسي (١٩٢/٢)، التنقيح (١٨٢/٢)، كشف الأسرار، للبخاري (٣/٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: لسان العرب (ح س ن)، (١٧٧/٣).

<sup>(</sup>٥) كشف الأسرار، للبخاري (٤/٤).

وهذا التعريف يوضّح أن الاستحسان يقع في مقابلة القياس الجلي، وأنه يعدل به عن القياس الجلي إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي العدول.

## أنواع الاستحسان: وهو أربعة أنواع:

1-استحسان النص: وهو العدول عن حكم القياس الجلي إلى حكم مخالف له، ثبت بالنص، كالسّلم (۱)، والإجارة (۲)، فإن القياس يأبي جواز هذه العقود، باعتبار أن المعقود عليه معدوم عند العقد، ولكنها جازت بالنص.

7-استحسان الإجماع: وهو العدول عن حكم القياس الجلي إلى حكم غالف له ثبت بالإجماع، كعقد الاستصناع<sup>(٦)</sup>، فإن القياس يأبى جوازه، ولكن تركنا القياس للإجماع على التعامل به فيما بين الناس من لدن رسول الله على إلى يومنا هذا.

٣-استحسان الضرورة: وهو الحكم بطهارة الآبار والحياض بعد ما تنجست، فإن القياس ينفي طهارة هذه الأشياء، ولكن تركنا القياس

<sup>(</sup>١) السلم: بيع السلعة الآجلة الموصوفة في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. ينظر: الاختيار (٢٨١/٢)، معجم لغة الفقهاء (ص/٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) الإحارة: عقد على المنافع بعوض.

ينظر : طلبة الطلبة (ص/٢٦١)، بداية المبتدي (٢٦٠/٣)، معجم لغة الفقهاء (ص/٢١).

<sup>(</sup>٣) الاستصناع: العقد على مبيع موصوف في الذمة، اشترط فيه العمل.

ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص/٤١).

للضرورة المجوّجة إلى ذلك لعامة الناس، فإن الحرج مرفوع شرعًا<sup>(۱)</sup>، وفي موضع الضرورة يتحقّق معنى الحرج.

3-استحسان القياس: وهو القياس الخفي، مثل سؤر سباع الطير، فإلها نجسة قياسًا على سؤر سباع البهائم؛ لأن لحم كلّ منهما نجس، ولكن الاستحسان يحكم بطهارة سؤر سباع الطير؛ لأن سباع الطير تشرب عنقارها، والمنقار عظم، والعظم طاهر، بخلاف سباع البهائم؛ لألها تشرب بلسالها، وتختلط الماء بلعاها، ولكنهم قالوا بكراهية سؤر سباع الطير احتياطًا(٢).

## سادسًا: شرع من قبلنا:

لقد ألحقه الحنفية بالكتاب والسنة؛ لأنه إذا ورد في غير الكتاب والسنة، فليس بحجّة بالاتفاق، فإن ورد في الكتاب، فهو دليل من أدلّة الكتاب، وإن ورد في السنة، فهو دليل من أدلّة السنة (٢).

حجيته: لقد اتخذت الشريعة الإسلامية بالنسبة إلى شرع من قبلنا مواقف ثلاثة، كما يلي:

<sup>(</sup>۱) القواعد، للمَقَّري (۲/۲۲)، القواعد والضوابط الفقهية (ص/۱۱۷، ۱۱٤)، القواعد، للروكي (ص/۱۱۰).

<sup>(</sup>٢) ينظر: أصول السَّرَخْسي (٢/٢)، كشف الأسرار، للبخاري (٦/٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر : ميزان الأصول (ص/٢٦٤)، التوضيح (٢/٢١)، التلويح (٣٥/٢).

- ٢- نسخ<sup>(۲)</sup> الشريعة الإسلامية لبعض هذه الأحكام وإلغائها، ونصّت على ألها منسوحة، فلا خلاف في ألها ليست شرعًا لنا.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) النسخ في اللغة يُطلق على : الإزالة، ومنه يقال : نسخت الشمس الظل، أي : أزائته، ويطلق على : النقل ومنه : نسختُ الكتاب، أي : نقلتُ ما فيه.

ينظر : لسان العرب (ن س خ)، (١٢١/١٤)، المعجم الوسيط (٩١٧/٢).

وفي الاصطلاح : هو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخ عنه.

ينظر : البرهان (۲۲/۲)، روضة الناظر (ص/۲٦)، مباحث في علوم القرآن (ص/٢٣٨)، نواسخ القرآن (ص/٢٠)، معجم لغة الفقهاء (ص/٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة.

### سابعًا: قول الصحابي:

لقد ألحقه الحنفية بالسنّة؛ لأن قول الصحابي إنما يستند حجّيته من السماع من النبي .

حجيته : لقد قسم الحنفية قول الصحابي إلى أربعة أقسام :

١- قول الصحابي الذي يضاف إلى زمن النبي هذا مثل أن يقول: كنا نفعل في عهد النبي كذا، أو نقول كذا، فهذا حجّة باتفاق الحنفية؟ لأنه يعتبر سنة عن النبي هذا.

٢- قول الصحابي الذي لا يُدرك بالعقل والقياس، فهذا حجّة أيضًا
 باتفاق الحنفية؛ لأنه يُحمل على السماع من النبي .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أصول السَّرَخْسي (١٠٠/٢)، ميزان الأصول (ص/٤٦٩)، علم أصول الفقه (ص/٩٣).

- ٣- قول الصحابي الذي للعقل فيه مجال، ويُدرك بالقياس، ولا يُعرف له عالف من الصحابة، فهذا حجّة أيضًا باتفاق الحنفية، وهذه الثلاثة تقدّم على القياس بلا خلاف.
- ٤- قول الصحابي الذي يُدرك بالعقل والقياس، ولكن الصحابة اختلفوا فيه، فذهب بعض الحنفية إلى أن القياس مقدّم عليه، وذهب الأكثرون إلى أن قول الصحابي يقدّم على القياس، فيأخذ المحتهد بقول من شاء منهم، ويدع قول من شاء منهم، ولا يسعه أن يخرج عن قولهم إلى غيره، وهو المذهب(١).

### ثامنًا : العرف :

تعریفه: هو ما اعتاده الناس، وألفوه، وساروا علیه فی أمورهم، فعلاً كان، أو قولاً، دون أن يعارض حكمًا شرعيًا (٢).

العرف والعادة : وهما لفظان مترادفان عند الحنفية، فإن العادة من المعاودة، فهي بتكرّرها ومعاودتها مرّة بعد أخرى صارت معروفة مستقرّة في النفوس والعقول<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر : أصول السَّرَخْسي (١٠٦/٢)، التوضيح مع التلويح (٢/٢٤)، كشف الأسرار، للبخاري (٣٢٣/٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر : علم أصول الفقه، للخلاف (ص/٩)، أصول الفقه، للبرديسي (ص/٥١٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر : مجموعة رسائل ابن عابدين (١١٢/٢).

حجيته: الذين ذهبوا إلى حجية العرف استدلوا بقوله تعالى: ﴿ فُدِ ٱلْعَفُو وَأَمْنَ بِالْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ أَنْ فَقِيرًا وقوله تعالى : ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا وَلَهُ يَا لَمُعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ أَنْ عَلَى اللهِ وَقُولُه تعالى : ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا وَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا رَأَى اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ سَيِّةً ﴾ (١) وبخبر ابن مسعود الله أنه قال : ﴿ فَمَا رَأَى اللهُ سَيِّةً ﴾ (١) المُسْلِمُونَ حَسنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّةً ﴾ (١).

### أنواعه :

١- العرف العام: وهو الذي اعتاده الناس، واتفقوا على العمل به في جميع البقاع، وفي جميع الأزمنة، كتعارفهم على الاستصناع.

٢- العرف الخاص: وهو الذي اعتاده أهل بلد معين، أو طائفة معينة،
 كعرف التجار، أو الزرّاع<sup>(٤)</sup>.

حكمه: إن العرف حجّة شرعية ما لم يخالف دليلاً شرعيًا، فيجب مراعاته في التشريع، وعلى المجتهد أن يجعله نصب عينه ولا يحيد عنه، وعلى القاضي أن يعتبره ويبني عليه قضاءه، وأما إذا خالف دليلاً شرعيًا من كلّ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (ص/٣٠٩)، (ح/٣٦٠)، والطبراني في المعجم الأوسط (٣/٤٥)، وقال: "هذا حديث (٨/٤)، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد، و لم يخرجاه".

<sup>(</sup>٤) ينظر : الأشباه والنظائر، لابن نجيم (٩٤/١)، أصول الفقه، للبرديسي (ص/٣١٦).

وجه، فلا يعتبر به، بل يرد، كتعارف الناس كثيرًا من المحرّمات من الرّبا<sup>(۱)</sup>، وشرب الخمر، ولبس الحرير، وغير ذلك، ففي مثل هذه الحالات لا يُترك الدليل، بل يُعمل به؛ لأنما أعراف فاسدة، وجاء الشرع بتحريمها.

وأما إذا خالف من وجه دون وجه، فإن كان عرفًا عامًا، ويصلح مخصِّصًا للدليل العام، ويُترك به القياس، كتعارف الناس على حواز عقد الاستصناع، فإن الشرع جاء بعدم حواز بيع ما ليس عند الإنسان، ولكن حرى تعامل الناس وعرفهم على حوازه، وأما إن كان عرفًا خاصًا، فإنه لا يصلح مخصّصًا للنصّ، ولا يترك به القياس.

وأما معارضة العرف لما ورد في كتب المذهب من المسائل الاجتهادية، فإن العرف معتبر، ويُترك به كثير من المسائل التي بناها المجتهد على عرف زمانه عند تغير هذا العرف، أو حدوث ضرورة تقتضي تركها(٢).

<sup>(</sup>١) الربا في اللغة: الزيادة، والنماء.

ينظر: لسان العرب (ربي)، (٥/٢٦)، معجم لغة الفقهاء (ص/١٩٥).

وفي الاصطلاح: "هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع". العناية (٣/٧).

وقال الخطيب الشربيني -رحمه الله-: "عقد على عوض مخصوص غير معلوم.

وهو ثلاثة أنواع: ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر. وربا اليد: وهو البيع مع تأخير قبضهما، أو قبض أحدهما. وربا النسا: وهو البيع لأحل". مغني المحتاج (٣٦٣/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم (٩٧/١)، مجموعة رسائل ابن عابدين (٢/٦١).

ويقتضي المقام أن أشير إلى الأصول المختلف فيها عند الحنفية، والأصول التي نفوها مطلقًا، ولم يحتجّوا بما أصلاً.

## أوّلاً: الاستصحاب:

تعريفه: الاستصحاب في اللغة يُطلق على: الملازمة، وعدم المفارقة.

وفي الاصطلاح: "هو الحكم الظني ببقاء أمر تحقّق سابقًا، ولم يظن عدمه بعد تحقّقه"(١).

حجيته: قسم الحنفية استصحاب الحال إلى أربعة أقسام، قسم حجّة مطلقًا، وقسم احتلف فيه الحنفية، وقسمان آخران لا يحتجّ بهما قطعًا:

القسم الأوّل: استصحاب حكم الحال مع العلم يقينًا بانعدام الدليل المغيّر، وذلك بطريق الخبر، أو بطريق الحس، فهذا النوع حجّة؛ لأنا قد علمنا يقينًا بانعدام الدليل المغيّر، وقد كان الحكم ثابتًا بدليله، وبقاؤه يستغين عن الدليل، فقد علم بقاؤه ضرورة.

القسم الثاني: استصحاب حكم الحال بعد دليل مغيّر ثابت بطريق النظر والاجتهاد، فقد احتلف الحنفية في حجيّته، فذهب طائفة منهم إلى أنه حجّة مطلقًا للإثبات والدفع، ومنهم من نفاه مطلقًا، ومنهم ذهب إلى أنه حجّة للدفع دون الإثبات، وهو المذهب(٢).

<sup>(</sup>١) التحرير مع التيسير (١٧٦/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر : ميزان الأصول (ص/٢٥٩)، التلويح مع التوضيح (٢١٣/٢)، تيسير التحرير (٢١٧٦٤).

القسم الثالث: استصحاب حكم الحال قبل التأمّل والاجتهاد في طلب الدليل المغيّر، وهذا جهل، لا يكون حجّة مطلقًا.

القسم الرابع: استصحاب حكم الحال لإثبات الحكم ابتداء، وهذا خطأ محض، وهو ضلال محض ممن يتعمده (١).

### ثانيًا: المصلحة المرسلة:

تعريفه: "هي التي لا يشهد لها أصل بالاعتبار في الشرع ولا بالإلغاء"(٢).

حكمه: لم يتكلّم متقدّمو الحنفية عن المصلحة المرسلة، ليبيّنوا فيها منهجهم، وشروطهم في رعايتها، ولكن أكثر المتأخّرين نفوها مطلقًا، وهو المذهب<sup>(7)</sup>.

يبدو لي أن الحنفية عندما احتجوا بالاستحسان، وخاصة استحسان الضرورة، لم يحتجوا به إلا سدًّا للحاجة، ودفعًا للحرج، وتيسيرًا على الناس، فهو استحسان الضرورة حسب تعبيرهم، ومصلحة مرسلة حسب تعبير غيرهم، فلا مشاحّة في الاصطلاح؛ لأن العبرة للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر : أصول السَّرَخْسي (٢١١/٢)، تيسير التحرير (١٧٦/٤).

<sup>(</sup>٢) التحرير (١٧١/٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تيسير التحرير (١٧١/٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر : القواعد الفقهية (ص/٢٤٦، ٢٨٦)، شرح القواعد الفقهية (ص/٥٥).

ومن خلال التتبع والاستقراء في كتب فقه الحنفية، يجد الباحث أن فقهاء الحنفية قد أفتوا في كثير من القضايا بفتاوى استحسانية، من نوع استحسان الضرورة، الذي يقوم عندهم على أساس رعاية المصالح، ودفع الحرج، والسياسة الشرعية، وهو النوع الذي تندمج فيه المصالح المرسلة في تعبير غيرهم. ويرى ذلك كثير من الباحثين المعاصرين، حيث بينوا أن الحنفية يعملون بالمصالح، ولكن ليس كدليل مستقل، وإنما من خلال أدلة أخرى.

ومن هؤلاء الأستاذ محمد سعيد البوطي -حفظه الله-، حيث يرى أن حفظ المصلحة في الفقه الحنفي يكمّن في دليلي الاستحسان والعرف(١).

وبيّن أن الاستحسان أحذ بما هو أوفق للناس، وأنه طلب للسهولة، وبناء على هذا إن الأحكام التي أحذ بما غير الحنفية استصلاحًا، خرجت مخرج الاستحسان عند الحنفية (٢).

ومن هؤلاء أيضًا الأستاذ مصطفى الزرقا<sup>(٣)</sup> -رحمه الله-، حيث يرى أن استحسان الضرورة عند الحنفية هو: "ما خولف فيه حكم القياس، نظرًا إلى

<sup>(</sup>١) ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية (ص/٣٨١).

<sup>(7)</sup> ينظر : ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية (0/7).

<sup>(</sup>٣) مصطفى بن أحمد بن محمد الزرقا، العلامة الفقيه، ولد بمدينة حلب سنة (١٣٢٢هـ)، وأكمل دراسته من الابتدائية إلى الجامعية في دمشق، ودرّس في عدد من المدارس والجامعات داخل دمشق وخارجها، وتولّى إدارة مشروع الموسوعة الفقهية بالكويت، وكان عضوًا في المجمع الفقهي في الرابطة العالم الإسلامي، وحاز بجائزة الملك الفيصل العالمية للدراسات

ضرورة موجبة، أو مصلحة مقتضية، سدًّا للحاجة، ودفعًا للحرج"(١).

ويقول: يجب الانتباه في هذا المقام إلى أمر مهم، هو أن الضرورة في قولهم: (استحسان الضرورة)، ليس المراد بها الضرورة الملحئة التي تجعل الإنسان مضطرًّا بالمعنى الاصطلاحي لدى الفقهاء، وهي التي تستباح بها بعض الحرمات لصيانة النفس عن الهلاك، وإنما المراد هنا بالضرورة في استحسان الضرورة الحاحة إلى الأيسر، وإلى ما هو أقرب إلى دفع الحرج، وأكثر توافقًا مع مقاصد الشريعة العامة، وإن لم يتوقّف عليه صيانة الأنفس عن الهلاك، وصيانة الأموال عن الضياع (٢).

ويقول: "رأينا أن استحسان الضرورة عند الحنفية يستند إلى رعاية المصلحة، تعديلاً لطريق القياس، عندما يؤدّي القياس إلى إحراج؛ لأن من قواعد الشريعة رفع الحرج، فهو –أي: الاستحسان – عند الحنفية التفات إلى مقاصد الشريعة العامة في ابتغاء الأصلح، وكان يسمّى هذا الالتفات باسم الرأي في العصر الأوّل، ثم سمّي باسم الاستصلاح فيما بعد، أو المصالح المرسلة"(۱).

الإسلامية، وله مصنّفات كثيرة نافعة، منها: المدخل الفقهي العام، المدخل إلى النظرية العامة للالتزامات، الاستصلاح والمصالح المرسلة، وغيرها، توفي سنة (٢٢٠هـــ).

ينظر : فتاوى مصطفى الزرقا (ص/٢١-٣٤).

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي العام (١/٩٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق (١٢٠/١).

<sup>(</sup>٣) المدخل الفقهي العام (١٢٠/١).

وبهذا القدر أكتفي، حوفًا من الإطالة، ومن أراد الاستزادة، فليراجع كتب الأصول، وأنتقل إلى مطلب آخر -إن شاء الله تعالى- وهو: مؤلّفات الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان -رحمه الله-.

## المطلب التاسع : مؤلّفاتـــه

لم يكن عصر الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- عصر تأليف وتدوين، ولم يفرغ الإمام نفسه لذلك، وإنما كان -رحمه الله- يصرف حلّ وقته في التعليم، والتدريس، والإفتاء، ومع هذا تُنسب إليه بعض المصنفات القيمة في الفقه وأصول الدين، وبعض الرسائل في الرد على الفرق الكلامية، ومعظم هذه المصنفات مفقودة، كتاب الصلاة، كتاب الرهن، كتاب الشروط، كتاب الفرائض، وغير ذلك(1).

### وأما المصنّفات المطبوعة الموحودة، فهي :

الفقه الأكبر: شرح في هذا الكتاب مسائل في أصول الدين وعلم الكلام، وقيل: إن كتاب الفقه الأكبر كان يحتوي على ستين ألف مسألة أو أكثر، وهي ثروة فقهيّة ثمينة، لو وصلنا الكتاب كاملاً، لكان مددًا نفيسًا، ومرجعًا أساسيًا للمسلمين في القضايا الفقهية، ولكن تلفت أكثرها بسبب المحن التي حلّت ببغداد (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٦٢)، تاريخ الأدب العربي (٣٧/٣)، الجواهر المضيّة (٦٢٧/٣)، أبو حنيفة النعمان (ص/٢٨١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: أبو حنيفة: حياته وعصره (ص/٢١)، الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان (ص/١٨٤).

مسند الإمام أبي حنيفة: إن مجموع هذه المسانيد التي رويت عنه خمسة عشر مسندًا موجودة في مكتبات العالم، وجمعها الخوارزمي<sup>(۱)</sup> -رحمه الله- في كتاب واحد، مرتبةً حسب ترتيب أبواب الفقه، مع حذف المكرّر<sup>(۱)</sup>.

ومن هذه المصنفات : العالم والمتعلّم، ورسالة إلى عثمان البيّ البيّ ووصايا إلى بعض أصحابه، وهي رسائل صغيرة، تحتوي على الوعظ وعلم الكلام (3).

وقد اختلف المؤرّخون وأصحاب التراجم في صحّة نسبة بعض هذه الكتب إلى الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-، وقيل: إن معظم هذه الكتب والرسائل من إملائه، وليس من تأليفه (٥).

<sup>(</sup>۱) محمد بن محمود بن محمد، أبو المؤيد الخوارزمي، فقيه حنفي، ولد بالخوارزم سنة (٩٣هــ) وعاش بها، ونزل بغداد فدرّس بها إلى أن مات سنة (١٥٥هــ)، له: حامع مسانيد الإمام أبى حنيفة.

ينظر : الجواهر المضيّة (٣٦٥/٣)، الأعلام (٧/٧٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: أبو حنيفة: حياته وعصره (ص/٢١٣)، مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين (ص/٩٣).

<sup>(</sup>٣) عثمان بن مسلم، أبو عمرو البيّ، فقيه البصرة، أصله من الكوفة، روى عن أنس بن مالك، والحسن البصري، وغيرهما، توفي سنة (٤٣ هـــ).

ينظر: سير أعلام النبلاء (١٤٨/٦)، تهذيب التهذيب (١٦/٤).

ينظر : أبو حنيفة : حياته وعصره (ص/٢١٠)، أبو حنيفة النعمان (ص/٢٨٣)، حياة الإمام أبي حنيفة (ص/٣٣٣)، تاريخ التراث العربي، المجلد الأول (٣٢/٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر : إتحاف السادة المتقين (١٤/٢)، أبو حنيفة : حياته وعصره (ص/١٨٧).

وقيل: إن الإمام أبا حنيفة -رحمه الله- أوّل من دوّن علوم هذه الشريعة، لم يسبقه أحد قبله؛ لأن الصحابة والتابعين لم يضعوا في علم الشريعة كتبًا مرتبة مقسمة بالأبواب والفصول، وكانوا يعتمدون على فهمهم، فجاء الإمام أبو حنيفة -رحمه الله-، وخاف ضياع العلم، فدوّن الشريعة، ورتبها بالأبواب، فبدأ بالطهارة، ثم بالصلاة، ثم بسائر العبادات(1).

<sup>(</sup>١) ينظر : أبو حنيفة : حياته وعصره (ص/٢١٢)، أبو حنيفة النعمان (ص/٢٨٤).

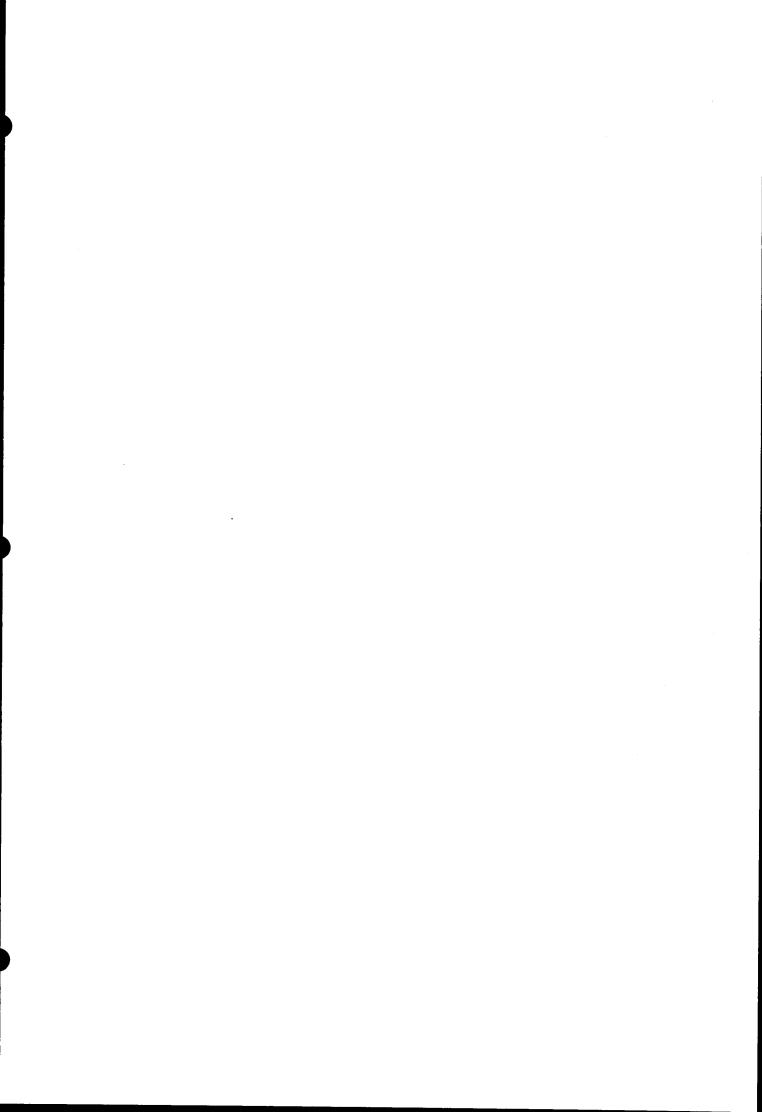

## المطلب العاشر: سبب مرضه، ووفاته

وقد طلب أبو جعفر المنصور أبا حنيفة من الكوفة إلى بغداد، وطلب منه أن يتولّى القضاء، فامتنع عنه، فحلف عليه أبو جعفر بيمين مغلّظة أنه إن لم يفعل ليحبسنه وليشدّدن عليه، فأبى الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- عليه، فأمر بحبسه وضيّق عليه، وكان يضربه عشرة أسواط في كلّ يوم، فلمّا تتابع عليه الضرب في تلك الأيام، بكى وأكثر الدعاء، فلم يلبث إلا يسيرًا حتى مات في الحبس مسمومًا، بسبب الطعام الذي دُسّ فيه السمّ من قبل المنصور، وتوالي الضربات(۱).

كان امتناع الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- عن توليّة القضاء، وعدم استجابته لطلب الخليفة -والله أعلم- للأساب الآتية:

- 1- أنه كان حريصًا أشدّ الحرص على طلب العلم وتعلّمه، وكان يرى في توليّته القضاء انشغاله به، وبعده عن التعليم والتدريس، وقطع اتصاله بتلاميذه.
- ۲- أنه كان يرى أن القضاء عمل خطيرٌ وشاق، ربما لا تقوى نفسه على
   احتماله، ولا يقوى على تنفيذ الحقّ في كلّ الناس، سواء كان حاكمًا

<sup>(</sup>١) ينظر : مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٤٢٩)، عقود الجمان (ص/٣٥٧).

أو محكومًا، وسواء كان شريفًا أو وضيعًا، فيرى في نفسه العجز في ذلك (١).

٣- كان الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- ذا مكانة عالية بين الناس، وذا قول مقبول بين عامة الخلق، وكان هدف المنصور من تولية القضاء إياه، إظهاره للناس بأن الإمام يوالي الحكم العباسي، ويعارض حركة المخالفين، ليجلب دعم العامة للحكم العباسي، ومن ثَمَّ تشويه سمعة الإمام بين الناس لولائه للدولة العباسية، مع علمه بظلمهم وسفك دماء المخالفين لهم، وخاصة دماء آل البيت (٢).

ولم يكن حبس المنصور الإمام أبا حنيفة -رحمه الله- بمجرّد امتناعه عن توليّة القضاء، وهو كان يعلم أن الإمام أبا حنيفة -رحمه الله- يرفض القضاء، وإنما كان حبسه إياه -والله أعلم- للأسباب الآتية:

١- أن بعض الحاقدين له دس خبرًا إلى المنصور بأن الإمام يوالي حركة الخارجين، وخاصة حركة أهل البيت، ويعينهم بالمال، وكان المنصور يخشى أشد الخوف أن يُستغل الإمام من قبل حركة المخالفين له، فطلبه إلى بغداد ليحتبر طاعته وولاءه للعباسيين، ولم يكن له وسيلة لاحتباره له، إلا أن يطلب منه توليّة القضاء، لعلمه أن الإمام أبا حنيفة

<sup>(</sup>١) ينظر : أبو حنيفة : حياته وعصره (ص/٥٦)، تاريخ المذاهب الفقهية (٣٧٣/٢).

<sup>(7)</sup> ينظر : أبو حينفة : حياته وعصره (0/8)، حياة الإمام أبي حنيفة (0/77).

لا يفعل ذلك، ويأبى أشد الإباء، فتوصّل المنصور بهذا السبب إلى قتل الإمام (١).

٢- وكان الإمام ينقض أحكام قضاة الكوفة إذا خالفت رأيه، ويصرّح بخطئها حين صدورها، ولمن قضى عليهم فيها، أو قضى لهم بها، ولا يخاف في ذلك لومة لائم، وكان ذلك يثير غضب القاضي عليه، ويجعله يشكو منه عند الحاكم، ويروى أن ابن أبي ليلى قد شكاه فعلاً، وجاء الأمر بمنعه من الفتوى، وكثرة هذه الشكاوي من قبل المخالفين له لدى الحكام والأمراء كانت تثير غضب الحكام والأمراء عليه، وسوء ظنهم به (٢).

٣- أن أبا حنيفة -رحمه الله - لم يكن رقيقًا في أجوبته، فلم يتكلّم بمعسول القول، ولم يتخذ الحيلة مخرجًا، فكان حريئًا بالحق ولا يبالي بالنتائج، بل يترقبها محتملاً صبورًا، يقسم الخليفة فيقسم هو أيضًا، ويُعرض عليه العطاء، فيرفض، وكلّ ذلك أدّى إلى غضب المنصور، وأراد التخلّص منه (٢).

وقد اتفقت الروايات على أنه مات سنة (١٥٠هـ)، ببغداد في سحن المنصور ساحدًا، وهو ابن سبعين سنة -رحمه الله رحمةً واسعةً-(٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: أبو حنيفة: حياته وعصره (ص/٤٦)، حياة الإمام أبي حنيفة (ص/٢٢١).

 <sup>(</sup>٢) ينظر : أبو حنيفة : حياته وعصره (ص/٥١).

<sup>(9)</sup> المصدر السابق (9/0)، تاريخ المذاهب الفقهية (7/7).

<sup>(</sup>٤) ينظر : عقود الجمان (ص/٥٩)، أبو حنيفة : حياته وعصره (ص/٥٩).

وكان عظيمًا محبوبًا بين الناس، وكان له مكانة عاليّة عظيمة في قلوب أهل العلم، ولذلك شيعت بغداد كلّها جنازة فقيه الأمة، والإمام الأعظم، وقد اجتمع من أهل بغداد خلق لا يحصيهم إلا خالقهم، كأنه نودي لهم بموته، وصلّى عليه الناس ست مرات من كثرة الزحام، وقدّر عددهم بخمسين ألف أو أكثر، ولم يقدروا على دفنه إلا بعد العصر من شدّة الزحام، وكان يسمع ضحيج الناس وبكاؤهم لمسافة أميال(١).

مات الإمام الأعظم أبو حنيفة على -بطل الحرية والتسامح، قدوة العلماء والمحاهدين، فقيه الأمة، ذو عقل نبيل، وقلب قوي، ونفس صبور مجاهدًا في سبيل ربه، مدافعًا عن الحق وأهله، صبورًا على تحمّل المشاق والأذى.

وقد لاقى أنواعًا من الأذى من السفهاء والمحالفين في الآراء، وذاق أنواعًا من العذاب من الأمراء والخلفاء، فاحتمله راضيًا مطمئنًا.

إن كان للنفوس جهاد، ولجهادها ميادين، فأبو حنيفة -رحمه الله- كان من أعظم أبطال الجهاد بكل أنواعه، حتى خرج منتصرًا في كلّ ميادينه، ولم يستسلم لأيّ نوع من أنواع الابتلاء والعذاب(٢).

و بموت هذا الإمام الأعظم، العالم العلامة، فقيه الملة والدين، سراج الأمّة، طُويت صفحة مشرقة من صفحات التاريخ الإسلامي، المليئة بالعلم والعمل،

<sup>(</sup>۱) ينظر : مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٤٣٠)، عقود الجمان (ص/٣٦٠)، أبو حنيفة : حياته وعصره (ص/٥٩)، مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين (ص/٥٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر : أبو حنيفة : حياته وعصره (ص/٥٩)، تاريخ المذاهب الفقهية (٣٧٤/٢).

وفقدت الأمّة الإسلامية عَلَمًا من أعلام الفقه، وبطلاً من أبطال الحريّة والمجهاد، ومربّيًا متميّزًا، ومعلّمًا ناجحًا، فرحم الله هذا الإمام رحمة واسعة، ورضي عنه، وأدخله فسيح جناته مع النبيين، والصدّقين، والشهداء، والصالحين، وحسُن أولئك رفيقًا.

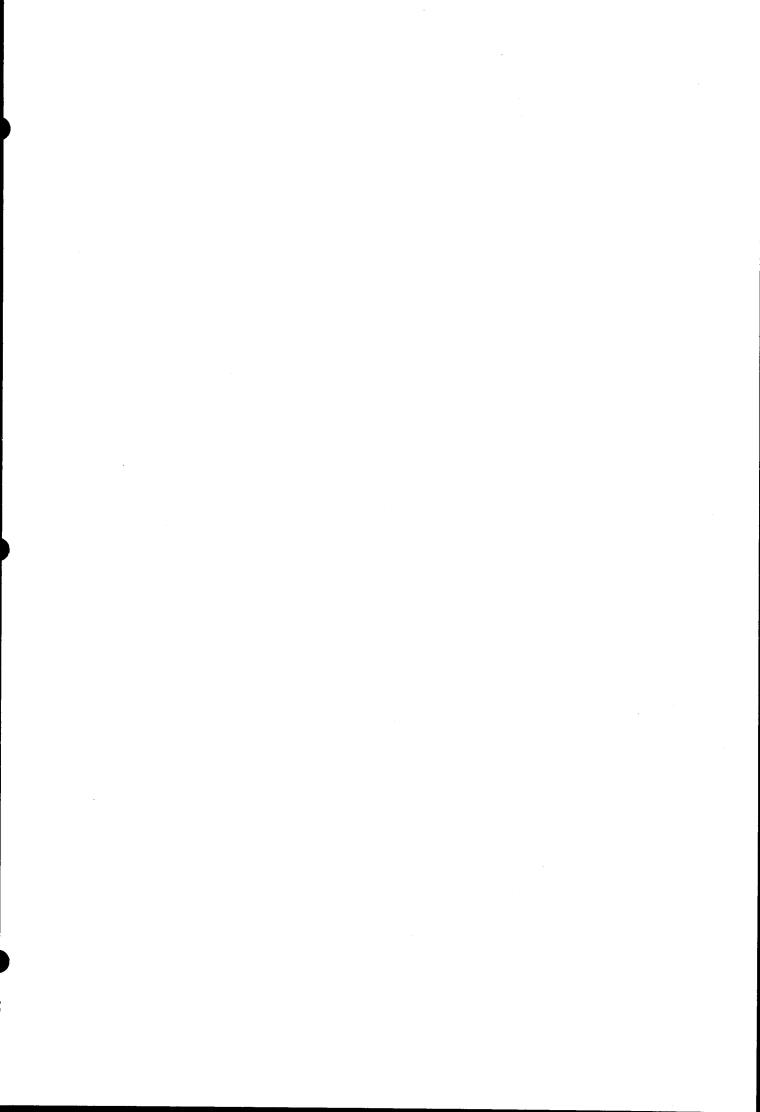



# نشأة المذهب الحنفي، وتطوره، وانتشاره

## وفيه مطلبان:

المصلب الأول: نشأة المذهب الحنفي، وتطوره.

المالب النافي : انتشار المذهب الحنفي، وأسبابه.

## المطلب الأوّل: نشأة المذهب الحنفي، وتطوره

نشأ المذهب الحنفي بالكوفة موطن الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-، وكانت الكوفة مركزًا للعلم والعلماء، ونقطة تجمع لكثير من الفرق الإسلامية، ومحط رحال لكثير من صحابة رسول الله على الاسيما بعد أن اتخذها على بن أبي طالب على مقرًّا لخلافته، فكانت مساجدها مليئة بحلقات العلم (۱).

ويُعتبر المذهب الحنفي امتدادًا لحركة فكرية، ومدرسة فقهية، ومجمع علمي عريق، نشأت بأيدي نخبة من جهابذة الأعلام، والأئمة المحتهدين، الذين حملوا لواء العلم حيلاً بعد حيل، بالإخلاص والصدق، وكان لهم تأثير على هذه المدرسة، من حيث منهج الاحتهاد، وطريق الاستنباط، ووضع القواعد، وأصول الأحكام.

وقد كان للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الأثر الواضح، والفضل الأكبر في بناء هذه المدرسة، وتوجهاتها الفكرية، وقد بعثه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المحلف الصحابي الجليل عمّار بن ياسر الله إلى الكوفة معلّمًا ووزيرًا، وقال الله مخاطبًا أهل الكوفة : « إني قد بعثت إليكم عمّار بن ياسر أميرًا، وعبد الله بن مسعود معلّمًا ووزيرًا، وإنهما من النجباء من أصحاب

<sup>(</sup>١) ينظر : مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٥٢)، أبو حنيفة : حياته وعصره (ص/٤٩١)، حياة الإمام أبي حنيفة (ص/٤٤)، الحسن بن زياد وفقهه بين معاصريه من الفقهاء (ص/٥٧).

رسول الله على من أصحاب بدر، وقد جعلت عبد الله بن مسعود على بيت مالكم، فتعلموا منهما، واقتدوا بهما، وقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسى »(١).

وقد ظل ابن مسعود على يعلم أهل الكوفة أمور دينهم، حتى تخرّج على يديه نخبة من التلاميذ النجباء، والأئمة المجتهدين، الذين حملوا راية العلم بعده حيلًا بعد حيل.

ومن أبرز تلاميذه، وأشبههم به هديًا وسمتًا: علقمة بن قيس -رحمه الله-، وقد تفقّه على يديه، وورث علمه، وكان علامة في الفقه، ثقة عند الناس، قال عنه شيخه: "ما أقرأ شيئًا ولا أعلمه، إلا علقمة يقرؤه ويعلمه"(٢).

و بجانب هذا قد روى عن كثير من صحابة رسول الله على كعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب على وأخذ عنهم علمهم (٣).

وكان له أثر بارز في سير الحركة العلميّة بالكوفة بعد شيخه عبد الله بن مسعود رئان له الإمامة ورئاسة مدرسة الكوفة بعد شيخه.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٢٥٥/٣)، وابن أبي شيبة في المصنّف (٣٨٤/٦)، والحاكم في المستدرك (٤٣٨/٣)، وقال : "صحيح على شرط الشيخين، و لم يخرجاه".

وينظر: تاريخ الطبري (٢١/٢٥)، تذكرة الحفاظ (١/٤١)، الأحاديث المختارة (٢٠٨/١).

<sup>(</sup>٢) تهذیب الکمال (۲۰/۰۰)، تهذیب التهذیب (۱۱۸/٤)، وینظر: الإمام زفر بن الهذیل وفقهه (ص/۲۲).

<sup>(</sup>٣) ينظر : طبقات ابن سعد (٢/٦٨)، تمذيب الكمال (٣٠١/٢٠)، تاريخ الإسلام (٥/٠١٠).

وقد تفقّه على يديه عدد كبير من أصحابه، وأشهرهم الإمام العلامة فقيه العراق إبراهيم النخعي -رحمه الله-؛ لزم شيخه حتى تخرّج عليه، وتصدّر بالإمامة والإفتاء بالكوفة بعد رحيل شيخه، وكان أشبه بعلقمة، حتى قيل: "ما رأينا رجلاً قط أشبه هديًا بعلقمة من النخعي، ولا رأينا رجلاً أشبه هديًا بابن مسعود من علقمة، ولا كان رجل أشبه هديًا برسول الله على من ابن مسعود"(١).

وتتلمّذ على يديه العلامة الإمام، فقيه العراق، حماد بن أبي سليمان -رحمه الله-، وهو أنبل أصحابه، وأفقههم، وأقيسهم، وأبصرهم بالمناظرة والرأي، الذي كان يوصي به شيخه، ويقول: "عليكم بحماد، فإنه قد سألني عن جميع ما سألني عنه الناس"(٢).

وهو من أبرز شيوخ الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-، فقد لزمه ثماني عشرة سنة، وعليه تخرّج، وأخذ عنه فقه أهل العراق، ولم يتركه حتى وفاته (٢).

وقد أتى الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- سالكًا طريقًا قد ابتداه غيره، وهو أوصله إلى الغاية، وسار إلى آخر الدرب<sup>(٤)</sup>، حتى أصبح زعيم مدرسة الكوفة،

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد (٢٩٨/١٢)، سير أعلام النبلاء (٤/٥٥).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٥/٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٤)، مناقب أبي حنيفة، للكردري (ص/٨٤)، الجواهر المضيّة (7/101)، أبو حنيفة: حياته وعصره (ص/٧٧)، مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدّثين (ص/٨١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: أبو حنيفة: حياته وعصره (ص/٥٥).

ومؤسس المذهب الحنفي، فهو أوّل من أسس المذهب الفقهي على الإطلاق، ولم يسبقه أحد.

ومن هنا نُسب المذهب الحنفي إليه نسبةً إلى كنيته، وأصبح من أوّل المذاهب الفقهيّة، وأكبر وأوسع المذاهب انتشارًا في العالم.

وقد تطوّر المذهب الحنفي في عصره، وأخذ طريقه إلى النضج والانتشار، حتى أصبح عَلَمًا يعرفه الداني والقاصي.

ويتبيّن من هنا أن للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود في أثرًا قويًا وبارزًا على فقه المذهب الحنفي، حيث أخذ عنه التابعي الجليل علقمة بن قيس، وعن علقمة أخذ الإمام العلامة فقيه عصره إبراهيم النجعي، وعنه أخذ فقيه الكوفة حماد بن أبي سليمان، وعنه الإمام أبو حنيفة وحمهم الله جميعًا، حتى قيل: "الفقه زرعه عبد الله بن مسعود في وسقاه علقمة، وحصده إبراهيم النجعي، وداسه حماد، وطحنه أبو حنيفة، وعجنه أبو يوسف، وخبزه محمد؛ فسائر الناس يأكلون من خبزه"(١).

وقد نظّم بعضهم، فقالوا:

الفقه زرعُ ابن مسعود، وعلقمةُ نعمانُ طاحنُه، ويعقوبُ عاجنُه

حصَّادُهُ، ثُمَّ إبراهيمُ دوَّاسُ عَمَّدٌ خابزٌ، والآكلُ النَّاسُ (٢)

<sup>(</sup>١) الدر المختار (١/١٤١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٤٢/١).

و بجانب أخذهم عن ابن مسعود في فقد أخذوا عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلى بن أبي طالب في ففقه المذهب الحنفي، هو خلاصة فقه هؤلاء الصحابة، وإن كان لفقه ابن مسعود في أثر بارز فيه، كما سبق ذكره (۱).

<sup>(</sup>۱) (ص/۱۲۱).

## المطلب الثاني : انتشار المذهب الحنفي، وأسبابه

### أُوَّلاً : انتشار المذهب الحنفي :

نشأ المذهب الحنفي بالكوفة موطن الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- كما سبق ذكره (١)، ثم انتشر في سائر البلاد؛ لصدق نية مؤسسه، وإخلاصه لله تعالى، وعمله الدؤوب لنشر العلم والفقه إلى جميع أصقاع العالم.

ومن ثمَّ صلاحية هذا المذهب ومرونته لحل مشاكل الناس عبر العصور، وذلك من خلال تقديم الحلول المناسبة للمسائل المستحدّة، ومن خلال العلماء الأفذاذ الذين كرّسوا حياهم لنشر العلم والفقه إلى الآفاق، حدمة للأمّة الإسلامية (٢).

وقد قصده طلاب العلم، ومحبّو المعرفة من كلّ حدب وصوب، أخذوا عنه، وتفقّهوا على يديه، وتخرّجوا من مدرسته، ثم عادوا إلى أوطاهم حاملين راية العلم والمعرفة، حتى نشروا مذهبه في الأقطار، وعلّموا الناس فقهه (٣).

وقد شاع المذهب الحنفي وانتشر كالضياء المشرق من الكوفة إلى بلاد بعيدة، ومدن عديدة، وأصقاع شاسعة، كالعراق، ومصر، والشام، وشبه القارة الهندية كاملة، والصين، وبلاد ماوراء النهر، وبلاد الفارس، وبعض بلاد اليمن،

<sup>(</sup>۱) في (ص/۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) ينظر : المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان (ص/٤٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر : أبو حنيفة النعمان (ص/٣١١)، حياة الإمام أبي حنيفة (ص/١٤١).

والأندلس، والمغرب، وبعض الدول الأوربية، كالتركية وغيرها، حتى بلغ نسبة عدد المسلمين الذين يتعبدون الله تعالى على مذهبه شطر المسلمين، وأخذ به الخلفاء، فأصبح مذهب الخلافة العباسية، والسلاحقة، والغزنوية، والعثمانية، وغيرها(١).

ولم يزل المذهب الحنفي مذهب القضاء والإفتاء في كثير من الدول الإسلامية، إلى يومنا هذا، كمصر، والأردن، وسورية، ولبنان، والعراق، وأفغانستان، وباكستان، وبنغلاديش، وبلاد ماوراء النهر، وغيرها(٢).

وكثير من الدول الإسلامية التي كان المذهب الحنفي فيها مذهب الإفتاء والقضاء، وكان الناس ينظمون أمور حياهم اليومية وفق أصوله وقواعده المقررة، واستبدل بالأنظمة الوضعية الجائرة، وذلك إما بسبب احتلال القوة الخارجية، وفرض هيمنتهم على هؤلاء الشعوب المسلمة، كبلاد ماوراء النهر، وإما بسبب الحكام الخارجين عن شرع الله، فلم تر شعوب هذه الدول شيئا من الخير والعدل في هذه الأنظمة الفاسدة، فبدأت ترتفع أصوات أهلها ينادون بتطبيق الشريعة الإسلامية.

### ثانيًا: أسباب انتشاره:

كان لانتشار المذهب الحنفي أسباب عدّة، وعوامل كثيرة، ترجع إلى صدق نية مؤسسه، وإخلاصه لله سبحانه وتعالى؛ لأن العمل إذا لم يكن مبنيًا

<sup>(</sup>١) ينظر : أبو حنيفة : حياته وعصره (ص/٥٢٠)، حياة الإمام أبي حنيفة (ص/١٤١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: أبو حنيفة النعمان (ص/٢١٣)، المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة (ص/٢١).

على الصدق والإخلاص، فقل أن يجد صدى لدى الناس، وطريقًا إلى الانتشار، بالإضافة إلى أسباب وعوامل أخرى، ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:

### أُوِّلاً: الطريقة المبتكرة للتدريس، والأسلوب الناجح المتميّز في الإلقاء:

كان الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- مربيًا ناجحًا، ومعلّمًا متميّزًا، ونابغةً في طرق التدريس؛ حيث اختار طريقة مبتكرة، وأسلوبًا ناجحًا متميّزًا للتدريس، وسار على طريقة النقاش وتبادل الآراء مع أصحابه، بدلاً من الإلقاء المحرّد؛ فكان مجلس درسه شورى بينهم، كان يعرض المسألة على أصحابه، ويناقشهم ويجادلهم فيها، وربما يناظرهم شهرًا أو أكثر، وكان كلّ واحد يدلي برأيه، ويدّعم قوله بالدليل حتى يستقرّ أحد الأقوال، ثم يثبتها القاضي أبو يوسف(1).

وقد أدّت هذه الطريقة المتميّزة إلى كثرة أصحابه، ورغبة طلبة العلم في حضور حلقة درسه، وانتشار مذهبه في الآفاق، إذ من جبلّة كلّ إنسان حبّ الاستقلالية في الرأي، والحريّة في التفكير، لا سيما إذا كان مستمدًّا من الأدلّة والبراهين.

### ثانيًا: التدريس والإفتاء:

كان الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- عبقريًا في التدريس والتعليم، متميّزًا في طريقة إلقائه، حيث أقبل عليه مئات من طلبة العلم من كلّ حدب وصوب،

<sup>(</sup>١) ينظر : مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٣٩١)، أبو حنيفة : حياته وعصره (ص/٨٧)، حسن التقاضي في سيرة أبي يوسف القاضي (ص/١٢)، حياة الإمام أبي حنيفة (ص/١٤٣).

وتخرّج على يديه مجموعة كبيرة من أفضل أبناء هذه الأمة، وقدّم إلى المجتمع حيلاً متميّزًا من الأئمة المجتهدين، والفقهاء والأصوليين، كأبي يوسف القاضي، ومحمد بن الحسن الشيباني، وزفر بن الهذيل، والحسن بن زياد -رحمهم الله-، وكان لكلّ هؤلاء أثر كبير في تدوين وانتشار مذهب إمامهم (١).

لقد قام هؤلاء التلاميذ النجباء، والأصحاب الأوفياء بمهمة التدريس والإفتاء بعد وفاة شيخهم، وحملوا راية نشر العلم على عاتقهم بالصدق والأمانة والصبر، ونشروا مذهبه في جميع أصقاع الأرض، من خلال التدريس والإفتاء، والتصنيف والقضاء، وقد سبق ذلك بشيء من التفصيل في ترجمتهم، فلا حاجة لتكراره هنا خوفًا من الإطالة.

### ثالثًا: تولية منصب القضاء:

لقد كان للقضاء أثر كبير في نشر المذهب الحنفي، حيث تولاه معظم أصحاب الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- لعدة حكومات؛ من عهد العباسيين إلى عهد العثمانيين، وغيرهم، ولم يزل المذهب الحنفي مذهب القضاء والإفتاء لدى معظم الدول الإسلامية إلى يومنا هذا.

وأوّل من ولي القضاء من أصحاب الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- تلميذه الإمام زفر بن هذيل-رحمه الله-، حيث ولي قضاء البصرة، ونشر المذهب الخنفي في أوساط أهلها.

<sup>(</sup>١) ينظر: تاريخ المذاهب الفقهية (٢/٢٥٣)، الفقه الإسلامي ومدارسه (ص/٨٦).

فلمّا قدم البصرة اجتمع إليه أهل العلم، وكانوا يناظرونه في الفقه يومًا بعد يوم، فكان إذا رأى منهم قبولاً واستحسانًا لما يحتجّ به عليهم، ورضًا به وتسليمًا له، قال لهم: هذا قول أبي حنيفة -رحمه الله-، فيعجبون من ذلك، فلم تزل حاله معهم على هذا حتى رجع كثير منهم إلى رأيه، واختاروا مذهبه (۱).

وكان للقاضي أبي يوسف -رحمه الله- الفضل الأكبر في نشر المذهب الحنفي، حيث ولي منصب القضاء في الدولة العباسية، ولم يلبث أن صار له السلطان الأكبر على القضاء في كلّ نواحي الدولة، إذ أصبح قاضي القضاة، وكان إليه توليّة القضاة من المشرق إلى المغرب، ولا يُعين قاض في الدولة مع اتساع رقعتها إلا بأمره ومشورته، وكان لا يولّي إلا من أصحابه الذين يرتضون طريقته وطريقة شيحه، مما أدّى إلى انتشار المذهب الحنفي (١).

وقد رشّح أبو يوسف صاحبه محمد بن الحسن الشيباني -رحمهما الله-لقضاء الرَّقة على رغم امتناعه، رغبةً من أبي يوسف -رحمه الله-، في نشر المذهب الحنفي؛ لأنه كان يعلم أن محمد بن الحسن -رحمه الله- أقدر من غيره في نشر المذهب الحنفي، لما عنده من فقه الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-، كما صرّح بذلك، فقال: "إن الله قد بثّ علمنا هذا بالكوفة والبصرة، وجميع

<sup>(</sup>١) ينظر : الانتقاء (ص/٣٣٥)، مناقب أبي حنيفة، للكردري (ص/٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: أبو حنيفة: حياته وعصره (ص/٢٠)، المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان (ص/٢٤)، المذهب الحنفي : مراحله وطبقاته (١٠٨/١).

المشرق، فأحببت أن تكون بهذه الناحية؛ ليبثّ الله علمنا بك بها، وبما بعدها من الشامات"(١).

ولم يلبث الإمام محمد بن الحسن الشيباني بها كثيرًا حتى عُزل عنها، ثم قلّده الرشيد قضاء الري، ولم يزل قاضيًا فيها حتى توفي بها<sup>(۱)</sup>، وانتشر المذهب الحنفى في هاتين المدينتين بفضل القضاء.

إن ممارسة القضاء تقوم على معايشة الناس، والاختلاط مع مختلف الطبقات، والاطلاع على شئون العامة، ومواجهة المشكلات، والبحث عن الحلول للقضايا المعروضة، وتقليم الحلول المناسبة للمسائل النازلة والقضايا الواقعة، مما يؤدي إلى خروج المذهب عن مجرد النظريات، ويعطيه الصقل العملي.

### رابعًا: التدوين والتصنيف:

<sup>(</sup>١) مناقب أبي حنيفة وصاحبيه (ص/٨٨)، وينظر : الجواهر المضيّة (٣/١٢٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر : أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص/١٢٠)، الانتقاء (ص/٣٣٨)، الجواهر المضيّة (70/7).

وكان الإمام أبو يوسف -رحمه الله- يدوّن المسائل في مجلس شيخه، وكان ذلك بمثابة النواة الأولى في مجال التدوين والتصنيف، ثم قام بعد ذلك بتصنيف عدد من الكتب القيّمة التي احتوت في طياها الشيء الكثير من آرائه وآراء شيخه.

وقد زود المكتبة الإسلامية بالمصنفات القيمة، وفي المحالات المتحصصة، ووصل إلينا من مصنفاته القيمة: كتاب الآثار، واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي، والخراج، والردّ على سير الأوزاعي(١).

وقد اكتسب الريادة في مجال علم الاقتصاد عامة، وفي مجال علم الاقتصاد الإسلامي خاصة، بوضعه كتاب الخراج الذي شرح فيه الموارد الاقتصادية للدولة الإسلامية، ووجوه مصارفها، فهو يُعتبر في بابه الفقهي ثروة فقهيّة ليس لها مثيل في العصر الذي كتب فيه (٢).

ويُعتبر الإمام أبو يوسف -رحمه الله- أوّل من وضع الكتب على مذهب الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-، وأملى المسائل ونشرها، وبثّ علم أبي حنيفة في أقطار الأرض من خلال تصانيفه القيّمة (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر : هدية العارفين (۲/۷/۲)، الجواهر المضيّة (۲۲۰/۲)، أبو يوسف : حياته وآراؤه (ص/۹۹).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإمام أبو حنيفة: حياته وعصره (ص/٢٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر : مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٥٠٨)، مناقب أبي حنيفة، للكردري (ص/٥٩٥).

ثم جاء الإمام محمد بن الحسن الشيباني -رحمه الله-، نابغة الفقه الإسلامي، وقام بمهمّة التدوين والتصنيف، وهو أصغر أصحاب الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-، ولكنه حدم مذهبه أكثر من أصحابه الآخرين.

وقد قام بخدمات حليلة تجاه المذهب الحنفي ما عجز عنه غيره، فقام بنشر المذهب الحنفي من خلال مصنفاته القيمة التي عُرفت في المذهب الحنفي بكتب ظاهر الرواية: المبسوط (الأصل)، والجامع الكبير، والجامع الصغير، والسير الكبير، والسير الصغير، والزيادات، وهي عمدة المذهب الحنفي، وعموده الفقري، ويدور في فلكها ما جاء بعدها من مؤلفات المذهب.

وله غيرها من المصنفات، ككتاب الآثار، والأمالي، والحجة على أهل المدينة، وزيادات الزيادات، وغير ذلك، مما زود بها المكتبة الإسلامية بثروة فقهية، ولُقب بنابغة الفقه الإسلامي(١).

<sup>(</sup>۱) ينظر : هدية العارفين ( $\Lambda/\Upsilon$ )، الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان ( $\pi/\Upsilon$ )، الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي ( $\pi/\Upsilon$ )، أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني ( $\pi/\Upsilon$ )، المذهب الحنفي : مراحله وطبقاته ( $\pi/\Upsilon$ ).



أهم المصادر الفقهية في المذهب الحنفي، وأشهر المصنفات المعتمدة فيه

### وفيه مطلبان:

المسلب الأول: أهم المصادر الفقهية في المذهب الحنفي.

المطلب النابع: أشهر المصنفات المعتمدة في المذهب الحنفي.

## المطلب الأوّل: أهمّ المصادر الفقهية في المذهب الحنفي

تُعدّ مصنفات الإمامين الجليلين، المجتهدين الفاضلين، أبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني -رحمهما الله- من أهم مصادر الفقه الحنفي، وبالأخص مصنفات الإمام محمد -رحمه الله- التي تسمّى بــ "ظاهر الرواية"؛ لأنها احتوت على آراء إمام المذهب، وآراء أصحابه، وسأتكلّم عن مصنفات كلّ واحد منهما بشيء من التفصيل.

### أُوَّلاً : مصنّفات الإمام أبي يوسف -رحمه الله- (ت ١٨٢هـ) :

### كتاب الآثار:

لقد روى فيه الأحاديث والآثار عن طريق شيخه الإمام أبي حنيفة حرجمه الله-، وجمع فيه ما يزيد عن ألف رواية، ويُعتبر من أهم المصادر الحديثية في المذهب الحنفي، التي تدعم الفقه القوّة الاستدلالية من جهة الشرع، لكانة الإمام أبي يوسف في المذهب، ولغزارة المادة العلميّة للكتاب، ويُعدّ أوّل كتاب يصلنا من أكبر أصحاب الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-(۱).

<sup>(</sup>١) ينظر : المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان (ص/١٩٨).

### اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى :

يُعتبر هذا الكتاب من أقدم ما وصل إلينا من كتب الفقه الحنفي، حيث ألّفه أحد كبار أئمة الحنفية، الذي حالس صاحب المذهب مدّة غير قصيرة، ولزمه حتى وفاته.

لقد جمع فيه الإمام أبو يوسف -رحمه الله- ما اختلف فيه الإمامان أبو حنيفة وابن أبي ليلى -رحمهما الله- في مسائل فقهية مختلفة، حيث يسرد المسائل باختصار، مبديًا رأي الإمام أبي حنيفة، ثم رأي ابن أبي ليلى، ويبدي رأيه غالبًا، سواء كان موافقًا لأحدهما أو مخالفًا لهما.

### كتاب الخراج:

يُعتبر الكتاب من أوّل المصنّفات المتحصّصة في مجال الاقتصاد الإسلامي على الإطلاق، لم يسبقه أحد، وهو يتكلّم عن الموارد الاقتصادية للدولة الإسلامية، ووجوه مصارفها، وقد ألّفه الإمام أبو يوسف -رحمه الله- بطلب من الرشيد، وهو من أهم مصادر الفقه الحنفي<sup>(۱)</sup>.

### الرد على سير الأوزاعي:

كتبه الإمام أبو يوسف -رحمه الله- ردًا على الإمام الأوزاعي -رحمه الله- وسبب تسميته بهذا الاسم: أن الإمام أبا حنيفة -رحمه الله- صنّف كتابًا في

<sup>(</sup>۱) ينظر : المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان (ص/١٨١)، تاريخ المذاهب الفقهية (٣٨٥/٢).

السير، وأملاه على أصحابه، ثم صنّف الإمام الأوزاعي -رحمه الله- كتابًا ردّ فيه على سير الإمام أبي حنيفة، فصنّف الإمام أبو يوسف هذا الكتاب، ردًا على سير الأوزاعي.

وهو كتاب قيم يحتوي على نيف وثلاثين بابًا، يبدأ المسألة برأي الإمام أبي حنيفة، ثم يذكر رأي الإمام الأوزاعي، ثم يناقشه ويردّ عليه بالأدلة من الكتاب والسنة، منتصرًا رأي الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-(١).

### ثانيًا: مصنّفات الإمام محمد بن الحسن -رحمه الله- (ت ١٨٩هـ):

#### كتاب الآثار:

لقد روى فيه الأحاديث والآثار عن طريق شيخه الإمام أبي حنيفة حرحمه الله مرتبًا حسب ترتيب أبواب الفقه، ويُعتبر الكتاب من أهم الكتب المصنفة في الحديث في المذهب الحنفي، حيث جمع فيه الإمام محمد بن الحسن الشيباني حرحمه الله رواياته عن شيخه الإمام أبي حنيفة حرحمه الله وقد اعتمد عليه فقهاء المذهب في تصانيفهم الحديثية والفقهية، واعتنوا به شرحًا وتعليقًا، سيأتي بيان ذلك في المطلب الثاني (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: الرد على سير الأوزاعي (ص/٢)، تاريخ المذاهب الفقهية (٣٨٥/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر : المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة (ص/١٩٨)، المذهب الحنفي: مراحله وطبقاته (٢/٧٩٣).

### كتاب الموطأ:

يُعدّ الإمام محمد -رحمه الله- من أشهر رواة الموطأ، وقد بيّن فيه رأيه ورأي شيخه الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-، سواء كان موافقًا لرأي الإمام مالك -رحمه الله- أو مخالفًا له، مرتبًا حسب ترتيب أبواب الفقه.

وله أهمية خاصة في المذهب الحنفي؛ لأنه يُعتبر أوّل كتاب يقرّب بين آراء المذهب الحنفي وآراء المذهب المالكي، ويدعم المذهب الحنفي بفقه أهل المدينة (١).

### كتب ظاهر الرواية:

تُعتبر كتب ظاهر الرواية النواة الأولى، والعمود الفقري لفقه المذهب الحنفي، ومن أهم مصادره الأصيلة والأساسية، لمكانة المؤلّف في المذهب، ولغزارة المادة العلميّة للكتب؛ حيث تحتوي على عشرات الألوف من المسائل الفقهيّة، وجميع المصنّفات الفقهيّة في المذهب الحنفي التي أُلّفت بعدها من مختصرات وشروح، تدور في فلكها، وكتب ظاهر الرواية هي:

الأصل (المبسوط)، الجامع الصغير، الجامع الكبير، السير الصغير، السير الله الكبير، الزيادات، وسأتكلّم عن كلّ واحد منها بشيء من التفصيل، إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان (ص/١٩٨).

### الأصل (المبسوط):

يُعتبر كتاب الأصل من أولى مصنفات الإمام محمد -رحمه الله- في الفقه، ويُعدّ من أهم مصادر الفقه الحنفي وأكبرها وأوسعها، حيث يحتوي على عشرات الألوف من المسائل الفقهية، وقد بين فيه الإمام محمد -رحمه الله- آراءه وآراء شيخيه: أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله-، ولم يسرد الأدلة إلا قليلاً، وقد وجه ذلك بعض الحنفية بأن الآيات والأحاديث الدالة على المسائل كانت بمتناول جمهور الفقهاء من أهل طبقته، وإنما يسردها في مسائل ربما تعزب أدلتها عن علمهم (۱).

الكتاب لم يُطبع كاملاً حتى الآن، والمطبوع منه يُعتبر نصف الكتاب تقريبًا، ولم يذكر أحد سبب تأخير طباعته، مع أن الكتاب موجود كاملاً في إحدى المكتبات التركية (٢).

### الجامع الصغير:

وهو كتاب ثان من كتب ظاهر الرواية، التي ألّفها الإمام محمد بن الحسن الشيباني -رحمه الله-، وقد جمع فيه ما رواه عن القاضي أبي يوسف عن الإمام أبي حنيفة -رحمهما الله-، وسمّي بالصغير؛ لأنه رواه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، ومنهجه فيه لا يتغيّر عن منهجه في كتاب الأصل، حيث لا يتطرّق إلا إلى آراء أئمة الحنفية، دون ذكر الأدلّة.

<sup>(</sup>١) ينظر: كشف الظنون (١/١١)، بلوغ الأماني (ص/٦١).

<sup>(</sup>٢) ينظر : المذهب الحنفي : مراحله وطبقاته (١/٢٥٤).

وله أهميّة كبيرة في المذهب، حيث كان المشايخ يعظّمونه حتى قالوا: "لا يصلح المرء للفتوى ولا للقضاء إلا إذا علم مسائله"(١)، وكانوا لا يقلّدون أحدًا القضاء حتى يمتحنونه، فإن حفظه قلّدوه، وإلا أمروه بحفظه، وكان الإمام أبو يوسف -رحمه الله- مع حلالة قدره لا يفارق هذا الكتاب في حضر ولا سفر(٢).

### الجامع الكبير:

هو كتاب ثالث من كتب ظاهر الرواية من حيث ترتيب التصنيف، ألفه الإمام محمد الشيباني -رحمه الله- بعد الجامع الصغير، سمّي كبيرًا؛ لأن الإمام محمد رواه عن شيخه الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- بلا واسطة، ولم يختلف منهجه فيه عن منهجه في الكتابين السابقين في ذكر أقوال وآراء أئمة الحنفية، وعدم ذكر الدليل.

وله أهميّة كبيرة في المذهب الحنفي، وقد عني به فقهاء المذهب شرحًا وتلحيصًا، حيث بلغ عدد شروحه أكثر من أربعين شرحًا (٣).

<sup>(</sup>١) كشف الظنون (١/٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان (ص/١٨١).

<sup>(</sup>٣) ينظر : كشف الظنون (١/٤٤٨)، مقدمة تحقيق الجامع الكبير، لأبي الوفاء الأفغاني.

#### الزيادات:

صنف الإمام محمد -رحمه الله- هذا الكتاب بعد الجامع الكبير، وقيل في سبب تسميته الزيادات: لما فرغ الإمام محمد -رحمه الله- عن تصنيف الجامع الكبير تذكّر فروعًا لم يذكرها في الكبير، فصنف هذا الكتاب وسماه الزيادات، وهو مخطوط، لم يطبع بعد، وقد اعتنى به علماء الأحناف، فوضعوا عليه عدّة شروح(۱).

#### السير الصغير:

هو الكتاب الخامس من كتب ظاهر الرواية، يتحدّث عن علاقة الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول في حالتي السلم والحرب، وبالأحصّ عن أحكام الجهاد والمغازي، وأحكام الغنائم والأمان، وهو كتاب نفيس في بابه، وهو مفقود لم يصلنا(٢).

#### السير الكبير:

هو آخر كتاب من كتب ظاهر الرواية، يتحدّث عن علاقة الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول في حالتي السلم والحرب، وقيل عن سبب تصنيف هذا الكتاب: إن السير الصغير وقع في يد الأوزاعي عالم أهل الشام، فقال: لمن هذا الكتاب ؟ فقيل: لمحمد العراقي، فقال: وما لأهل العراق

<sup>(</sup>١) ينظر: كشف الظنون (١٦/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: كشف الظنون (٣/٢٥)، مقدمة شرح السير الكبير (١/٤).

والتصنيف في هذا الباب ؟ فإنه لا علم لهم بالسير ومغازي رسول الله على فبلغ ذلك محمدًا، وفرّغ نفسه حتى صنّف هذا الكتاب، فلما نظر فيه الأوزاعي قال: لولا ما ضمّنه من الأحاديث، لقلت: إنه يضع العلم من عند نفسه (١).

#### الحجّة على أهل المدينة:

وهذا الكتاب ليس من كتب ظاهر الرواية، ولكنه ليس أقل منها شهرة وتداولاً، ويُعتبر من أهم مصنفات الإمام محمد في فقه المقارن، وسلك فيه منهجًا خلاف منهجه في كتب ظاهر الرواية، حيث قارن فيه بين آراء الإمام مالك وغيره من علماء أهل المدينة، وآراء شيخه الإمام أبي حنيفة، مكثرًا من الأدلّة النقلية والعقلية، ولا سيما الأحاديث والآثار، ويناقش فيه أهل المدينة، ويردّ عليهم بالأدلّة، منتصرًا مذهبه (۲).

<sup>(</sup>١) ينظر: كشف الظنون (٣/٢٥)، مقدمة شرح السير الكبير (٤/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مقدمة المحقق (ص/١).

# المطلب الثاني: أشهر المصنّفات المعتمدة في المذهب الحنفي

المذهب الحنفي يُعدّ دون شك من أكثر المذاهب الفقهيّة تأليفًا وتصنيفًا، ولم أعرف مذهبًا كثُرت فيه التصانيف مثل المذهب الحنفي حسب علمي.

وقد صنّف علماء المذهب منذ فجر التأليف إلى يومنا هذا الآف من الكتب العلميّة القيّمة، وزوّدوا بها مكتبات العالم، وخزانة المخطوطات في العالم مليئة بمصنّفات المذهب الحنفي في جميع التخصّصات، وبالأخصّ في تخصّص الفقه، ولكن مع الأسف لم يُطبع منها إلا ربعها تقريبًا، والباقي لم تزل في خزانة المخطوطات في مكتبات العالم، ولم تر نورًا بعد.

وأتمنى التوفيق لطلبة العلم ومحبي المعرفة على القيام بتحقيق هذه المصنفات، وإخراجها بثوبما الجديد وفق الأنظمة العلمية العصرية، وتقديمها إلى المجتمع للاستفادة منها.

ولا يمكنني في هذا المقام حصر جميع المصنّفات في المذهب الحنفي؛ خوفًا من الإطالة والاستطراد، وخروجًا عن صلب الموضوع، ولذا أقوم بذكر أشهر المصنّفات المعتمدة المطبوعة فقط، والمصنّفات تحتاج إلى بحث مستقلّ(١).

<sup>(</sup>۱) ومن أراد الاستزادة، فعليه مراجعة : المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان (رسالة علمية، لنيل درجة الماجستير في الفقه)، إعداد : أحمد سعيد حوى، والمذهب الحنفي : مراحله وطبقاته، ضوابطه ومصطلحاته (رسالة علمية لنيل درجة الماجستير في الفقه) إعداد : أحمد محمد نصير الدين النقيب (مطبوع في مجلدين).

لقد قسمت المصنفات المعتمدة على النحو التالي:

أُوَّلاً: مصنّفات المذهب الحنفي في أحكام القرآن الكريم.

ثانيًا: مصنّفات المذهب الحنفي في شرح الأحاديث النبوية.

ثَالتًا: مصنّفات المذهب الحنفي في أصول الفقه.

رابعًا: مصنفات المذهب الحنفي في القواعد الفقهية.

حامسًا: مصنّفات المذهب الحنفي في الفقه، وتشمل المتون، والشروح، والحواشي، وكتب الخلاف.

سادسًا: مصنّفات المذهب الحنفي في المصطلحات الفقهيّة.

ورتبتها حسب التوقيت الزمني لوفيات مصنّفيها، وذلك على النحو الآتي:

# أُوَّلاً: أهم مصنفات المذهب الحنفي في أحكام القرآن الكريم:

## أحكام القرآن، للطحاوي $^{(1)}$ –رهه الله – (ت $^{(1)}$ هـ):

تناول الطحاوي -رحمه الله- في كتابه تفسير آيات الأحكام حسب ترتيب أبواب الفقه، حيث يأتي بالآية التي يريد تفسيرها، واستخراج ما فيها من الأحكام، مع ذكر وجوه القراءات وأسباب الترول، ثم يبدأ بتفسير الآية،

<sup>(</sup>۱) أحمد بن محمد بن سلامة، أبو جعفر الطحاوي، الفقيه، الإمام الحافظ، انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر، ولد ونشأ في (طحا من صعيد مصر)، وتفقّه على مذهب الشافعي، ثم تحول حنفيًا، هو ابن أخت المزني، من أهم مصنفاته : أحكام القرآن، شرح معاني الآثار، شرح مشكل الآثار، المختصر في الفقه، الاختلاف بين العلماء.

ينظر : تذكرة الحفاظ (٣٩/٣)، لسان الميزان (٢٠٦/١)، الجواهر المضية (٢٧١/١).

وقد أبرز فيه وأثبت قدرته العلمية الكبيرة في الفقه والحديث، حيث استحرّج الأحكام الفقهية، وأورد من خلالها أقوال الأئمة الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وعزا كلّ قول إلى قائله بسنده المتصل، ثم رجّح قول أحدهم، أو استقلّ به، بعد مناقشة أدلّة كلّ قول<sup>(۱)</sup>.

ويُعدّ من أهم المصنفات في تفسير الفقهي للقرآن الكريم، نظرًا لمكانة علميّة كبيرة التي يحتلها المصنف في المذهب، ولغزارة المادة العلميّة للكتاب(٢).

### أحكام القرآن، للجصاص (١) -رحمه الله- (ت ٧٧٠هـ):

تناول الجصاص -رحمه الله- في كتابه تفسير آيات الأحكام حسب ترتيب المصحف الشريف، مع بيان المفردات وأسباب الترول، وقد توسّع في الأحكام الفقهيّة، مع ذكر الخلاف بين الفقهاء من الصحابة والتابعين والأئمة المذاهب

<sup>(</sup>١) ينظر: مقدمة المحقق (٤/١).

<sup>(</sup>٢) المطبوع من الكتاب هو الجز الأول والثاني فقط، وقد حقق هذين الجزءين الدكتور سعد الدين أونال بتركية، استنانبول (١٤١٦هـ)، وأما الجزء الثالث والرابع فغير مطبوع، ويقال: إنهما مفقودان.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن علي، أبو بكر الرازي، المعروف بالجصاص، ولد ببغداد سنة (٣٠٠هـ)، وسكن بها، وانتهت إليه رئاسة الحنفية، تفقّه على أبي الحسن الكرخي، وتخرّج به، وكان على طريقة من الزهد والورع، من أشهر مصنّفاته: أحكام القرآن، شرح مختصر الكرخي، شرح مختصر الطحاوي، شرح الجامع الكبير، وكتاب في الأصول يسمى الفصول إلى الأصول، توفي في بغداد سنة (٣٧٠هـ).

ينظر : الجواهر المضية، (٢٢٠/١)، سير أعلام النبلاء (٢١/١٦)، البداية والنهاية (٢٩٧/١١).

الفقهيّة، ويرجّح المذهب الحنفي مستدلاً بالآيات والأحاديث، ويناقش أدلّة المخالفين ويردّ عليهم.

ويُعدّ الكتاب من أهم المصنّفات المعتمدة في التفسير الفقهي للقرآن الكريم عند الأحناف، لغزارة المادة العلميّة، ولمكانة المؤلّف في المذهب(١).

#### أحكام القرآن، لجماعة من علماء الهند:

لقد ساهم في تأليفه أربعة من أبرز علماء الهند في القرن الرابع عشر، وهم: ظفر أحمد العثماني $^{(7)}$ ، وحميل أحمد التهانوي $^{(7)}$ ، ومحمد شفيع

<sup>(</sup>۱) ينظر : مباحث في علوم القرآن (ص/٣٨٨)، المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة (ص/٩٩١). وقد قام بعض طلبة العلم –جزاهم الله خيرًا– بجامعة أم القرى بتحقيق هذا التفسير.

<sup>(</sup>٢) ظفر أحمد بن لطيف أحمد العثماني التهانوي، العلامة المحقق، الفقيه الأصولي، من كبار علماء الحنفية في الهند، تخرّج في مظاهر العلوم بالهند، ودرّس فيها وفي عدة مدارس أحرى في الهند وبورما وبنغلاديش وباكستان، توفي بالسند سنة (٣٩٤هـــ)، من مصنّفاته: إعلاء السنن، القول الماضي في نصب القاضي، دلائل القرآن.

ينظر : أكابر علماء ديوبند (ص/١٨١)، علماء العرب (ص/٧٦٨).

<sup>(</sup>٣) جميل أحمد بن سعيد أحمد التهانوي، الفقيه المحدّث، تخرّج في مظاهر العلوم بالهند، ودرّس في عدة المدارس الهندية، وعمل مدرسًا للفقه والحديث في الجامعة الأشرفية بلاهور حوالي عشرين عامًا، من مصنّفاته: حاشية على المعلقات السبع، شرح بلوغ المرام، الضحاوي على الطحاوي.

ينظر: أكابر علماء ديوبند (ص/٢٧٠).

الديوبندي (١)، ومحمد إدريس الكاندهلوي (٢) -رحمهم الله-، وقد تناولوا فيه تفسير آيات الأحكام، واعتنوا بالمسائل الفقهيّة، والقضايا المعاصرة.

ويُعتبر الكتاب من أهم مؤلّفات الحنفية في تفسير آيات الأحكام، وحاصة ما يتعلّق بالقضايا المعاصرة، حيث تم تأليفه في القرن الرابع عشر الهجري<sup>(٦)</sup>.

### ثانيًا : أهمّ مصنّفات المذهب الحنفي في شروح الحديث :

شرح مشكل الآثار، للطحاوي -رحمه الله- (ت ٣٢١هـ):

لقد اعتنى الطحاوي -رحمه الله- في كتابه بشرح الأحاديث التي تبدو متعارضة، فيحاول الجمع والتوفيق بينها، مع بيان الطرق والأسانيد، ويذكر الخلاف بين الفقهاء وأدلّتهم، والمناقشة، والترجيح<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) محمد شفيع بن محمد ياسين العثماني الديوبندي، العالم الفقيه، تخرّج في دار العلوم بديوبند، ودرّس بما سبعة وعشرين عامًا، وأسس حامعة دار العلوم بكراتشي، وكان رئيسًا لها، توفي سنة (١٣٩٦هـــ)، من مصنّفاته: توزيع الثروة في الإسلام، معارف القرآن.

ينظر: أكابر علماء ديوبند (ص/١٨٩)، علماء العرب (ص/١٤٢).

<sup>(</sup>٢) محمد بن إدريس الكاندهلوي، المحدّث، المفسر، الأديب، تخرّج في دار العلوم بديوبند، ودرّس فيها وفي غيرها، وأصبح أستاذًا للحديث والتفسير في الجامعة الأشرفية بلاهور، وتوفي بما سنة (١٣٩٤هـــ)، من مصنّفاته: أصول الإسلام، معارف القرآن، وغيرهما.

ينظر : أكابر علماء ديوبند (ص/١٩٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر : المذهب الحنفي : مراحله وطبقاته (٢/٥٨٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر : منهج الإمام الطحاوي في دفع التعارض بين النصوص الشرعية، (رسالة مأحستير بجامعة أم القرى)، (ص/٢٧٤).

ويُعدّ الكتاب من أهم المؤلّفات الحديثيّة المعتمدة في المذهب الحنفي، لتناول الكتاب أشرف الموضوعات، وهي شرح الأحاديث النبوية الشريفة، ولمكانة المؤلّف العلميّة(١).

### شرح معايي الآثار له:

لقد تناول الطحاوي –رحمه الله – في كتابه شرح أحاديث الأحكام على نسق ترتيب أبواب الفقه، ويبدأ بالآثار التي استدلّ بما المخالف، ثم يتبعها بالآثار التي استدلّ بما الحنفية، ثم يناقش المحالف ويردّ عليه، ويرجّح مذهبه.

ويُعدّ الكتاب من أهم المصنّفات الحديثيّة التي تناولت أحاديث الأحكام، وله مكانة علميّة شامخة في المذهب، وقد نال به الطحاوي شهرة واسعة (٢).

عمدة القاري، للعيني (٢) -رحمه الله- (ت ٥٥٨هـ): وهو من أهم شروح صحيح البخاري، وقد اعتنى فيه مؤلّفه بالأحكام

<sup>(</sup>١) وقد قام أحد طلبة العلم بجامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بدارسة وافية عن منهج الطحاوي -رحمه الله- في دفع التعارض بين النصوص الشرعية من حلال كتابه: "شرح مشكل الآثار"، في رسالة علمية، مرحلة الماحستير، فحزاه الله حيرًا.

<sup>(</sup>٢) ينظر : أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث (ص/١٣٥).

<sup>(</sup>٣) محمود بن أحمد، أبو محمد، بدر الدين العيني الحنفي، العلامة، من كبار المحدّثين، أصله من حلب، ومولده في عينتاب، وإليها نسبته، ولي في القاهرة الحسبة ونظر السحون، من أهم مصنّفاته : عمدة القاري شرح صحيح البحاري، شرح سنن أبي داود، تاريخ البدر في أوصاف أهل العصر، البناية شرح الهداية، رمز الحقائق شرح كتر اللقائق.

ينظر : التبر المسبوك (ص/٣٧٥)، الضوء اللامع (١٣١/١٠)، سير أعلام النبلاء (٥٥/٥).

الفقهيّة من خلال شرحه لأحاديث الأحكام، مع ذكر الخلاف، والأدلّة، والمناقشة، وبيان الراجح.

ويُعتبر الكتاب من أهم المصنّفات الحديثيّة في المذهب الحنفي، لمكانة المصنّف في المذهب، ولمكانة الكتاب، حيث يُعتبر من أشهر شروح صحيح البخاري.

عقود الجواهر المنيفة في أدلّة مذهب الإمام أبي حنيفة مما وافق فيه الأئمة الستة أو أحدهم، للزبيدي(١) -رحمه الله- (ت ٢٠٥هـ):

لقد تناول الكتاب أحاديث الأحكام التي رواها الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- بسنده، ووافقه عليها الأئمة الستة، أو بعضهم (١)، مع سوق الطرق والأسانيد، والحكم عليها، وذكر الخلاف الفقهي والأدلة.

وذكر المصنّف في مقدّمة كتابه: أنه أراد أن يبيّن أحاديث الأحكام التي وافق فيها أبو حنيفة الأئمة الستة أو بعضهم، وأراد أن يردّ على بعض

<sup>(</sup>۱) محمد بن محمد بن محمد، مرتضى الزبيدي، أبو الفيض، فقيه حنفي، علامة باللغة والحديث والرحال والأنساب، من كبار المصنفين، أصله من واسط (في العراق)، ومولده بالهند، ومنشأه في زبيد (باليمن)، رحل إلى الحجاز، وأقام بمصر، من أهم مصنفاته: تاج العروس، إتحاف سادة المتقين، أسانيد الكتب الستة، عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة، توفي بمرض الطاعون بمصر سنة (١٢٠٥هـ).

ينظر : هدية العارفين (٢/٧٤)، الأعلام (٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) المراد بالأئمة الستة هم: البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماحه.

المتعصبين الذين ينسبون إلى الإمام تقديم القياس على النصّ، وأراد الردّ على من قال: إن أدلّة الإمام غالبها ضعيفة (١).

وله أهميّة كبيرة في المذهب الحنفي، لاحتوائه على الكثير من أدلّة المذهب الحنفي من الأحاديث والآثار.

## إعلاء السنن، لظفر أحمد العثماني –رحمه الله– (ت ١٣٩٤هــ):

لقد اشتمل الكتاب على الأحاديث والآثار التي استدلّ بما فقهاء الأحناف في كتبهم الفقهيّة، ورتبه على نسق ترتيب أبواب الفقه الحنفي، مع ذكر الطرق والأسانيد، والحكم عليه، ودفع التعارض، والردّ على الاعتراضات الواردة.

وهو يُعدّ من أوسع الكتب الحديثيّة في المذهب الحنفي، ومن أهمّ مؤلّفاتهم، لغزارة المادة العلميّة، حيث احتوى على آلاف من أدلّة الحنفية من الأحاديث والآثار.

## ثالثًا: أهم مصنفات المذهب الحنفي في أصول الفقه:

لقد نهج الحنفية في تأسيس القواعد الأصوليّة منهجًا مغايرًا لمنهج علماء الكلام، حيث وضعوا القواعد الأصوليّة على مقتضى ما نقل من الفروع والاجتهادات عن أئمة المذهب، وقرروا أن تكون القواعد الأصوليّة موافقة مع الفروع الفقهيّة.

<sup>(</sup>١) ينظر : عقود الجواهر المنيفة (١٦/١).

وتمتاز طريقتهم بكثرة الفروع والأمثلة، والشواهد الفقهيّة، وقلّة المصطلحات المنطقية والمباحث الكلامية (١).

وأما علماء الكلام فقد وضعوا القواعد الأصوليّة، ثم بنوا عليها الفروع الفقهيّة، فكلّ ما أيّده العقل وقام عليه البرهان، فهو الأصل الشرعي، سواء وافق الفروع الفقهيّة واجتهادات أئمتهم، أم خالفها.

وتمتاز طريقتهم بتوسيع الاستدلال العقلي، والإكثار من الجدل والمناظرات الكلامية، وعدم أحذ الضوابط الأصوليّة من الفروع الفقهيّة (٢).

وهناك من جمع بين طريقتي الحنفية والجمهور، وسأشير إليها في موضعها إن شاء الله، وقسمت المصنفات الأصولية إلى المتون والشروح، كما يلي:

#### أ–المتون والمختصرات :

### أصول الشاشي $^{(7)}$ –رحمه الله– (ت 378هـ):

يُعتبر هذا الكتاب من أقدم مصنّفات المذهب الحنفي في أصول الفقه التي وصلتنا، وهو كتاب مختصر، وقد تناول عدّة مباحث عن الكتاب والسنة، والإجماع والقياس، وحروف المعاني، وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) ينظر: مقدمة المحقق لأصول السَّرَخْسي (٩/١)، أصول الفقه (ص/١٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مقدمة المحقق الأصول السَّرَخْسي (٩/١)، علم أصول الفقه (ص/١١).

<sup>(</sup>٣) أحمد بن محمد، أبو علي الشاشي، من كبار علماء الحنفية، تفقّه على أبي الحسن الكرخي، سكن بغداد، ودرّس بما، وبما وفاته.

ينظر : الجواهر المضية (٢٦٢/١)، هدية العارفين (١/٥٤).

وقد أكثر الشاشي -رحمه الله- من الفروع الفقهية من خلال تطبيقات القواعد الأصوليّة، مع ذكر الخلاف بين الفقهاء وأدلّتهم، وبجانب هذا لم يهتمّ بذكر الخلاف بين الأصوليّين وأدلّتهم.

ويُعدّ الكتاب من أهم المصنفات الأصوليّة في المذهب الحنفي، لقدمه في التصنيف، ولمكانة مصنفه في المذهب، وهو من أشهر الكتب المتداولة في أصول الفقه في المدارس والمعاهد الشرعية في بلاد الأفغان وماوراء النهر، وشبه القارة الهندية.

## الفصول في الأصول، للجصّاص –رحمه الله– (ت ٣٧٠هـ):

لقد ركز الجصاص -رحمه الله- في كتابه على أصول الفقه الحنفي، ولم يتطرّق للجزئيات الأصوليّة، وبين الأصول التي اعتمد عليها أئمة الحنفية في استنباطهم للأحكام الفقهيّة، بالأسلوب اللغوي الرصين، والعبارات المبسطة، والتعبيرات السهلة.

ويبدأ المسألة بقوله، ثم يأتي بالأدلة من الكتاب، والسنة، والآثار، وأقوال الصحابة والتابعين، ثم يأتي بالاعتراضات المحتملة ورودها، ثم يناقشها، ويرد عليها، ويذكر أقوال بعض أئمة الحنفية، مع ذكر اختلاف الأصوليين من غير المذهب الحنفي دون التصريح باسمهم، وأحيانًا يصر عقول الإمام الشافعي حرحمه الله- مع المناقشة والرد عليه.

يُعتبر الكتاب من أهم المصنفات الأصوليّة في المذهب الحنفي، نظرًا لكونه أحد المصنفات الأصوليّة المعتمدة التي أبرزت الأصول التي اعتمد عليها أئمة الحنفية في استنباطهم الأحكام الفقهيّة، ولمكانة المصنّف في المذهب.

كتر الوصول إلى معرفة الأصول، للبزدوي<sup>(۱)</sup> -رحمه الله- (ت ٤٨٧هـ): تحدّث البزدوي في كتابه عن معظم المباحث الأصوليّة، مبيّنًا الخلاف بين الأصوليين بالاحتصار، مع ذكر الأدلّة، والمناقشة، والترجيح.

يُعتبر الكتاب من أشهر المصنّفات الأصوليّة المعتمدة، ويُعدّ مصنّفه من كبار علماء الأصول، وقد عني به كثير من علماء الحنفية شرحًا واختصارًا(٢).

أصول شمس الأئمة السَّرَخْسي (٣) -رحمه الله- (ت ٩٠٠هـ) تقريبًا: وهو من أوسع كتب الأصول عند الحنفية، وقد تناول فيه معظم المباحث الأصوليّة، بأسلوب رصين، وعبارات واضحة، أملاه في السحن بخُوارِزم (٤)،

<sup>(</sup>۱) على بن محمد بن الحسين، أبو الحسن، فحر الإسلام البزدوي، فقيه أصولي، من أكابر الحنفية، من سكان سمرقند، المولود سنة (٤٠٠هـ)، من أهم مصنفاته: المبسوط، كتر الوصول، المعروف بأصول البزدوي، تفسير القرآن، وغير ذلك من المصنفات المفيدة. ينظر: كشف الظنون (١/٥٤١)، الأعلام (٣٢٨/٤).

<sup>(</sup>٢) عليه أكثر من عشرة شروح، أهمها: الكافي، لحسام الدين (ت ٧١٠هـ)، كشف الأسرار، للنسفى (ت ٧١٠هـ).

<sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر السَّرَخْسي، الملقب بشمس الأثمة، من أهل السرَخْس في خراسان، كان عالمًا، أصوليًا، مناظرًا، من أشهر مصنّفاته: المبسوط، شرح الجامع الكبير والصغير، شرح السير الكبير، شرح مختصر الطحاوي، أصول السَّرَخْسي.

ينظر : هدية العارفين (٢/٦)، تاج التراحم (ص/١٨٢)، الأعلام (٢٠٨/٦).

<sup>(</sup>٤) الخُوارِزم: مدينة قديمة على مجرى آمو دريا، أو نهر حيحون، كان لها حضارة غنية قديمة، اشتهر من ملوكها سلالة خوارزمشاه، وهي اليوم جزء من جمهورتي أوزبكستا وتركمنستان. ينظر: بلدان الخلافة الشرقية (ص/٩٨٤)، المنحد في الأعلام (ص/٢٣٤).

يبدأ كلّ مبحث بقوله، ثم يذكر خلاف الأصوليّين من المالكية والشافعية، مع ما استدلّوا به، ثم يأتي بما استدلّ به الحنفية، ثم يبدأ بمناقشة أدِلّة المحالفين، منتصرًا مذهبه (١).

ويُعتبر الكتاب من أهم المصنّفات الأصوليّة المعتمدة لدى الحنفية، نظرًا لتناوله معظم المباحث الأصوليّة، وللمكانة العلميّة الكبيرة للمصنّف.

### المغني، للخبازي(١) -رحمه الله- (ت ٢٩١هـ):

وهو متن مفيد محتو على المقاصد الكلية الأصوليّة، منطو على الشواهد الجزئية الفرعية، حيث تناول فيه الخبازي -رحمه الله- عامة المباحث الأصوليّة التي اعتمد عليها أئمة الحنفية، مع ذكر الخلاف، معتنيًا بالأدلّة، والمناقشة (٢).

وهو من أهم المتون المعتمدة في المذهب، وقد عني به العلماء، حيث وضعوا عليه شروحًا وحواشيًا (٤)، وهو كتاب مغن عن كتب الأصول (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: كشف الظنون (١/٥٤١).

<sup>(</sup>٢) عمر بن محمد بن عمر، حلال الدين الخجندي، أبو محمد الخبازي، فقيه حنفي، من أهل دمشق، كان عارفًا بمذهب أبي حنيفة وأصحابه، من أهم مصنفاته: المغني، شرح الهداية. ينظر: الجواهر المضية (٦٦٨/٢)، كشف الظنون (٦/٢) الأعلام (٦٣/٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر : كشف الظنون (٦٠٦/٢)، المغني (ص/٢٧-٣٠).

<sup>(</sup>٤) وعليه أكثر من عشرة شروح، منها : شرح الخوارزمي (ت ٧٠٥هــ)، شرح قاضي عسكر (ت ٧٦٧هـــ)، شرح الغزنوي (ت ٧٧٧هـــ).

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح المغني، للغزنوي (ص/٥)، كشف الظنون (٦٠٦/٢).

## بديع النظام (1)، لابن الساعاتي (1) – رحمه الله – (298 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198

جمع فيه ابن الساعاتي -رحمه الله- بين طريقي الحنفية والشافعية، من خلال أصول البزدوي، والإحكام، للآمدي (٢)، مع ذكر آراء الأصوليين من المالكية والجنابلة أحيانًا، ويأتي بالأدلّة، والمناقشة، والترجيح.

وهذا الكتاب يُعتبر من أحسن الكتب التي جمعت بين طريقتي الحنفية، والشافعية، ومؤلّفه من كبار علماء الحنفية في عصره (٤).

<sup>(</sup>١) حقق هذا الكتاب الباحث / سعد بن غرير السلمي في رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن علي بن ثعلب، مظفر الدين البغدادي، البعلبكي الأصل، المعروف بابن الساعاتي، لكون أبيه عمل الساعات المشهورة على باب المستنصرية، سكن بغداد ونشأ بها، من كبار فقهاء الحنفية، من أهم مصنفاته: محمع البحرين، بديع النظام، نهاية الوصول إلى علم الوصول، وغير ذلك.

ينظر: الجواهر المضية (٢٠٨/١)، هدية العارفين (٨٥/١).

<sup>(</sup>٣) على بن محمد بن سالم التغلي، أبو الحسن، سيف الدين الآمدي، الفقيه الأصولي، أصله من آمد- ديار بكر، ولد بها سنة (٥١ه-)، وتعلم في بغداد والشام، اشتغل بالمذهب الحنبلي، ثم تحول إلى المذهب الشافعي، من أهم مصنفاته: الإحكام في أصول الأحكام، رموز الكنوز، أبكار الأفكار، وغير ذلك، (ت ٣٣١ه-).

ينظر: وفيات الأعيان (٢٩٣/٣)، شذرات الذهب (٥/١٤٤)، الأعلام (٢٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر : المذهب الحنفي : مراحله ووطبقاته (٧٥٧/٢).

## المنار، لأبي البركات النسفي(١) -رحمه الله- (ت ١٠٧هـ):

وهو من أشهر المتون في أصول الفقه الحنفي، وقد اختصر فيه مصنفه أصول الإمامين الفاضلين: البزدوي، والسَّرَخْسي -رحمهما الله- مرتبًا ترتيب البزدوي في أصوله، ويذكر الخلاف بين الأصوليين، وهو مع صغر حجمه، ووجازة نظمه بحر محيط بدرر الجقائق، وكتر أودع فيه نقود الدقائق<sup>(۲)</sup>.

ويُعتبر هذا المتن من أنفع المحتصرات الأصوليّة المعتمدة في المذهب الحنفي، إذ هو خلاصة الكتابين القيّمين في أصول المذهب الحنفي، ومؤلّفه من أكابر علماء الأحناف.

### التحرير، لابن الهمام (٣) -رحمه الله- (ت ٨٦١هـ):

وهو متن جامع بين طريقتي الحنفية والشافعية، بيّن فيه آراء المذهبين،

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن أحمد بن محمود، أبو البركات النسفي، مفسر، من كبار فقهاء الحنفية، نسبته إلى نسف ببلاد السند، تفقّه على شمس الأئمة الكردري، توفي سنة (۷۱۰هـ) بأصبهان، من مصنّفاته: مدارك التتريل في التفسير، كتر الدقائق في الفقه، المنار في الأصول، وغير ذلك. ينظر: الجواهر المضية (۲۹٤/۲)، الأعلام (۲۷/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: كشف الأسرار، للنسفي (٤/١)، كشف الظنون (٢٦٢/٢).

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبد الواحد، كمال الدين السيواسي ثم الإسكندري، المعروف بابن الهمام، إمام من علماء الحنفية، عارف بأصول الديانات، والتفسير، والفرائض، والفقه، واللغة، أصله من سيواس، ولد بالإسكندرية، ونبغ في القاهرة، وأقام بحلب، وحاور بالحرمين، توفي بالقاهرة، من أهم مصنفاته: فتح القدير شرح الهداية، التحرير في الأصول.

ينظر: كشف الظنون (٣٠٨/١)، الأعلام (٢٥٥٦).

ورتبه حسب ترتيب كتب الشافعية، مع ذكر أدلّة الفريقين، والمناقشة، والترجيح، وهو كتاب موجز يعسر فهمه على كثير من طلبة العلم(١).

وهو متن متين، قليل اللفظ، غزير المعنى، ومؤلّفه من كبار علماء الحنفية في الفقه والأصول، وعني به العلماء شرحًا وتعليقًا<sup>(٢)</sup>.

## مرقاة الوصول، لملا خسرو(١) –رحمه الله– (ت ٨٨٥هــ) :

تناول فيه الملا حسرو عامة المباحث الأصوليّة، مع ذكر الخلاف بين أئمة الحنفية، وغيرهم من الأصوليّين كالشافعية غالبًا، والمالكية أحيانًا، مع ذكر الأدلّة والمناقشة.

وهو من أشهر المتون المتداولة في بلاد الأفغان وماوراء النهر، وشبه القارة الهندية، حيث يدّرس في المدراس والمعاهد الشرعية، وقد عكف عليه علماء الحنفية شرحًا، وتعليقًا<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر : كشف الظنون (٣٠٨/١)، المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان (ص/١٧٨).

<sup>(</sup>٢) وعليه شروح عدة، منها: التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج (ت ٩٧٩هـ)، تيسير التحرير، لأمير باد شاه (ت ٩٨٧هـ).

<sup>(</sup>٣) محمد بن فراموز، المعروف بملا حسرو، عالم بفقه الحنفية والأصول، رومي الأصل، ولي قضاء القسطنطينية، وتوفي بها، وكان مفتيًا بالتحت السلطاني، من أهم مصنفاته : مرقاة الأصول إلى علم الأصول، درر الحكام في شرح غرر الأحكام.

ينظر : كشف الظنون (٢/٩٦٥)، الأعلام (٢٨/٦).

<sup>(</sup>٤) وشرحه المصنف، وسماه : مرآة الأصول، وعليه حواشي كثيرة، منها : حاشية حامد أفندي (ت ١٠٩٨هـــ). ينظر : كشف الظنون (٣٩/٢).

#### ب- الشروح:

كشف الأسرار في شرح المنار، للنسفي -رحمه الله- (ت ١٠٧٠هـ): وهو من الشروح المعتمدة في المذهب الحنفي، حيث قام مؤلّفه بشرح مختصره المنار الذي من أنفع المتون في المذهب الحنفي، مع ذكر الخلاف بين الأصوليين، وأدلتهم ومناقشة كلّ فريق بعبارة سهلة، وأسلوب واضح.

كشف الأسرار عن أصول البزدوي، للبخاري<sup>(۱)</sup> -رحمه الله- (ت ٧٣٠هـ): وهو من أكبر كتب الأصول عند الحنفية، حافل بالفوائد والشواهد، شرح به أصول البزدوي، مع إيراد آراء الأصوليين، وأدلّة كلّ فريق، ومناقشة الأدلّة، والترجيح، وهو من أعظم الشروح وأكثرها إفادة وبيائًا<sup>(۲)</sup>.

التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج<sup>(۲)</sup> -رحمه الله- (ت ۸۷۹هـ): وهو من أهم الشروح في الأصول، قام مؤلّفه بشرح التحرير، مع ذكر الخلاف بين الأصوليين وأدلّتهم، ويكثر من الأحكام الفقهيّة، تطبيقًا على

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري، الفقيه الحنفي، البحر في الفقه والأصول، من أهل بخارى، من أهم مصنفاته: شرح أصول البزدوي، شرح المنتخب، وغير ذلك. ينظر: الجواهر المضية (۲۸/۲)، الأعلام (۱۳/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: كشف الظنون (١/٥٥١).

<sup>(</sup>٣) محمد بن محمد بن محمد، أبو عبد الله، شمس الدين، المعروف بابن أمير الحاج، فقيه، من علماء الحنفية، من أهل حلب، من أهم مصنفاته : التقرير والتحبير، حلية المحلي في شرح منية المصلي. ينظر : هدية العارفين (١٦٥/٢)، الأعلام (٤٩/٧).

المسائل الأصوليّة، وهو شرح معتمد في المذهب الحنفي، وأكثر تداولاً لدى الباحثين وطلبة العلم (١).

## فتح الغفار، لابن نجيم (١) -رحمه الله- (ت ٩٧٠هـ):

وهو شرح ممتع ومفيد لمتن المنار، يورد فيه مؤلّفه آراء الأصوليّين مع أُدلّتهم، ويناقشهم، ويجيب عن اعتراضاهم، ويُعتبر هذا الكتاب من الشروح المعتمدة في الأصول لدى الحنفية، لكون مؤلّفه من كبار علماء الأحناف.

## تيسير التحرير، لأمير باد شاه(7) –رحمه الله– (7) مير باد شاه

وهو من أشهر الشروح في الأصول، قام مؤلّفه بشرح التحرير شرحًا وافيًا، مع ذكر الخلاف بين الأصوليّين، وغالبًا يأتي باعتراضات، ثم يجيب عنها منتصرًا مذهبه (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر : المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان (ص/١٧٩).

<sup>(</sup>٢) زين الدين بن إبراهيم، الشهير بابن نجيم المصري، فقيه حنفي، من أهم مصنفاته: الأشباه والنظائر، البحر الرائق شرح كتر الدقائق، تحرير المقال في مسألة الاستبدال، فتح الغفار على أصول المنار. ينظر: هدية العارفين (٣١٠/١)، الأعلام (٦٤/٣).

<sup>(</sup>٣) محمد أمين بن محمود البخاري، المعروف بأمير باد شاه، فقيه، أصولي، من علماء الأحناف، من أهم مصنفاته: تيسير التحرير، تفسير سورة الفتح، حاشية على أنوار التتريل، شرح ألفية العراقي. ينظر: هدية العارفين (١٩٧/٢).

<sup>(</sup>٤) على سبيل المثال ينظر : مسألة صيغة الأمر (٢٤١/١).

وهو من الشروح المعتمدة في المذهب الحنفي، لكونه شرحًا لأحد المتون المشهورة والمعتمدة، وهو أكثر تداولاً لدى الباحثين وطلبة العلم.

## رابعًا: أهم مصنفات المذهب الحنفي في القواعد الأصوليّة:

### أصول الكُوخي -رحمه الله- (ت ٣٤٠هـ):

يُعدّ هذا الكتاب من أقدم كتب القواعد التي وصلت إلينا، فهو بمترلة اللبنة الأولى لصرح هذا العلم، وقد دون فيه الإمام الكرخي -رحمه الله- أهمّ القواعد والأصول التي عليها مدار فروع الفقه الحنفي، وبلغ بضعًا وثلاثين قاعدة، يبدأ كلّ قاعدة بعنوان: "الأصل"، مجردة عن الشرح والتعليق والخلاف.

يُعتبر هذا الكتاب من أهم كتب القواعد في المذهب، لكون مؤلّفه من كبار فقهاء الحنفية، وقد تخرّج عليه مشاهر فقهاء المذهب؛ كأبي علي الشاشي، وأبي بكر الجصاص -رحمهما الله-، وانتهت إليه رئاسة الحنفية في عصره.

تأسيس النظر، لأبي زيد الدبوسي (١) -رحمه الله- (ت ٢٣٠هـ): اشتمل الكتاب على ست وثمانين قاعدة وضابطًا، بيّن فيها الخلاف بين

<sup>(</sup>١) عبيد الله، وقيل: عبد الله بن عمر بن عيسى، أبو زيد الدبوسي، فقيه أصولي، من كبار علماء الحنفية، أحد القضاة السبعة، وهو أوّل من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود، نسبته إلى دبوسية قرية بسمرقند، ووفاته في بخارى، ومن أهم مصنفاته: تأسيس النظر، تقويم الأدلّة، الأسرار.

ينظر : الجواهر المضية (٤٩٩/٢)، هدية العارفين (٢١/١٥)، الأعلام (٤١٠٩).

أئمة الحنفية أنفسهم، وبينهم وبين المالكية والشافعية وابن أبي ليلى، مع توضيحها بالأمثلة والشواهد من الفروع الفقهية.

"يُعدّ هذا الكتاب من أفضل وأنفس ما كتبه الفقهاء في بداية القرن الخامس الهجري، وتبرز أهميته في حانبه التطبيقي، وذكره الفروع الفقهيّة المبنية على القواعد"(١).

### قواعد الفقه، لابن نجيم -رحمه الله- (٩٧٠هـ):

تناول الخلاف بين أئمة الحنفية، مع ذكر الأدلّة والتعليل بالإيجاز، وهو كتاب حافل بالقواعد والضوابط الفقهيّة التي استحرّجها ابن نحيم -رحمه الله- من أمهات كتب المذهب، مع العزو والتوثيق (٢).

### الأشباه والنظائر، لابن نجيم -رحمه الله- (٩٧٠هــ):

يُعتبر هذا الكتاب من أشهر كتب القواعد في المذهب، وقد تناول معظم القواعد الفقهية، مع ذكر الخلاف بين أئمة الحنفية، ويكثر من الفروع الفقهية، حيث يورد تحت كلّ قاعدة فروعًا فقهية.

لقد نال الكتاب من الشهرة والقبول لدى الحنفية ما لم ينله غيره في فنه، وعكف عليه طلبة العلم درسًا وتدريسًا، وشرحًا وتعليقًا، وأشادوا به ثناء (٣).

<sup>(</sup>١) التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص/١١).

<sup>(</sup>٢) على سبيل المثال ينظر: (ص/٢١٤).

<sup>(</sup>٣) وعليه عدة تعليقات، منها: تعليقة بوه زاده (ت ٩٩٥هـ)، وتعليقة ابن غانم المقدسي (ت ١٣٥/١هـ)، وغير ذلك. ينظر: كشف الظنون (١٣٥/١).

#### خامسًا : أهمّ مصنّفات المذهب الحنفي في الفقه :

#### ١ – المتون والمختصرات:

### مختصر الطحاوي –رحمه الله– (ت ٣٢١هـ):

يُعتبر من أقدم المختصرات في الفقه الحنفي، يشتمل على كثير من المسائل الفقهيّة، مع ذكر الخلاف بين أئمة الحنفية، وهو أحد المتون المعتمدة عند المتقدّمين في نقل المذهب، وعني به علماء المذهب درسًا وتدريسًا، ووضعوا عليه شروحًا(١).

### مختصر الكوخي –رحمه الله– (ت ۴۶۰هــ):

يُعتبر أحد المتون المعتمدة عند المتقدّمين في نقل المذهب، وتناول كثيرًا من المسائل الفقهيّة، مع ذكر الخلاف بين أئمة الحنفية، وعكف عليه طلبة العلم درسًا وتدريسًا، ووضع عليه علماء المذهب شروحًا عدّة (٢).

<sup>(</sup>۱) عليه عدة شروح، منها: شرح السمرقندي (ت ٥٣٥هـ)، وشرح أبي نصر الأقطع (ت ٤٧٤هـ)، وشرح أبي بكر الجصاص (ت ٤٧٤هـ)، وشرح أبي بكر الجصاص (ت ٣٧٠هـ)، وشرح السَّرَخْسي (ت ٤٩٠هـ).

ينظر: كشف الظنون (١٧/٢).

<sup>(</sup>٢) عليه عدة شروح، منها: شرح الجصاص (ت ٣٧٠هـ)، وشرح القدوري (ت ٢٦٨هـ).

### مختصر القدوري(١) -رحمه الله- (ت ٢٨ ١هـ):

"وهو الذي يطلق عليه لفظ الكتاب في المذهب، وهو متن متين معتبر متداول بين الأئمة الأعيان، وشهرته تغني عن البيان"(٢). تناوله طلبة العلم درسًا وتدريسًا، ويدرس في المدارس والمعاهد الشرعية في بلاد الأفغان، وماوراء النهر، وشبه القارة الهندية، وبلاد الترك، وعكف عليه علماء المذهب شرحًا وتعليقًا، وهو متن معتمد عند المتأخرين في نقل المذهب".

تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي (٤) -رحمه الله- (ت ٩٣٥هـ): تناول فيه السمرقندي -رحمه الله- كثيرًا من المسائل الفقهيّة، مع ذكر الخلاف بين أئمة الحنفية، ويتعرض أحيانًا لخلاف غيرهم من المالكية والشافعية.

<sup>(</sup>۱) أحمد بن محمد بن أحمد، أبو الحسين القدوري، فقيه حنفي، ولد في بغداد سنة (٣٦٢هـ)، وفيها وفاته، انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق، من أهم مصنفاته: مختصر القدوري، التجريد، شرح مختصر الكرخي.

ينظر : الجواهر المضية (٢٤٧/١)، وفيات الأعيان (٢١/١)، الأعلام (٢١٢/١).

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون (٢/٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) عليه أكثر من عشرين شرحًا، منها: شرح أبي نصر الأقطع (ت ٤٧٤هـــ)، وشرح نحم الدين الزاهدي (ت ٢٠٨هـــ)، وغير ذلك. ينظر: كشف الظنون (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٤) محمد بن أحمد، أبو منصور، علاء الدين السمرقندي، فقيه، من كبار الحنفية، أقام بحلب، واشتهر بكتابه: تحفة الفقهاء، تفقهت عليه ابنته فاطمة العالمة الفقيهة، وزوحها علاء الدين الكاساني صاحب كتاب البدائع.

ينظر : الجواهر المضية (١٨/٣)، الفوائد البهية (ص/١٥٨)، الأعلام (٣١٧/٥).

ويتميّز هذا الكتاب بأسلوب سهل، وعبارات واضحة، وتقسيمات بديعة، وذكر الأدلّة خلافًا لغيره من المتون (١).

الفقه النافع، لأبي القاسم السمرقندي (٢) -رحمه الله- (ت ٥٥٦هـ):

هو متن موسم، تناول كثيرًا من الأحكام الفقهية، بأسلوب سهل، وعبارات واضحة، وترتيب متميّز، مع ذكر الخلاف بين أئمة الحنفية، ويتطرّق إلى أقوال الشافعية غالبًا، والمالكية أحيانًا، ويهتم بالأدلّة من القرآن الكريم، والأحاديث النبوية الشريفة (٣).

يُعتبر هذا الكتاب من أفضل المتون الفقهيّة، لوضوح عباراته، وسلامة تراكيبه، وبعده عن الحشو والغموض، ولكنه لم ينل الشهرة بين الحنفية، لكونه مخطوطًا في خزانات مكتبات العالم إلى عهد قريب.

<sup>(</sup>١) ينظر: كشف الظنون (٢١٦/١).

<sup>(</sup>٢) محمد بن يوسف، أبو القاسم العلوي الحسيني، ناصر الدين السمرقندي، فقيه، من كبار علماء الحنفية بما وراء النهر، كان عالمًا بالتفسير، والحديث، والفقه، من أهم مصنفاته: الفقه النافع، حامع الفتاوى، خلاصة المفتي.

ينظر : الجواهر المضية (٢/٩٠٤)، هدية العارفين (٧/٧)، الأعلام (٧/٩٤١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مقدمة المحقق (٧/١).

## بداية المبتدي، للمرغيناين (١) -رحمه الله- (ت ٩٣٥هـ):

هو متن مشهور ومعتمد في المذهب، لكونه حامعًا بين الكتابين القيمين: الجامع الصغير، ومختصر القدوري، ولكون مؤلّفه من كبار فقهاء الحنفية (٢).

## وقاية الرواية، لبرهان الشريعة (١٠ -رحمه الله- (ت ٢٧٣هـ):

هو متن مشهور معتمد عند متأخري المذهب الحنفي، اعتنى بشأنه العلماء بالقراءة، والتدريس، والحفظ، ووضعوا عليه شروحًا عدّة (٤)، انتقاه مؤلّفه من الهداية، يعتني بما استقرّ عليه المذهب الحنفي في عصره (٥).

<sup>(</sup>١) على بن أبي بكر بن عبد الجليل، أبو الحسن، برهان الدين المرغيناني، من أكابر فقهاء الحنفية، ولد بفرغانة سنة (٥٣٠هـ)، كان حافظًا، مفسرًا، أديبًا، من المحتهدين، من أهم مؤلّفاته: بداية المبتدي، الهداية شرح البداية.

ينظر : الجواهر المضية (١/٣٨٣)، الفوائد البهية (ص/١٤١)، الأعلام (٢٦٦/٤).

<sup>(</sup>٢) قام مؤلَّفه بشرحه، وسماه : "الهداية".

<sup>(</sup>٣) محمود بن عبيد الله المحبوبي، أحد كبار علماء الحنفية، من أشهر مصنّفاته: شرح الهداية، الفتاوى، واقعات في الفروع، وقاية الرواية، وغير ذلك.

ينظر : كشف الظنون (٨٠٦/٢)، الجواهر المضيّة (١/٩٦/١)، هدية العارفين (١/٥١٣).

<sup>(</sup>٤) عليه عدة شروح، منها : العناية، لعلاء الدين الأسود (ت ٨٠٠هـــ).

ينظر: كشف الظنون (٨٠٦/٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر : المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهيّة (ص/١٠٥).

## المختار، للموصلي(١) –رحمه الله– (ت ٦٨٣هــ):

هو متن مشهور ومعتمد عند متأخري المذهب الحنفي، يشتمل على آراء الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- التي استقر عليها مذهبه، ويشير إلى آراء أصحابه، أبي يوسف، ومحمد، وزفر -رحمهم الله-، ويتطرق لرأي الإمام الشافعي -رحمه الله-، دون ذكر الأدلة (٢).

## كتر الدقائق، لأبي البركات النسفي -رحمه الله- (ت ١٠٧هـ):

أحد المتون المشهورة والمعتمدة في المذهب الحنفي، يلي مختصر القدوري في الشهرة والتداول، ويدرّس في المساحد، والمدارس، والمعاهد الشرعية في بلاد الأفغان، وما وراء النهر، وشبه القارة الهندية (٣).

وقد اقتصر فيه مؤلّفه على ذكر ما به الفتوى في المذهب، حال عن ذكر الخلاف والأدلّة، وقد عكف عليه علماء المذهب حفظًا، ودراسة، وشرحًا، وتعليقًا (٤).

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن محمود بن مودود، أبو الفضل الموصلي، ولد بالموصل سنة (۹۹هـــ)، وكان فقيهاً، عارفاً بالمذهب، ولي قضاء الكوفة ثم عزل ورجع إلى بغداد، ودرس بمشهد الإمام أبي حنيفة، وأفتى حتى مات سنة (۱۸۳هـــ)، ببغداد، من أشهر مصنفاته : المحتار للفتوى، ثم شرحه وسماه الاحتيار لتعليل المحتار.

ينظر : الجواهر المضية (٢٩١/٢)، تاج التراجم (ص/١١٤)، هدية العارفين (٢٧٨/١).

<sup>(</sup>٢) قام مؤلّفه بشرحه، وسماه : "الاحتيار".

<sup>(</sup>٣) ينظر : المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهيّة (ص/١٠٦).

<sup>(</sup>٤) عليه عدة شروح، سيأتي ذكرها في الشروح -إن شاء الله-.

# ملتقى الأبحر، للحلبي<sup>(۱)</sup> –رحمه الله– (ت **١٥٩هـ**):

متن موسّع مشهور، معتمد عند المتأخّرين في نقل المذهب، جمع فيه مؤلّفه بين المتون الأربعة التي عليها اعتماد المتأخّرين: مختصر القدوري، وقاية الرواية، المختار، كتر الدقائق، وأضاف إليها مسائل كثيرة، مبيّنًا فيه آراء أئمة الحنفية.

## تنوير الأبصار، للتُمرتاشي (٢) -رحمه الله- (ت ٢٠٠٤هـ):

أحد المتون المشهورة والمعتمدة، يشتمل على كثير من مسائل المتون المعتمدة في المذهب الحنفي، واقتصر على الراجح والمفتى به في المذهب الحنفي، وهو أصل لكتاب: "رد المحتار"، المعروف بحاشية ابن عابدين الشهيرة.

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي، فقيه حنفي، من أهل حلب، تفقّه بها وبمصر، ثم استقر بقسطنطينية، وتوفي بها، تولى الإمامة والخطابة بجامع الفاتح، من أشهر مصنفاته: ملتقى الأبحر، غنية المتملي في شرح منية المصلي، تلخيص فتح القدير شرح الهداية، تلخيص القاموس المحيط، وغير ذلك.

ينظر: هدية العارفين (١/٥٧)، الأعلام (١٦/١).

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبد الله بن أحمد، الخطيب العمري التمرتاشي الغزي الحنفي، شمس الدين، شيخ الحنفية في عصره، من أهل غزة، مولده ووفاته بها، من أشهر مصنفاته: تنوير الأبصار، منح الغفار، مسعف الحكام، الوصول إلى قواعد الأصول، شرح المنار، شرح كتر الدقائق، معين المفتى، الفتاوى.

ينظر : هدية العارفين (٢٠٧/٢)، الأعلام (٢٩٩٦).

### ثانيًا: الشروح والحواشي:

المبسوط، لشمس الأئمة السَّرَخْسي -رحمه الله- (ت ٩٠٠هـ):

يُعتبر هذا الكتاب أكبر موسوعة فقهية استدلالية، ليس فقط في المذهب الحنفي وآراء أئمتهم، بل وفي مذاهب الصحابة، والتابعين، والأئمة الفقهاء الله في ثلاثين جزءًا، وهو شرح لكتاب "الكافي"، للحاكم الشهيد (١) الذي جمع فيه كتب ظاهر الرواية.

يُعدّ الكتاب من أهم كتب الحنفية الأصيلة الناقلة لآراء أئمة المذهب، مع ذكر أقوال غيرهم، مع الأدلة والمناقشة، ويردّ عليهم بأسلوب علمي رصين (٢).

بدائع الصنائع، لعلاء الدين الكاساني<sup>(٦)</sup> -رحمه الله- (ت ٨٥هـ): هو شرح لأحد المتون الفقهيّة المشهورة "تحفة الفقهاء"، تناول فيه مؤلّفه

<sup>(</sup>۱) محمد بن محمد، أبو الفضل المروزي البلخي، الشهير بالحاكم الشهيد، العالم الكبير، إمام الحنفية في عصره، ولي قضاء بخارى، قُتل شهيدًا بمرو سنة (٣٣٤هـ)، من أشهر مصنّفاته: الكافي، المنتقى. ينظر: الجواهر المضية (٣١٣٣)، هدية العارفين (٣١/٢)، الأعلام (١٩/٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (ص/١٣٥)، كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهيّة (٢٧٠/١).

<sup>(</sup>٣) أبو بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدين الكاساني، ملك العلماء، تفقّه على علاء الدين، عمد بن أحمد السمرقندي، وتزوج ابنته فاطمة الفقيهة، من أحل أنه شرح كتابه "التحفة"، وسماه "البدائع"، فحعله مهر ابنته، فقال فقهاء العصر: "شرح تحفته، وتزوَّج ابنته". ينظر: الجواهر المضية (٢٩٤/)، كشف الظنون (٢١٦/١)، تاج التراجم (ص/٢٩٤).

آراء أئمة المذهب وأدلتهم، ويتعرّض إلى آراء أئمة المذاهب الأخرى، ويناقشهم بأسلوب علمي رصين، ويُعدّ مصدرًا فقهيًا خصبًا، لنقل آراء أئمة المذاهب عامة، ونقل آراء أئمة الحنفى خاصة.

ويتميّز هذا الكتاب بمنهج فريد، وترتيب رائع، حيث يبدأ كلّ موضوع بتمهيد، يقسّم فيه الموضوع إلى حزئيات، ثم يبدأ بشرح هذه الجزئيات بالتفصيل (۱).

### الهداية، لبرهان الدين المرغيناي -رحمه الله- (ت ٩٣٥هـ):

هو من أشهر المصنفات الفقهية في المذهب الحنفي، شرح فيه برهان الدين المرغيناي -رحمه الله- مختصره "بداية المبتدي"، كما أشار إليه في مقدّمة كتابه "الهداية"، وقال: "أجمع فيه بين عيون الرواية ومتون الدراية، تاركًا للزوائد في كلّ باب، معرضًا عن هذا النوع من الإسهاب"(٢).

وهو من أهم المصنفات الفقهية في المذهب الحنفي، وأكثرها تداولاً بين طلبة العلم، حيث يدرس في المساحد، والمدارس، والمعاهد، والجامعات، وحلقات العلم، وعني به العلماء شرحًا، وتعليقًا، وتخريجًا لأحاديثه (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهيّة (٢٧٢/١).

<sup>(</sup>٢) مقدمة الهداية (١١/١).

<sup>(</sup>٣) عليه أكثر من عشرين شرحًا وتخريجًا، سيأتي ذكربعضها في محلها إن شاء الله، وأما أشهر من خرّج أحاديثه، هو جمال الدين الزيلعي -رحمه الله- (ت ٧٦٢هـــ)، وسماه نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. ينظر: كشف الظنون (٨١٦/٢).

### وقيل في شأنه:

ما صنفوا قبلها في الشرع من كتب يسلم مقالك من زيغ ومن كذب (١)

إن الهداية كالقرآن قد نسخت فاحفظ قواعدها واسلك مسالكها

# الاختيار لتعليل المختار، للموصلي –رحمه الله– (ت ٦٨٣هــ):

لقد قام المصنف بشرح كتابه "المختار"، وبيّن فيه ما أجمله في المتن، مع ذكر أقوال أئمة الحنفية وأدلّتهم، ويتعرّض أحيانًا لرأي الإمام الشافعي والإمام مالك -رحمهما الله-، مع ذكر أدلّتهم، ويتطرّق إلى الرأي المختار في المذهب.

هو من الكتب المعتمدة في المذهب، لكونه شرحًا لأحد المتون المعتمدة، ولكون مؤلّفه من العلماء المشهورين البارزين في المذهب.

# تبيين الحقائق، للزيلعي (٢) -رحمه الله- (ت ٧٤٣هــ) :

هو من أهم الشروح المعتمدة على كتر الدقائق، وقد بيّن فيه الشارح -رحمه الله- آراء أئمة المذهب، وأدلتهم، مع ذكر آراء غيرهم وأدلتهم، ويناقشهم ويردّ عليهم، منتصرًا مذهبه.

<sup>(</sup>١) ينظر: كشف الظنون (٢/٦١٨).

<sup>(</sup>٢) عثمان بن علي، أبو عمر، فخر الدين الزيلعي، فقيه حنفي، قدم القاهرة، فأفتى ودرس، وتوفي ها من أهم مصنفاته: تبيين الحقائق شرح الكتر الدقائق، بركة الكلام على أحاديث الأحكام، شرح الجامع الكبير.

ينظر : الفوائد البهية (ص/١١)، الجواهر المضية (١/٩/٥)، مفتاح السعادة (١٤٣/٢).

## العناية، للبابري (١) -رحمه الله- (ت ٧٨٦هـ):

هو أحد الشروح المشهورة والمعتمدة على الهداية، وقد بيّن فيه مؤلّفه آراء أئمة الحنفية وآراء غيرهم، مع أدلّة كلّ فريق، ويناقش أدلّة المحالف، ويردّ عليه، وغالبًا يورد الاعتراضات، ثم يجيب عنها.

### البناية في شرح الهداية، للعيني -رحمه الله- (ت ٨٥٥هــ):

يُعتبر هذا الكتاب من أهم شروح الهداية، تناول فيه مصنّفه آراء أئمة المذهب، وآراء غيرهم من المذاهب الأحرى، مع أدلتهم، والمناقشة، والردّ.

وهو شرح حافل بالأدلّة، لا سيما الأحاديث النبوية الشريفة، حيث اعتنى مؤلّفه بتحريجها من مصادرها الأصيلة، مع بيان درجتها، والحكم عليها.

# فتح القدير، لابن الهمام -رحمه الله- (ت ٨٦١هـ):

هو من أشهر شروح الهداية، وأكثرها تناولاً بين الباحثين وطلبة العلم، وقد اعتنى فيه مؤلّفه بالأدلّة النقلية والعقلية، حيث قام بتحريج الأحاديث والآثار، مع ذكر درجتها، والحكم عليها، والإكثار من الأدلّة العقلية، حتى

<sup>(</sup>۱) محمد بن محمود بن أحمد، أكمل الدين، أبو عبد الله الرومي البابري، علامة بفقه الحنفية، عارف بالأدب، نسبته إلى بابري (قرية من أعمال دُحيل ببغداد)، رحل إلى حلب، ثم إلى القاهرة، عُرض عليه القضاء مرارًا فامتنع، من أهم مصنفاته: العناية في شرح الهداية، شرح تلخيص الجامع الكبير، للخلاطي، التقرير على أصول البزدوي، شرح وصية الإمام أبي حنيفة، شرح المنار، شرح مختصر ابن حاجب، مات بمصر.

ينظر: الفوائد البهية (ص/٥٠١)، الأعلام (٤٢/٧).

أدّى ذلك إلى تعقيد عباراته، وصعوبة فهمه، ويبيّن فيه آراء أئمة المذهب الحنفي، وآراء غيرهم، ويناقش أدلّة كلّ منهم، ويرجّح ما يراه راححًا، وله فيه اختيارات كثيرة خالف فيها المذهب(١).

وهو من أهم الشروح الفقهية في المذهب، لكونه شرحًا لأشهر الكتب المعتمدة عندهم، ولكون مؤلفه فقيهًا أصوليًا، من كبار علماء المذهب، ولكنه لم يتمكن من إكماله، وقد وصل فيه إلى كتاب الوكالة، ثم أكمل بعده قاضي زاده (٢) -رحمه الله-.

### البحر الوائق، لابن نجيم –رحمه الله– (ت ٩٧٠هــ):

هو من أشهر شروح كتر الدقائق، وأوسعها وأكثرها تداولاً بين الباحثين وطلبة العلم، وقد بين المصنف سبب تأليفه له، وقال: "إن كتر الدقائق أحسن مختصر، صنف في فقه أئمة الحنفية، وقد وضعوا له شروحًا، وأحسنها: التبيين، لكنه قد أطال من ذكر الخلافيات، ولم يفصح عن منطوقه ومفهومه، فأحببت أن أضع عليه شرحًا يفصح عن منطوقه ومفهومه"(٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: فتح القدير (٢٧٣/١).

<sup>(</sup>٢) أحمد بن محمود الأدرنوي، شمس الدين، المعروف بقاضي زاده، فقيه حنفي، من الروم، كان أبوه قاضيًا بأدرنة، وتولى هو قضاء حلب بضع سنوات، ثم قضاء القسطنطينية، فقضاء عسكر الروم أيلي، له من المصنفات: نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار في تكملة فتح القدير، تعليقة على التلويح في كشف حقائق التنقيح، توفي سنة (٩٨٨هـ).

ينظر : كشف الظنون (٢٠٣٤/٢)، هدية العارفين (١٤٨/١)، الأعلام (٢٥٤/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر الرائق (٩/١).

وقد تناول فيه المصنّف الخلاف بين أئمة المذهب، مع ذكر الرأي الراجح في المذهب، وقد يتطرّق للأدلّة بالإيجاز، ولم يتمكن من إتمامه، فوصل فيه إلى باب الإجارة الفاسدة، ثم أكمله العلامة الطوري القادري<sup>(۱)</sup> -رحمه الله-.

الدر المختار شرح تنوير الأبصار، للحصكفي (٢٠-رهم الله- (ت ١٠٨٨هـ): هو شرح موجز لتنوير الأبصار، تناول الخلاف بين أئمة الحنفية باختصار، مع بيان الرأي الراجح والمفتى به في المذهب، ويتطرّق لرأي غيرهم أحيانًا، وهو شرح معتمد في المذهب، ولا سيما أنه أصل رد المحتار.

رد المحتار على الدر المحتار، لابن عابدين (٢) -رحمه الله - (ت ١٢٥٢هـ): أحد أشهر الحواشي في المذهب الحنفي، تناول آراء أئمة المذهب، مع بيان

<sup>(</sup>۱) محمد بن حسين بن على الطوري الحنفي القادري، فقيه حنفي، من تصانيفه: الفواكه الطورية في الحوادث المصرية، تكملة البحر الرائق. مات بعد سنة (١٣٨هـ). ينظر: هدية العارفين (٢/٠٠)، الأعلام (١٠٣/١).

<sup>(</sup>٢) محمد بن على بن محمد، المعروف بالعلاء الحصكفي الحنفي، المفتي بدمشق، ولد سنة (٢) محمد بن على بن فتاوى الدر المختار في شرح تنوير الأبصار، الجمع بين فتاوى ابن نجيم والتمرتاشي، إفاضة الأنوار على أصول المنار، شرح قطر الندى.

ينظر : هدية العارفين (٢/٢٣٢)، الأعلام (١٨٨/٧).

<sup>(</sup>٣) محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الحنفي، المفتي العلامة، خاتمة المحققين، الشهير بابن عابدين، ولد بدمشق سنة (١٩٨هـــ)، وتوفي بها، من أشهر مصنفاته: رد المحتار على الدر المحتار، ومنحة الخالق على البحر الرائق، ونسمات الأسحار على شرح المنار. ينظر: هدية العارفين (٢٨٦/٢)، الأعلام (٢٦٧/٦).

الرأي الراجح والمفتى به عندهم، ويتطرّق لرأي غيرهم من أئمة المذاهب الأخرى أحيانًا، ولم يهتم بالأدلّة على قدر الذي اهتم بالخلاف.

الكتاب حافل بالمسائل الفقهية، ولا سيما المسائل المعاصرة، والفوائد الأصوليّة واللغوية، ويُعتبر جامعًا لآراء المتقدّمين والمتأخّرين في المذهب، مع عزو كلّ مسألة أو فرع إلى أصله الذي نقله منه، والتنبيه على ما وقع من سهو أو خطأ في كتب الشروح والفتاوى(١).

#### ٣- كتب الخلاف:

وهي الكتب التي تناول المسائل الخلافية التي اختلف فيها الأئمة الأربعة : أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم –رحمهم الله–، ومنها :

## مختصر اختلاف العلماء، للجصّاص –رحمه الله– (ت ٣٧٠هــ):

هو مختصر لكتاب "اختلاف العلماء"، للطحاوي -رحمه الله-، اشتمل على آراء أئمة الحنفية، وآراء غيرهم من الأئمة الفقهاء، كالإمام مالك، والإمام الشافعي، وغيرهما من الفقهاء والتابعين، مع ذكر أدلة كلّ فريق باختصار.

وهو من أهم الكتب الخلافية، لكونه حافلاً بآراء الأئمة الفقهاء، من الحنفية وغيرهم، ويشتمل على كثير من الأدلة النقلية والعقلية، ولكون مؤلفه ومختصره -رحمهما الله- من كبار الفقهاء والمحدّثين.

<sup>(</sup>۱) ينظر : رد المحتار (۷۰/۱).

### الأسرار، لأبي زيد الدبوسي -رحمه الله- (ت ٤٣٠هـ):

يُعتبر من أقدم كتب الخلاف، تناول المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية، مع ذكر أدلّة كلّ منهم، والمناقشة، والردّ على المخالف، مرحّحًا مذهبه.

ويُعتبر من أهم الكتب الخلافية التي تناول الخلاف بين أئمة الحنفية والشافعية، وهو أشهر مؤلّفات الدبوسي -رحمه الله-، حتى إنه يُعرف به.

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، للمنبجي (١) -رحمه الله - (ت ١٨٦هـ): لقد أتى المصنف -رحمه الله - بالآيات والأحاديث التي يستدل بما الحنفية في مسائل الخلاف، مع بيان من وافقهم من التابعين، ثم يورد الاعتراضات

الواردة عليها، ثم يجيب عنها، ويردّ على المحالف، منتصرًا المذهب الحنفي.

وهو من الكتب المهمّة في الخلاف، لا سيما أنه يحتوي على كثير من الآيات والأحاديث التي اختلف في حكمها الأئمة الفقهاء.

<sup>(</sup>۱) على بن زكريا بن مسعود المنبحي، نزيل القدس، أحد فقهاء الحنفية، من أهم مصنفاته: شرح معاني الآثار، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب. ينظر: تاج التراجم (ص/۲۱)، هدية العارفين (۱/۱۷).

#### ٤ - كتب الفتاوى:

### فتاوى قاضي خان<sup>(۱)</sup> –رحمه الله– (ت ۹۲ هـــ) :

هو من الكتب المهمة التي تناولت القضايا والمسائل التي كانت غالبة الوقوع في عصر المؤلف، حيث أشار المصنف إلى ذلك، وقال: "ذكرت في هذا الكتاب من المسائل التي يغلب وقوعها، وتمس الحاجة إليها، وتدور عليها واقعات الأمة، وتقتصر عليها رغبات الفقهاء والأئمة، وهي أنواع وأقسام: فمنها ما هي مروية عن أصحابنا المتقدّمين، ومنها ما هي منقولة عن المشايخ المتأخّرين"(۲).

وقد بين فيه المصنف -رحمه الله- آراء أئمة المذهب، ولا سيما المتأخرين منهم، مع بيان القول الراجح، وهو من أنفس كتب الفتاوى، وأشهرها وأكثرها تداولاً بين علماء الحنفية، وهو كتاب معتمد في المذهب، لكون مؤلّفه من كبار علماء الحنفية.

## الفتاوى الهندية (العالم الگيرية)، لجماعة من علماء الهند:

هو من أشهر كتب الفتاوى في المذهب الحنفي، وأوسعها، وأكثرها

<sup>(</sup>۱) حسن بن منصور، فخر الدين الأوزجندي الفرغاني، المعروف بقاضي خان، الإمام الكبير، من كبار فقهاء الحنفي، وانتهت وانتهت إليه رياسة الحنفية في عصره، من أهم مصنفاته: الفتاوى، شرح الجامع الصغير، شرح أدب القاضي.

ينظر : الجواهر المضية (٩٣/٢)، هدية العارفين (٢٣١/١)، الأعلام (٢٢٤/٢).

<sup>(</sup>۲) فتاوی قاضی خان (۲/۱).

تداولاً، حيث يحتوي في طياته الكثير من المسائل والواقعات، والقضايا التي أفتى كما أئمة الحنفية، لا سيما القضايا المعاصرة، حيث ألّفه جماعة من علماء الهند بأمر من حاكم الهند السلطان أورنگ زيب $^{(1)}$  –رحمه الله–، وجمعوا مسائله من أمّهات كتب الفقه المعتمدة في المذهب.

وقد تناولوا فيه الخلاف بين أئمة المذهب الحنفي، مع بيان الراجع في المذهب، وما هو مفتى به عندهم، وميزوا بين الصحيح من السقيم، والقوي من الضعيف، ولم يتطرقوا للأدلة، وهو كتاب معتمد في المذهب الحنفي، لا سيما في احتيار القول الراجح والمفتى به عندهم.

### سادسًا : أهم مصنفات الحنفية في المصطلحات الفقهيّة :

طلبة الطّلبة، للنسفي (٢) -رحمه الله- (ت ٧٣٥هـ):

يُعتبر أوّل كتاب لغويّ فقهي، جمع فيه مؤلّفه الألفاظ والكلمات الغريبة،

<sup>(</sup>۱) محمد أورنك زيب بن خرم بن محمد شاه جهان بن جهان گير، المشهور بعالم الگير، من سلالة تيمور لنگ، أحد ملوك الهند المسلمين، العالم، المجاهد، الفاتح، حفظ القرآن في صغره، كان معروفًا بالعدل، والإحسان، وإعزاز الدين، وحب العلم وأهله، أقام في الملك خمسين سنة، وتوفي سنة (۱۱۸هـ).

ينظر : سلك الدرر (١١٣/٤)، الأعلام (٦/٦٤).

<sup>(</sup>٢) عمر بن محمد بن أحمد، أبو حفص، نجم الدين النسفي، عالم بالتفسير، والأدب، والتاريخ، من فقهاء الحنفية، ولد بنسف سنة (٢١٤هـ)، وتوفي بسمرقند، من أهم مصنفاته: التيسير في التفسير، نظم الجامع الصغير، منظومة الخلافيات، تاريخ بخارى، طلبة الطلبة، وغير ذلك. ينظر: الجواهر المضية (٢/٧٥٦)، الأعلام (٥/٠٢).

والمصطلحات الفقهيّة التي استعملها فقهاء الحنفية في مصنّفاهم، وهو مرتّب حسب ترتيب أبواب الفقه.

### المغرب في ترتيب المعرب، للمطرّزي(١) -رحمه الله- (ت ١٠٠هـ):

هو كتاب حافل بالمصطلحات الفقهيّة، والألفاظ الغريبة، رتّب فيه مؤلّفه كتابه الأوّل "المعرب"، تناول فيه الألفاظ الغريبة التي وردت في أمّهات كتب الحنفية.

### التعريفات، للجرجاين (٢) -رهم الله - (ت ٨٢٦هـ):

هو كتاب يدور حول المصطلحات والألفاظ العلميّة المتداولة بين أهل العلم، ولا سيما المصطلحات الفقهيّة، ومرتّب ترتيبًا هجائيًا.

<sup>(</sup>۱) ناصر بن عبد السيد، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي المطرّزي، أديب، عالم باللغة، من فقهاء الحنفية، ولد في خوارزم سنة (٣٨ههـ)، وتوفي بها، من أهم مصنفاته : الإيضاح في شرح مقامات الحريري، المصباح في النحو، المعرب، وشرحه المغرب في اللغة، الإقناع بما حوى تحت القناع.

ينظر : الجواهر المضية (٢٨/٣)، الأعلام (٣٤٨/٧).

<sup>(</sup>٢) على بن محمد بن علي، المعروف بالشريف الجرحاني، من كبار العلماء بالعربية، ولد في تاكو (قرب استرآباد) سنة (٤٧٠هـــ)، ودرس في شيراز، من أهم مصنّفاته : التعريفات. ينظر : مفتاح السعادة (١/٧١)، الفوائد البهية (ص/١٢٥)، الأعلام (٧/٥).

أنيس الفقهاء، للقنوي $^{(1)}$  –رحمه الله – ( $^{(1)}$   $^{(1)}$ 

من أحسن الكتب المؤلّفة في شرح المصطلحات الفقهيّة، والألفاظ الغريبة في الفقه الحنفي، يحتوي في طياته الكثير من الألفاظ الغريبة، وهو مرتّب حسب ترتيب أبواب الفقه.

<sup>(</sup>١) قاسم بن عبد الله القنوي الرومي، عالم بالأدب واللغة، من علماء الحنفية، له: أنيس الفقهاء. ينظر: إيضاح المكنون (٩٧/١)، هدية العارفين (٦٦٢/١).



ضوابط الترجيح في المذهب الحنفي، وأشهر المصطلحات الفقهيّة فيه

## وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ضوابط الترجيح في المذهب الحنفي.

المطلب النابع: أشهر المصطلحات الفقهية المتداولة فيه.

## المطلب الأول: ضوابط الترجيح في المذهب الحنفي

إن المذهب الحنفي يختلف عن المذاهب الأخرى، من حيث القول المعتمد والمفتى به عند الأحناف؛ لأن الإمام أبا حنيفة -رحمه الله- أسس مذهبه بشكل جماعي، حيث كان يطرح المسألة على أصحابه، فيدلي كل واحد برأيه حول المسألة، فيتناقشون ويتشاورون فيمابينهم، فكان أمرهم شورى بينهم، وكان الإمام أبو يوسف يدون ما اتفق عليه الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وإذا اختلفوا في المسألة، كان يدون رأي كل قائل وينسبه إلى قائله، فمن جاء بعدهم من فقهاء المذهب اختاورا قول أحدهم ورجّحه على قول غيره، فصار مذهبًا معتمدًا عند الأحناف، سواء كان القول المختار للإمام أبي حنيفة، أو قول أحد أصحابه، أو قول غيرهم من فقهاء المذهب المتأخرين.

فبناء على تعدّد الأقوال والروايات في المذهب الحنفي، فإن كثيرًا من الباحثين وطلبة العلم يُشعرون بأن الوصول إلى معرفة القول الراجح أمر صعب يحيطه الغموض والاضطراب، فكان بحاجة إلى وضع ضوابط واضحة للتمييز بين هذه الأقوال والرويات من حيث الراجح والمعتمد، والمرجوح الضعيف.

فوضع خاتمة المحققين ابن عابدين -رحمه الله- ضوابط الترجيح في المذهب الحنفي، ليبيّن من خلالها القول الراجح والمعتمد في المذهب من غير المعتمد، وسأشير إليها -إن شاء الله- بشيء من الاختصار، وهي كما يلي:

### الضابط الأول:

إذا اتفق الإمام أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد -رحمهم الله-على قول، فلا يجوز العدول عنه، إلا إذا اقتضت الضرورة العدول عنه، كحواز الاستئجار على القرب الشرعية (الأذان والإمامة، وتعليم القرآن)، فإن ظاهر المذهب عدم حوازه، ولكن أجازه المتأخرون، بعد ظهور التواني في أمور الدين (۱)، وكتقسيم القتل، فإن الإمام أبا حنيفة وصاحبيه قالوا: بأنه ثلاثة أقسام، بينما الفتوى على أنه خمسة أقسام (۲).

### الضابط الثاني:

إذا اختلف الإمام أبو حنيفة وصاحباه في المسألة، وكان الإمام وأحد صاحبيه في حانب، وصاحبه الثاني في حانب، فيؤخذ بقولهما، وأما إذا كان الإمام في حانب، وصاحباه في حانب آخر، وكان اختلافهم اختلاف عصر وزمان، فيقدم قول صاحبيه، وإن لم يكن كذلك، فإن المحتهد بالخيار، يأخذ بقول من شاء منهم، حسب ما يترجّح عنده على ضوء الأدلة من الكتاب والسنة، كحكم القتل بالمثقل، فإن الإمام يقول بعدم وجوب القصاص فيه، والصاحبان ذهبا إلى وجوب القصاص فيه.

<sup>(</sup>١) ينظر : العناية (٩٧/٩)، تكلمة فتح القدير (٩٠/٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية (٥٠١/٤)، تبيين الحقائق (٩٧/٦)، الفتاوى الهندية (٣/٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأصل (٤٣٧/٤)، المبسوط (٢٦/٥)، تكملة البحر الرائق (٦/٩).

#### الضابط الثالث:

إذا اختلف الإمام أبو حنيفة وصاحباه، وكان لكل واحد منهم قول، فيقدم قول الإمام في العبادات، وقول الإمام أبي يوسف في القضاء، لخبرته وتجربته العملية فيه، وقول الإمام محمد في مسائل توريث ذوي الأرحام، إلا إذا صرّح مشايخ المذهب بترجيح قول آخر، لقوته، كجواز الوضوء بنبيذ التمر عند فقدان الماء، فإن الإمام أبا حنيفة قال: يتوضأ به ولا يتيمم، وقال أبو يوسف: يتيمم ولا يتوضأ به، وهو رواية عن الإمام، وقال الإمام محمد: يتوضأ به ويتيمم، ويفتي في المذهب بقول أبي يوسف أن وككتاب القاضي إلى القاضي، فإن ظاهر المذهب عدم قبوله في الأعيان المنقولة، وعن أبي يوسف أنه يُقبل في العبد دون الأمة، وعن الإمام محمد أنه يُقبل مطلقًا، وهذا هو المعتمد في المذهب أبه ويفتى بقول الإمام غشرة مسألة (٢)، ويفتى بقول الإمام زفر في سبع عشرة مسألة (٢).

قلت: الترجيح بين الروايات والأقوال يجب أن يكون مبنيًا على قوة الأدلة وصحتها، إن كان لكل قول دليل من الشرع، وأما إن كان الخلاف بينهم مبنيًا على الاجتهاد والرأي، فيجب أن يكون الترجيح مبنيًا على الأصول والقواعد التي بُني عليها المذهب مع مراعاة المصلحة في ذلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ينظر: فتح القدير (٢٦٩/٧)، البحر الرائق (٣/٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر : فتاوى قاضي خان (٢/١)، شرح عقود رسم المفتي (ص/٦٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح عقود رسم المفتي (ص/٧٢).

## المطلب الثاني: أشهر المصطلحات الفقهية المتداولة في المذهب الحنفي

هذه المصطلحات عبارة عن الألفاظ التي اصطلح علماء الحنفية على الإشارة بها إلى الأئمة والفقهاء، وبعض المصنفات في المذهب، وهي كثيرة حدًّا، وسأتناول أشهرها -إن شاء الله تعالى- ومن أراد الاستزادة فليراجع: "الجواهر المضية"(1)، وهي كما يلي:

#### ١- الأئمة الثلاثة، أو أئمتنا الثلاثة:

يراد كها الإمام أبي حنيفة، وصاحبيه أبي يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني -رمهم الله-(۲).

### ٢- أبو حنيفة الثاني :

عُرف به عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي -رحمه الله-(٦).

<sup>(</sup>١) لأبي الوفاء القرشي، المحلد الرابع.

<sup>(</sup>٢) ينظر : الفوائد البهية (ص/٢٤٨)، المدخل إلى دراسة المدارس الفقهيّة (ص/١٠٨).

<sup>(</sup>٣) عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد المحبوبي، المعروف بأبي حنيفة الثاني، من سلالة عبادة بن الصامت، من أكابر علماء الحنفية، عالم بالفقه والأصول.

ينظر : كشف الظنون (٨٠٧/٢)، الجواهر المضية (٨٠/٢)، الأعلام (١٩٧/٤).

#### ٣- أبو حنيفة الصغير:

عُرف به محمد بن عبد الله، أبو جعفر الهندواني -رحمه الله-(١).

#### ٤- أصحابنا:

يراد بما الأئمة الثلاثة، أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد -رجمهم الله<math>-(7).

#### ٥- الأصل:

المراد به: المبسوط، للإمام محمد بن الحسن الشيباني -رحمه الله-(٣).

#### **٦- الإمام:**

يطلق على صاحب المذهب، الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-(٤).

#### ٧- الإمام الأعظم:

يطلق على الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-(°).

### ٨-الإمام الثاني:

يطلق على القاضي أبي يوسف -رحمه الله-(٦).

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبد الله بن محمد، أبو جعفر الهندواني، كان إمامًا كبيرًا من أهل بلخ، كان يقال له: أبو حنيفة الصغير، لفقهه، مات ببخارى سنة (٣٩٢هـــ).

ينظر : الجواهر المضية (١٩٢/٣)، الأعلام (١٩٧/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر : رد المحتار (٤٩٥/٤)، غمز عيون البصائر (٢٧/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر : كشف الظنون (١/١١).

<sup>(</sup>٤) ينظر : مقدمة عمدة الرعاية (ص/١٦)، المذهب الحنفي : مراحله، وطبقاته (١١٤/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الفوائد البهية (ص/٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر : محموعة رسائل ابن عابدين (٢١٦/٢).

### ٩- الإمام الربايي:

المراد به الإمام محمد بن الحسن الشيباني -رحمه الله-(1).

#### ١٠ – برهان الشريعة:

المراد به محمود بن عبيد الله المحبوبي -رحمه الله-(٢).

### ۱۱- تاج الشريعة<sup>(۱)</sup>:

المراد به عبيد الله بن مسعود المحبوبي –رحمه الله–(٤).

#### ١٢ - الحسن:

المراد به الحسن بن زياد اللؤلؤي  $-رحمه الله<math>-^{(\circ)}$ .

#### ٦٧ - الخَلَف<sup>(٢)</sup> :

يُطق على فقهاء المذهب من بعد الإمام محمد إلى الحلواني(٧).

ينظر : كشف الظنون (٨٠٧/٢)، الجواهر المضية (٢/٩٠١)، الأعلام (١٩٧/٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: مقدمة عمدة الرعاية (ص/١٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر : كشف الظنون (٢/٢ ٨٠٨)، هدية العارفين (٢/٥ ٣١).

<sup>(</sup>٣) الجواهر المضية (٣١٩/٤).

<sup>(</sup>٤) عبيد الله بن مسعود بن محمود المحبوبي، المعروف بصدر الشريعة الأصغر، عالم بالفقه والأصول، من أهم مصنفاته: التنقيح، التوضيح، توفي ببخارى سنة (٧٤٧هـ).

<sup>(</sup>٥) ينظر: رد المحتار (٥/٣)، الفوائد البهية (ص/٢٤٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر : الفوائد البهية (ص/٢٤١)، المدخل إلى دراسة المدارس الفقهيّة (ص/١٠٩).

<sup>(</sup>٧) عبد العزيز بن أحمد بن نصر الحلواني، الملقب بشمس الأئمة، من أهل بخارى، إمام أصحاب أبي حنيفة بما في وقته، تفقّه على القاضي أبي على النسفي، وروى عنه شمس الأئمة السَّرَخْسي، وبه تفقّه، وعليه تخرّج، له كتاب شرح أدب القاضي، لأبي يوسف.

#### ۱٤ - خواهر زاده:

معناه: ابن الأحت، ويُطلق على على عدد من العلماء، ولكن المشهور هو: محمد البخاري<sup>(۱)</sup>، ومحمد الكَردَري<sup>(۲)</sup> – رحمهما الله-(۳).

#### · ۱ - السلف:

يُطلق على أئمة المذهب من صاحب المذهب الإمام أبي حنيفة -رحمه الله - إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني <math>-رحمه الله - (3).

#### ١٦ - شمس الأئمة:

هو لقب لجماعة من علماء المذهب، وعند الإطلاق يراد به شمس الأئمة السَّرَخْسى -رحمه الله-، صاحب المبسوط(٥).

ينظر: الجواهر المضية (٢/٩/٢)، تاج التراجم (ص/٥٥)، الأعلام (١٣/٤).

ينظر : طبقات الفقهاء، لكبري زاده (ص/١٠٨)، الفوائد البهية (ص/٢٠٠).

<sup>(</sup>۱) محمد بن الحسين البخاري، المشهور بخواهر زاده، ابن أخت القاضي أبي ثابت البخاري، كان عالم ماوراء النهر، بحرًا في معرفة المذهب، له كتاب المبسوط، توفي سنة (۲۸۲هـ). ينظر: الجواهر المضية (۱٤۱/۳)، تاج التراجم (ص/۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) محمد بن محمود الكردري، المعروف بخواهرزاده، ابن أحت شمس الأئمة الكردري، أحذ عن حاله، الذي رباه أحسن تربية، ونشأ عنده نشأة طيبة، توفي سنة (١٥٦هـــ).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجواهر المضية (١٨٤/٢)، (٣٠/٣)، الفوائد البهية (ص/٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الفوائد البهية (ص/٢٤١)، المدخل إلى دراسة المدارس الفقهيّة (ص/٩٠١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الجواهر المضية (٢/٤)، مصطلحات المذاهب الفقهية (ص/٩٦).

#### ١٧ - الشهيد:

اشتهر به جماعة من علماء المذهب، قُتلوا فقيل لكل واحد منهم: شهيد، منهم:  $| - \frac{1}{2} | - \frac{1}{2} |$  الصدر الشهيد الصفار الشهيد الصفار الشهيد الصفار الشهيد الصفار الشهيد المسهيد الصفار الشهيد المسهيد المسه

#### ١٨ - شيخ الإسلام:

يُطلق على عدد من علماء المذهب، وعند الإطلاق يراد به علي بن محمد الإسبيجابي $^{(7)}$  –رحمه الله $^{(4)}$ .

#### ١ - ١ الشيخان :

المراد به هو الإمام أبي حنيفة والقاضي أبي يوسف  $-رجمهما الله-(^{\circ})$ .

<sup>(</sup>۱) عمر بن عبد العزيز ابن مازه، حسام الدين، المعروف بصدر الشهيد، من أكابر الحنفية في خراسان، قُتل شهيدًا بسمرقند سنة (٣٦٥هـ)، له: الفتاوى (الصغرى والكبرى)، عمدة المفتى والمستفتى، الواقعات الحسامية. ينظر: الجواهر المضية (٦٤٩/٢)، الأعلام (٥١/٥).

<sup>(</sup>٣) على بن محمد بن إسماعيل الأسبيحابي السمرقندي، المعروف بشيخ الإسلام، من كبار علماء الحنفية بسمرقند، أحفظ أهل زمانه في سمرقند بمذهب أبي حنيفة، توفي سنة (٥٣٥هـ).

ينظر : الجواهر المضية (٢/١٩٥)، تاج التراحم (ص/٤٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر : الجواهر المضية (٤/٣/٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: أنيس الفقهاء (ص/٣٠٧)، مصطلحات المذاهب الفقهية (ص/٩٣).

#### ، ٢- الصاحبان:

المراد به الإمام أبي يوسف ومحمد بن الحسن -رحمهما الله-(١).

#### ٢١- صاحب المذهب:

المراد به الإمام أبو حنيفة -رحمه الله-؛ لأنه مؤسس المذهب (٢).

#### ٢٢ - صدر الشريعة:

اشتهر به اثنان: أحمد بن عبيد الله (۱) -رحمه الله-، ويقال له: صدر الشريعة الأكبر، وعبيد الله بن مسعود المحبوبي -رحمه الله-، ويقال له: صدر الشريعة الأصغر، أو الثاني (١).

#### ٢٣ - الطرفان:

يُطلق على الإمام أبي حنيفة والإمام محمد -رحمه الله-(°).

#### ٢٤ - ظاهر الرواية:

يراد به المسائل التي رويت عن صاحب المذهب وأصحابه في كتب ظاهر الرواية، لمحمد بن الحسن الشيباني -رحمه الله-، برواية

<sup>(</sup>١) ينظر : الجواهر المضية (٤/٥٥)، الفوائد البهية (ص/٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر : مقدمة عمدة الرعاية، للكنوي (ص/١٦).

<sup>(</sup>٣) أحمد بن عبيد الله المحبوبي، المعروف بصدر الشريعة الأول، من كبار العلماء في الفقه والأصول، له: تلقيح العقول، توفي سنة (٦٣٥هـــ).

ينظر : الفوائد البهية (ص/٥٧)، الجواهر المضية (١٩٦/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجواهر المضية (١٣٧/١)، هدية العارفين (٢/١٥)، الفوائد البهية (ص/٥٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: أنيس الفقهاء (ص/٧٠٧)، الفقه الإسلامي وأدلته (١/٧٥).

الثقات، وهي: المبسوط (الأصل)، الجامع الصغير، الجامع الكبير، السير الصغير، الكبير، الزيادات (١).

#### ٢٥ - فخر الإسلام:

هو لقب لعدد من علماء المذهب، وعند الإطلاق يراد به علي بن محمد بن عبد الكريم البزدوي -رحمه الله-(1).

#### : ٢٦ الكتا*ب*

يطلق على مختصر القدوري -رحمه الله-(7).

#### ۲۷– المتأخّرون :

يُطلق على فقهاء المذهب الذين جاؤوا بعد شمس الأئمة الحلواني المتوفي في حدود سنة (ت ٤٥٠هـ)، إلى يومنا هذا(٤).

### ٢٨ - المتقدّمون :

المراد به من أدرك الإمام أبا حنيفة، وصاحبيه أبا يوسف، ومحمد بن الحسن -رحمهم الله- إلى نماية القرن الثاني الهجري<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر : مجموعة رسائل ابن عابدين (١٦/١)، مصطلحات المذاهب الفقهية (ص/١٠٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر : الجواهر المضية (١٩/٤)، المدخل إلى دراسة المدارس الفقهيّة (ص/١٠٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر : كشف الظنون (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر : مقدمة عمدة الرعاية (ص/١٥)، المذهب الحنفي : مراحله وطبقاته (٢٧٧١).

<sup>(</sup>٥) ينظر : مقدمة عمدة الرعاية (ص/١٥)، المذهب الحنفي : مراحله وطبقاته (٢٧٧١).

#### ٢٩ - نادر الرواية:

يراد به المسائل التي رويت عن الإمام وأصحابه في غير كتب ظاهر الرواية، كالكيسانيات، والهارونيات، والجرجانيات، والرقيات، سميت نادر الرواية؛ لأنما لم ترو عن الإمام محمد -رحمه الله- برواية الثقات (۱).

### ٣٠ مرجع ضماير (عنده)، (مذهبه)، (له) :

هذه الضماير إذا أطلقت في كتب المذهب، فإنما ترجع إلى صاحب المذهب الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-(٢).

### ٣١- مرجع ضمير: (عندهما)، (لهما):

هذين الضميرين عند الإطلاق يرجع إلى القاضي أبي يوسف ومحمد ابن الحسن -رحمهما الله-(٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: المذهب عند الحنفية (ص/١٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر : مقدمة عمدة الرعاية (ص/١٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: نفس المصدر.



تعريف المفردات، وأسبابها، وأشهر المصنفات فيها

### وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف المفردات لغة واصطلاحًا.

المطلب الثاني : أسباب الانفراد.

المطلب الثلاث: أشهر المصنفات في المفردات.

# المطلب الأوّل: تعريف المفردات لغة، واصطلاحًا

### أُوَّلاً : في اللغة :

المفردات جمع: مفردة، والمفردة مشتق من: أَفْرَدَ، وفَرَّدَ، واسْتَفْرَدَ، واسْتَفْرَدَ، واسْتَفْرَدَ، وتدور مادة "فرد" حول معان تدلّ على التمييز والوحدة، وتأتي بمعنى: الوتر، وبمعنى: نصف الزوج، وبمعنى: لا نظير له، وشبه ذلك (١).

### ثانيًا: في الاصطلاح:

"هي المسائل الفقهيّة التي قال فيها أحد أئمة المذاهب الأربعة قولاً مشهورًا في مذهبه، ولم يوافقه أحد الثلاثة الباقين في المشهور من مذاهبهم"(٢).

#### محترزات التعريف:

المسائل الفقهية: قيد حرجت به المسائل المفردة في العلوم الأحرى.

أحد أئمة المذاهب : قيد خرجت به المسائل الخلافية التي ليس فيها الانفراد.

<sup>(</sup>١) ينظر: معجم مقاييس اللغة، (ف ر د)، (٤/٠٠٠)، القاموس المحيط (ص/٢٧٧).

<sup>(</sup>۲) مفاتیح الفقه الحنبلی (۲/۹۲۲)، المنح الشافیات (۱/۱۰)، وینظر : مفردات المذهب المالکی فی العبادات (۳۹/۱)، مفردات المذهب المالکی فی الجنایات (-0.7)، مفردات المذهب المالکی فی الجنایات (-0.7)، مفردات المذهب الحنفی فی فرق النکاح (-0.7)، مفردات المذهب الحنفی فی فرق النکاح (-0.7).

مشهورًا: قيد خرجت به الأقوال المرجوحة لأئمة المذاهب الأربعة، فلا اعتبار لها، فإذا وافق القول المنفرد قولاً مرجوحًا لإمام آخر، فهذا لا يمنع الانفراد.

لم يوافقه أحد الأئمة الثلاثة الباقين: قيد خرجت به أقوال العلماء غير أئمة المذاهب الأربعة المشهورة، فلا اعتبار لموافقة أقوالهم، أو مخالفتها لقول المنفرد.

## المطلب الثاني: أسباب الانفراد

### توطئة :

الانفراد شكل من أشكال الاحتلاف، وراءه دوافع وأسباب، وقد اختلف الصحابة في عهد النبي في فهم كثير من النصوص الشرعية، كاختلافهم في مفهوم حديث النبي في: « لا يُصَلِينَ أَحَدُ الْعَصْرَ إلا في بَني قُريْظَةَ »(۱)، حين أدركتهم صلاة العصر في الطريق، فبعضهم أخذ بظاهر الحديث، ولم يصل العصر حتى وصل إلى بني قريظة (۱)، والبعض الآخر أخذ بمفهوم الحديث وهو الإسراع، دون تأخير الصلاة عن وقتها، فصلوا العصر قبل أن يصلوا إلى بني قريظة، و لم يخطئ النبي في واحدًا منهم، بل أقرّهم على ذلك.

وقد توسّعت دائرة الخلاف بين الفقهاء بتوسّع رقعة الدولة الإسلامية، ودحول كثير من القبائل، والملل، والشعوب في دين الإسلام، مع احتلاف أجناسهم،

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري في المغازي، باب مرجع النبي من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة (ص/٢٩٨)، (ح/٢١٩)، ومسلم في الجهاد، باب المبادرة بالغزو (ص/٧٨٥)، (ح/٢٠٢)، من حديث ابن عمر من واللفظ للبخاري، وفي مسلم: « لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة ».

<sup>(</sup>٢) بنو قريظة : من قبائل يهود يثرب مع بني النضير وبني قينقاع، نفاهم النبي ، وصادر أملاكهم.

ينظر : المنجد في الأعلام (ص/٤٣٧).

وأعرافهم، وتقاليدهم، وتفرُّق الصحابة في البلاد المفتوحة لتعليم الناس أمور دينهم، ومواجهتهم القضايا المستحدّة، لا سيما عندما نشأت المدارس الفقهيّة، وسارت كلّ مدرسة على منهج أحد هؤلاء الصحابة، فاختلفت اتجاهاتها، وأصول استنباطها، وظهرت المفردات في كثير من المسائل الفقهيّة.

ولا يمكن أن أحصر أسباب الانفراد بالتفصيل، خوفًا من الإطالة، ولكني سأشير إلى أهمّها -إن شاء الله تعالى- بالإيجاز، كما يلي:

### ١- عدم وصول الدليل:

وهو سبب من أسباب الانفراد؛ لأنه لا يمكن لأحد الإحاطة بحميع أحاديث رسول الله على، مهما بلغ من الحفظ والإتقان، فإذا أفتى في مسألة عند عدم الدليل، قد يخالف ما في الدليل الذي لم يصله، فيؤدي إلى الاختلاف.

#### ٢- عدم ثبوت الدليل:

قد يثبت الدليل عند عالم، ولا يثبت عند آخر، أو يثبت عنده ولكنه يعارض دليلاً آخر أقوى منه، وقد يُضعّف الدليل أحدهم، ويُصحّحه آخر، وقد يكون الراوي ضعيفًا عند عالم، وثقة عند آخر، فيؤدّي هذا إلى الخلاف.

### ٣- الاختلاف في فهم النصوص:

النصوص الشرعية ليست على درجة واحدة من حيث دلالتها على معناها، فبعضها ظاهرة الدلالة وواضحة المعنى، لا تحتاج إلى النظر

### ٤- الاختلاف في أصول التشريع:

لقد انفرد بعض الأئمة بأصول سلكوها في الاستنباط، من حيث التقديم والتأخير، والحجية وعدم الحجية، كانفراد الحنفية بتقديم قول الصحابي الذي لا يُعرف له مخالف على القياس، بينما الجمهور يقدّم القياس على قول الصحابي، وانفراد بعض أئمة الحنفية بتقديم القياس على خبر الواحد، إذا كان راويه غير فقيه، وروى الحديث بالمعنى، بينما الجمهور وأكثر أئمة الحنفية يقدّمون خبر الواحد على القياس مطلقًا، سواء كان راويه فقيه، سواء روى الحديث بالمعنى أو باللفظ، وحكي راويه فقيهًا أو غير فقيه، سواء روى الحديث بالمعنى أو باللفظ، وحكي عن الإمام مالك بن أنس حرحمه الله- أن القياس مقدّم على خبر الواحد،

<sup>(</sup>١) البقرة (٢٢٨).

ومن ذلك انفراد الحنفية بالقول بحجية الاستحسان، بينما نفاه الجمهور، وغير ذلك من أصول التشريع<sup>(۱)</sup>.

### ٥- اشتراط بعض المذاهب بعض الشروط في الأصول التي احتجوا كِما:

كاشتراط الحنفية في قبول خبر الواحد ألا يكون فيما تعم به البلوى، وألا يخالف الراوي فيما رواه، وغير ذلك من الشروط التي تؤدّي عند تطبيقها إلى انفراد بعض المذاهب في كثير من الفروع الفقهيّة.

### ٦- الاجتهاد عند عدم الدليل في القضايا المعاصرة:

قد تستجد على الأمة الإسلامية قضايا ليس لها حكم في النصوص الشرعية، فيفتي كلّ عالم بحسب ما يؤدّي إليه اجتهاده، ويؤدّي ذلك إلى الخلاف<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الفصول في الأصول (٣/٢)، كتر الوصول مع كشف الأسرار، للبخاري (١٠٥٠)، (٦/٤)، أصول السَّرَخْسي (١/٠٥)، (٢/٢١)، التوضيح (٢/٢)، التحرير (٣٩٦/١)، شرح مختصر ابن الحاحب (٢/٢)، نهاية السول (٣٩٦/٢)، الواضح (٣٩٦/٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام (0/0)، حجة الله البالغة (1/2)، مقدمة اختلاف العلماء، للمروزي (0/2)، أسباب اختلاف الفقهاء، للثقفي (0/2)، مفردات المذهب المالكي في الحدود والجنايات (0/2)، مفردات المذهب المالكي في الحدود والجنايات (0/2)، مفردات المذهب الحنفي في عقد النكاح (0/2)، مفردات المذهب الحنفي في فرق النكاح (0/2).

### $\sim$ الاختلاف في طريقة دفع التعارض بين النصوص الشرعية :

اختلف الأصوليّون والفقهاء في طريقة دفع التعارض بين النصوص الشرعية، فذهب جمهور الحنفية إلى تقديم النسخ إن عُلم المتأخّر منهما، ثم الترجيح إن كان لأحد الدليلين مزيّة على الآخر، ثم الجمع بينهما إن أمكن، ثم العمل بالأدنى إن تعذّر الجمع، ثم العمل بالأصل المقرّر في المسألة، بينما ذهب الجمهور إلى تقديم الجمع بين الدليلين إن أمكن، ثم النسخ إن عُلم المتأخّر منهما، ثم الترجيح بينهما إن كان لأحد الدليلين مزيّة على الآخر، ثم التوقّف أو التخيير(۱).

<sup>(</sup>۱) ينظر: التقرير والتحبير (7/7)، تيسير التحرير (1/7/7)، مسلم الثبوت (1/7/7)، شرح اللمع (1/7/7)، المحصول (1/7/7)، نحاية السول (1/7/7)، الإنجاج (1/7/7)، التمهيد (1/7/7)، جمع الجوامع (1/7/7)، شرح الكوكب المنير (1/7/7)، منهج الإمام الطحاوي في دفع التعارض بين النصوص الشرعية من خلال كتابه "شرح مشكل الآثار"، (1/7/7).

## المطلب الثالث: أشهر المصنفات في المفردات

لكلّ مذهب من المذاهب الأربعة المشهورة مفردات في كثير من المسائل الفقهيّة، وقد تناولتها معظم كتب الخلاف والفقه المقارن، ومن أشهر هذه المصنّفات:

١- اختلاف العلماء، لابن جرير الطبري (١) -رحمه الله- (ت ٣١٠هـ).

٢- الإشراف، لابن المنذر<sup>(۲)</sup> -رحمه الله- (ت ٣١٩هـ).

<sup>(</sup>۱) محمد بن حرير، أبو حعفر الطبري، المؤرخ، المفسر، الإمام، ولد في آمل طبرستان سنة (۲۲٤هـ)، واستوطن بغداد، وتوفي بها، وعرض عليه القضاء فامتنع، والمظالم فأبي، وهو من ثقات المؤرخين، قال ابن الأثير: "أبو حعفر أوثق من نقل التاريخ". من أشهر مصنفاته: حامع البيان في تفسير القرآن، أخبار الأمم والملوك، اختلاف الفقهاء، وغير ذلك.

ينظر : تذكرة الحفاظ (٢/١٥٣)، البداية والنهاية (١٠٠/٥)، لسان الميزان (٥٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر، فقيه مجتهد، من الحفاظ، كان شيخ الحرم مكة، من مصنفاته: المبسوط، الإشراف على مذاهب أهل العلم، اختلاف العلماء، تفسير القرآن، توفي بمكة.

ينظر: تذكرة الحفاظ (٤/٣)، الأعلام (٥/٤٩١).

 <sup>(</sup>٣) الكتاب مفقود، واختصره العلامة الجصاص -رحمه الله-، وسماه مختصر اختلاف العلماء.

3 - الإشراف، للقاضي عبد الوهاب (۱) - رحمه الله - (ت 773ه.). 0 - تأسيس النظر، لأبي زيد الدبوسي - رحمه الله - (ت 778ه.). 7 - الحاوي الكبير، للماوردي (۲) - رحمه الله - (ت 708ه.). 9 - الحلافيات، للبيهقي (۱) - رحمه الله - (ت 708ه.).

ينظر : مفتاح السعادة (٢/١٩٠)، الأعلام (٢٧/٤).

(٣) أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي، من أئمة الحديث، مولده ووفاته بنيسابور، رحل إلى بغداد، ثم إلى الكوفة ومكة، قال إمام الحرمين: "ما من شافعي إلا وللشافعي فضل عليه غير البيهقي، فإن له المنة والفضل على الشافعي لكثرة تصانيفه في نصرة مذهبه، وبسط موجزه، وتأييد آرائه". صنف زهاء ألف جزء، منها: السنن الكبرى والصغرى، معرفة السنن والآثار، المبسوط، الترغيب والترهيب، مناقب الإمام الشافعي.

ينظر: شذرات الذهب (٣٠٤/٣)، الأعلام (١١٦/١).

<sup>(</sup>۱) عبد الوهاب بن علي بن نصر، أبو محمد التغليي البغدادي، قاض، من فقهاء المالكية، مولده ببغداد سنة (٣٦٢هـ)، ووفاته بمصر، ولي القضاء في العراق، ورحل إلى الشام ومصر، من أهم مصنفاته: التلقين، المعونة، شرح المدونة، الإشراف على نكت مسائل الخلاف.

ينظ: المدابة والنهاية (٢٦/٢)، الديباح المذهب (٢٦/٢)، شجرة النهر الذكية

ينظر : البداية والنهاية (١٠٣٩/١)، الديباج المذهب (٢٦/٢)، شجرة النور الزكية (١٠٣/١)، الأعلام (١٨٤/٤).

<sup>(</sup>٢) على بن محمد بن حبيب، أبو الحسن الماوردي، أقضى قضاة عصره، من العلماء الباحثين، أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة، ولد في البصرة سنة (٣٦٤هـ)، وانتقل إلى بغداد، وهما وفاته، وولي القضاء في بلدان كثيرة، ثم حُعل أقضى قضاة في أيام القائم بأمر الله العباسي، وكان يميل إلى مذهب الاعتزال، من أهم مصنفاته: أدب الدنيا والدين، الأحكام السلطانية، الحاوي، قانون الوزارة.

 $\Lambda$ -الافصاح، لابن هبيرة (1) -رحمه الله- (-7.08). -1

وغير ذلك من كتب الخلاف والفقه المقارن، ولكن التصنيف في المفردات كعلم مستقل لم يبدأ إلا متأخرًا، وأوّل من صنّف فيها هو عماد الدين الهرّاسي<sup>(٦)</sup> -رحمه الله-، ثم ألّف الحافظ ابن كثير<sup>(٤)</sup> -رحمه الله- كتابًا في مناقب الإمام الشافعي -رحمه الله-

<sup>(</sup>۱) يجيى بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني، أبو المظفر، من كبار الوزراء في الدولة العباسية، عالم بالفقه والأدب، ولد بالعراق سنة (٩٩٤هـ)، واستوزره المقتفي لأمر الله سنة (٤٤٥هـ)، وكان يلقب بالوزير العالم العادل، من مصنفاته : الإيضاح والتبيين في اختلاف الأئمة المجتهدين، الإفصاح عن معاني الصحاح.

ينظر : وفيات الأعيان (٢٤٦/٢)، ذيل طبقات الحنابلة (٢٥١/١)، الأعلام (١٧٥/٨).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، أبو محمد موفق الدين المقدسي، ثم الدمشقي الحنبلي، فقيه من أكابر الحنابلة. من أهم مصنفاته: المغني، الكافي، المقنع في الفقه، روضة الناظر في الأصول، فضائل الصحابة، ولد في جماعيل (من قرى نابلس بفلسطين) وتوفي بدمشق. ينظر: البداية والنهاية (٩٩/١٣)، شذرات الذهب (٨٨/٥).

<sup>(</sup>٣) على بن محمد بن على، أبو الحسن الطبري، المعروف بعماد الدين الكيا الهراسي، فقيه شافعي، مفسر، تفقّه على إمام الحرمين، ولد في طبرستان، وسكن بغداد، من مصنّفاته : نقد مفردات الإمام أحمد، أحكام القرآن.

ينظر : طبقات الشافعية، للسبكي (٢٣١/٧)، الأعلام (٢٢٩/٤).

<sup>(</sup>٤) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصروي، أبو الفداء، عماد الدين، حافظ، مؤرخ، فقيه، ولا يقيه من أعمال بصرى الشام، وانتقل إلى دمشق، وبما وفاته سنة (٧٧٤هـــ)، من

وخصّص بابًا في مفرداته (١)، وأما بالنسبة إلى المذهب الحنفي والمالكي، فلم يؤلّف فيهما كتاب يتناول مفرداهما، إلا رسائل علمية في بعض الجامعات.

ولعلّ المذهب الحنبلي كان أغنى المذاهب في المصنّفات في هذا الباب؛ لأن معظم ما صنّف فيه كان نتيجة ردّ فعل لما كتبه الكيا الهراسي -رحمه الله- في نقد مفردات إمامهم، مما جعلهم يقومون بردّه، ومن أشهر من صنّف في مفردات الحنابلة هم:

۱- ابن عقيل (۲) -رحمه الله- (ت ۱۳ هـ).

٢- أبو الحسن الزاغوني<sup>(٦)</sup> -رحمه الله- (ت ٥٢٧).

مصنفاته: تفسير القرآن العظيم، البداية والنهاية، شرح صحيح البخاري، حامع المسانيد، طبقات الفقهاء الشافعيين.

ينظر : الدرر الكامنة (٣٧٣/١)، البدر الطالع (١/٣٥١)، شذرات الذهب (٢٣١/٦).

(١) قام بتحقيق هذا الكتاب الدكتور إبراهيم صندقجي، حزاه الله خيرًا.

(٢) على بن عقيل بن محمد بن عقيل، أبو الوفاء البغدادي، فقيه أصولي، عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته، كان قوي الحجّة، اشتغل بمذهب المعتزلة في حداثته، فأراد الحنابلة قتله، فأظهر توبته، من مصنّفاته: كتاب الفنون، الواضح في أصول الفقه، الجدل على طريقة الفقهاء، وغير ذلك.

ينظر : طبقات الشافعية، للسبكي (٢٣١/٧)، شذرات الذهب (٢٨/٤).

(٣) على بن عبيد الله بن نصر، أبو الحسن، المعروف بابن الزاغوني، مؤرخ، فقيه، من أعيان الحنابلة، من أهل بغداد، من مصنفاته: الإقناع، الواضح، الخلاف الكبير، المفردات. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة (٢١٦/١)، شذرات الذهب (٤/٨٠)، المنهج الأحمد (٢٧٧/٢).

٣- الشيرازي<sup>(۱)</sup> -رحمه الله- (ت ٥٣٦هـ).

٤- أبو يعلى <sup>(٢)</sup> -رحمه الله- (ت ٥٦٠هـ).

٥- ابن الجوزي<sup>(٣)</sup> -رحمه الله- (ت ٩٧ ٥هــ).

-7 ابن بدران المرداوي -(3) –رحمه الله – (ت ۹۹۵هـ).

ينظر : ذيل طبقات الحنابلة (٢٣٧/١)، الأعلام (١٨٤/٤).

ينظر: الوافي بالوفيات (١/٩٥١)، المنهج الأحمد (٢٨/٢)، الأعلام (٢٣/٧).

- (٣) عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، أبو الفرج، علامة عصره في التاريخ والحديث، كثير التصانيف، مولده ووفاته ببغداد، من مصنفاته : الضعفاء والمتروكون. ينظر : وفيات الأعيان (٢٧٩/١)، تذكرة الحفاظ (٣٤٢/٤)، الأعلام (٣١٦/٣).
- (٤) محمد بن عبد القوي بن بدران المرداوي المقدسي، أبو عبد الله، شمس الدين، فقيه حنبلي، ولد بمردا (من قرى نابلس)، وتوفي بدمشق، من مصنفاته : عقد الفرائد وكتر الفوائد، طبقات الأصحاب.

ينظر: شذرات الذهب (٥/٢٥٤)، الأعلام (٢١٤/٦).

<sup>(</sup>۱) عبد الوهاب بن عبد الواحد الشيرازي الأصل الدمشقي، أبو القاسم، مفسر من فقهاء الحنابلة، يعرف بابن الحنبلي، ولد وتوفي بدمشق، من مصنفاته: المنتخب في الفقه، البرهان في الأصول.

<sup>(</sup>٢) محمد بن محمد ابن الفراء، عماد الدين، أبو الحسين، المعروف بابن أبي يعلى الصغير، مؤرخ، من فقهاء الحنابلة، ولد ببغداد، ومات فيها قتيلاً، من مصنّفاته : طبقات الحنابلة، المجرد في مناقب الإمام أحمد.

٧- ابن قاضي الجبل (١) -رحمه الله- (ت ٧٧١هـ).

٨- الحجاوي(٢) -رحمه الله- (ت ٩٦٨هـ).

9- الكرمي<sup>(٢)</sup> -رحمه الله- (ت ١٠٣٣هـ).

١٠- الشيخ منصور البهوتي (٤) -رحمه الله-(ت ١٠٥١هـ).

(١) أحمد بن الحسن بن عبد الله، جمال الإسلام، شرف الدين، المعروف بابن قاضي الجبل، شيخ الحنابلة في عصره، أصله من القدس، ومولده ووفاته في دمشق، من مصنفاته: الفائق، أصول الفقه.

ينظر: الدرر الكامنة (١٢٠/١)، الأعلام (١١١/١).

(٢) موسى بن أحمد بن موسى، شرف الدين، أبو النجا الحجاوي المقدسي، فقيه حنبلي من أهل دمشق، كان مفتي الحنابلة، وشيخ الإسلام فيها، نسبته إلى حجّة من قرى نابلس، من أهم مصنّفاته: زاد المستقنع، الإقناع، وغير ذلك، توفي سنة (٩٦٨هـ).

ينظر: شذرات الذهب (٢٧/٨)، الأعلام (٢٠/٧).

(٣) مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي المقدسي الحنبلي، مؤرخ أديب، من كبار الفقهاء، ولد في فلسطين، وانتقل إلى القاهرة، فتوفي بها، من مصنفاته: بديع الإنشاء والصفات، غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات، بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين، وغير ذلك.

ينظر: شذرات الذهب (٣٢٧/٨)، المقصد الأرشد (٢٠٠/٤)، الأعلام (٢٠٣/٧).

(٤) منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، أبو السعادات، شيخ الحنابلة بمصر في عصره، وخاتمة علمائهم بها، نسبته إلى بموت بمصر، مولده ووفاته بها، من أهم مصنفاته: الروض المربع، عمدة الطالب، كشاف القناع، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، وغير ذلك.

ينظر : معجم مصنّفات الحنابلة (٥/٤٢١)، الأعلام (٣٠٧/٧).

وأكتفي بهذا القدر، خوفًا من الإطالة والخروج من أصل الموضوع، وسأنتقل إلى صلب الرسالة -إن شاء الله تعالى- راحيًا من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وإليه المرجع والمآب.



## مفردات المذهب الحنفي في الجنايات

#### وفيه فصلان:

الفصل الأول : مفردات المذهب الحنفي في الجناية على النفس.

الفصل الثانيج: مفردات المذهب الحنفي في الجناية على الأطراف.

توطئة:

أولاً : تعريف الجناية.

ثانيًا: أنواع الجناية.

#### توطئـة:

أولاً: تعريف الجناية: الجناية في اللغة تُطلق على معان، منها: الذنب، والجرم، وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب، أو القصاص<sup>(۱)</sup> في الدنيا، والآخرة<sup>(۱)</sup>.

قال الفيومي (٦) -رحمه الله-: "جنى على قومه جناية؛ أي : أذنب ذنبًا يؤاخذ به، وغلبت الجناية في ألسنة الفقهاء على الجرح والقطع، والجمع : جنايات (3).

<sup>(</sup>۱) القصاص يُطلق على معان، منها: القطع، يقال: قصصت ما بينهما؛ أي: قطعت. ومنها: المماثلة، يقال: اقتص ولي المقتول من القاتل: استوفى قصاصه؛ أي: اقتص له منه بجرحه مثل جرحه إياه، أو قتله به. ومنها: التتبع؛ أي: قصصت الشيء: إذا تتبعت أثره شيئًا بعد شيء، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتُ لاَّحْتِهِ قُصِيهٍ، [القصص- ۱۱]، أي: اتبعي أثره. ينظر: طلبة الطلبة (ص/٣٢٧)، لسان العرب (ق ص ص)، (۱۱/۱۹)، المصباح المنير (ص/٢٦١)، المعجم الوسيط (٢/٠٤٧)، معجم لغة الفقهاء (ص/٢٦٢). وفي الاصطلاح: "هو أن يُفعل بالفاعل مثل ما فعل". التعريفات (ص/٢٢١). وقال عبد القادر عودة: "أن يُعَاقبَ المجرم بمثل فعله، فيقتل كما قتل، ويجرح كما حرح". وقال عبد القادر عودة: "أن يُعَاقبَ المجرم بمثل فعله، فيقتل كما قتل، ويجرح كما حرح". التشريع الجنائي الإسلامي (٢٦٣١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: لسان العرب (ج ن ي)، (٣٩٣/٢)، معجم لغة الفقهاء (ص/١٤٦).

<sup>(</sup>٣) أحمد بن محمد بن علي الحموي، أبو العباس الفيومي، لغوي، اشتهر بكتابه "المصباح المنير"، ولد ونشأ بـــ"الفيوم بمصر"، ورحل إلى "حماة بسورية"، توفي نحو (٧٧٠هـــ). ينظر: الدرر الكامنة (٢/٤/١)، هدية العارفين (١١٣/١)، الأعلام (٢٢٤/١).

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير (ص/٦٢).

وتأتي أيضًا بمعنى: التناول، جنى الثمرة، واحتناها؛ أي: تناولها من شجر ها(١). وهو في الأصل مصدر "جَنَى"، ثم أريد به اسم المفعول(٢).

وفي الاصطلاح: اختلف الفقهاء في تعريف الجناية ما بين معمِّم، ومخصِّم، فغصِّم، ومخصِّم، فمنهم من عرّفها بمعناها الخاص (٤).

أما بمعناها العام، فعرفها الحصكفي وغيره بقولهم: "اسمٌ لفعلٍ محرَّمٍ، حلَّ عال أو نفس، وخصَّ الفقهاء الغصب (٥)، والسرقة (١) بما حلَّ بمال، والجناية بما

<sup>(</sup>١) تاج العروس (١٩/١٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغرب (١٦٦/١)، التشريع الجنائي الإسلامي (٤/٢).

<sup>(</sup>٣) العام: "هو ما دلّ على استغراق أفراد مفهوم". التحرير مع شرحه التيسير (١٩٠/١). وقال الغزالي -رحمه الله-: هو "اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدًا". المستصفى (١٠٦/٢).

وقال أبو الحسين المعتزلي: "كلام مستغرق لجميع ما يصلح له". المعتمد (١٨٩/١).

<sup>(</sup>٤) الخاص: "قصر العام على بعض أجزائه". الكوكب المنير (٢٦٧/٣).

<sup>(</sup>ه) الغَصْبُ في اللغة : أحذ الشيء ظلمًا، وغَصَبَه على الشيء : قَهَرَه. وهو : أحذ مال الغير ظلمًا وعدوانًا. لسان العرب (غ ص ب)، (٧٧/١٠)، معجم لغة الفقهاء (ص/٣٠٠). وفي الشرع : "أحذ مال متقوم محترم مملوك للغير بطريق التعدي".

الهداية (٣/٥٣٣)، وينظر : الاختيار (٧٨/٣).

وقال النووي: "الاستيلاء على حقّ الغير عدوانًا". المنهاج مع المغني (٣٣٤/٣). وقال الحجاوي: "الاستيلاء على حقّ غيره قهرًا بغير حقّ". زاد المستقنع (٣٥٤/٢).

<sup>(</sup>٦) السّرقة : أخذ الشيء خفيةً.

ينظر: لسان العرب (س ر ق)، (٢٥٥/٦)، معجم لغة الفقهاء (ص/٢١٧).

حلَّ بنفس، أو طرف"(١).

وأما بمعناها الخاص: فعرّفها الدسوقي (٢) -رحمه الله- بقوله: "هي فعل الجانى الموجب للقصاص"(٣).

وفي الشرع: "أخذ العاقل البالغ نصابًا محرزًا، أو ما قيمته نصابًا، ملكًا للغير لا شبهة له فيه على وجه الخفية". الاختيار (٣٦٣/٤).

وعرّفها ابن الهمام، بقوله: "هي أخذ العاقل البالغ نصابًا، أو ما قيمته نصابًا، خفية، مما لا يتسارع إليه الفساد، من المال المتمول للغير، من حرز بلا شبهة". فتح القدير (٣٣٩/٥). وعرّفها الخطيب الشربيني -رحمه الله-، بقوله: "أخذه خفية ظلمًا من حرز مثله بشروط". مغني المحتاج (٥/٥٠٤).

وقال البهوتي : "أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه". الروض المربع (٥٥٨/٢).

(۱) تنوير الأبصار (۱۰/٥٥)، وينظر: تبيين الحقائق (۲/۹۹)، تكملة البحر الرائق (۱/۹). وينظر: تبيين الحقائق (۲/۹۹)، تكملة البحر الرائق (۱/۹). وحاءت تعريفات الفقهاء للجناية متقاربة، حيث عرفها ابن فرحون -رحمه الله- بقوله: "هي كلّ فعل عدواني على نفس، أو دين، أو عقل، أو عرض، أو نسب، أو مال". تبصرة الحكام (ص/۱۷۷)، وينظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص/۳۷۳)، معين الحكام (ص/۱۸۰).

وعرَّفها ابن قدامة -رحمه الله- بقوله: "هي كلّ فعل عدوان على نفس، أو مال، لكنها في العرف مخصوصةٌ بما يحصل فيه التعدي على الأبدان". المغني (١١/٤٤٣).

(٢) محمد بن أحمد بن عرفة، أبو عبد الله شمس الدين الدسوقي الأزهري، من أهل دسوق بمصر، من أهم مصنفاته : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، وحاشية على شرح الجلال المحلي، وحاشية على الرسالة الوضعية، توفي بالقاهرة سنة (٢٣٠هـــ).

ينظر : شجرة النور الزكية (٣٦١/١)، الأعلام (٢٤١/٦).

(٣) حاشية الدسوقي (١٨٤/٦).

وأكثر الفقهاء يتكلمون عن القتل<sup>(۱)</sup>، والجرح، والضرب تحت عنوان الجنايات، متأثّرين في ذلك بما تعارفوا عليه من إطلاق اسم الجناية على هذه الأفعال، وهم فقهاء الحنفية، وبعض فقهاء الشافعية، والجنابلة<sup>(۲)</sup>.

ولكن بعض الفقهاء يتكلّمون عن هذه الأفعال تحت عنوان الدماء، ويجعلونه عنوانًا لجرائم القتل، والجرح، والضرب، وهم بعض فقهاء المالكية، ناظرين في ذلك إما إلى النتيجة الغالبة لهذه الجرائم، وهي إراقة الدماء، وإما إلى أن أحكام هذه الجرائم وُضعَت لحماية الدماء (٣).

كما أن بعض الفقهاء يتكلمون عن هذه الأفعال تحت عنوان الجراح، وهم بعض فقهاء المالكية، والشافعية، ناظرين إلى أن الجراحة هي أكثر طرق القتل، والاعتداء على النفس والأطراف(٤).

<sup>(</sup>۱) القتل في اللغة يُطلق على : الإماتة، وإزهاق الأرواح، قتله، أي : أماته وأزهق روحه. ينظر : لسان العرب (ق ت ل)، (۳۳/۱۱)، القاموس المحيط (ص/٩٤٢).

وفي الاصطلاح: فعل من العباد تزول به الحياة.

ينظر: تمكلة البحر الرائق (١/٩)، التعريفات (ص/١٢١).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الجامع الكبير (ص/٤٠٠)، بدائع الصنائع (٢٣٢/١)، محتصر القدوري (ص/١٨٤)، تكملة فتح القدير (٢٣٤/١٠)، تكملة البحر الرائق (٣/٩)، رد المحتار (١٦٢/١٠)، المهذب (٣/٩)، روضة الطالبين (٧/٥)، الكافي (٥/٥١)، الإقناع (٤/٥٨).

<sup>(</sup>٣) مواهب الجليل (٢٨٩/٨)، حاشية الدسوقي (١٧٦/٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر : المدونة (٤/٨٥٥)، المعونة (٢/٧٤)، الأم (٦/٣)، مغني المحتاج (٥/٥٢)، نهاية المحتاج (٧/٥٤٧)، المغني (٢٤/٧١٤)، التشريع الجنائي الإسلامي (٤/٢).

وكثيرًا ما يُعَبِّرُ الفقهاء عن الجريمة بلفظ الجناية، فالجريمة في الشريعة الإسلامية هي: "محظورات شرعية زجّر الله عنها بحدّ<sup>(١)</sup> أو تعزير"<sup>(٢)</sup>.

والمحظورات هي: "إما إتيان فعل منهي عنه، أو ترك فعل مأمور به"، لكن جمهور الفقهاء تعارفوا على إطلاق لفظ الجناية على الأفعال الواقعة على نفس الإنسان، أو أطرافه، وهي القتل، والجرح، والضرب، والإجهاض (٣)، بينما يطلق بعضهم لفظ الجناية على حرائم الحدود، والقصاص (٤).

<sup>(</sup>۱) الحد في اللغة: "المنع، والفصل بين الشيئين، فكأن حدود الشرع فصلت بين الحلال والحرام". لسان العرب (ح د د)، (۷۸/۱۱)، وينظر: طلبة الطلبة (ص/١٧٥). وفي الاصطلاح: "عقوبة مقدّرة وحبت حقًّا لله تعالى".

بدائع الصنائع (١٧٦/٩)، وينظر: الهداية (٢٨١/٢).

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية (ص/٢٧٣).

التعزير يُطلق في اللغة على معان، منها: اللوم، التوقيف، التوقير، النصرة، التأديب. وأصل التعزيز: المنع والرد؛ كأن من نصرته قد رددت عنه أعداءه، ومنعتهم من أذاه، ولهذا قيل للتأديب الذي هو دون الحد: تعزير؛ لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب.

ينظر : لسان العرب (ع ز ر)، (١٨٤/٩).

وفي الاصطلاح: "هو العقوبة المشروعة على حناية لا حدّ فيها".

المغني (٢٢/١٢)، وينظر : بدائع الصنائع (٢٧٠/٩).

<sup>(</sup>٣) الإحهاض من حهض: أحهضت الناقة إحهاضًا، وهي مُجهِضٌ: ألقت ولدها لغير تمام، والجمع: مجاهيض، وفي الحديث: أحهضت حنينًا؛ أي: أسقطت حملها. والإحهاض: الإزلاق، والجهيض: السَّقيط. ينظر: لسان العرب (ج هـ ض)، (٢/١٠٤).

<sup>(</sup>٤) التشريع الجنائي الإسلامي (١٦/١).

ويظهر من خلال تعريفات الفقهاء للجناية، والجريمة:

أولاً: أن الجناية بمعناها العام مرادفة للجريمة، فهي تشمل الجناية على النفس، والجناية على الأطراف، والجناية على المال، والجناية على العقل، والجناية على النسب، والجناية على العرض، ونحو ذلك؛ كما يتبيّن ذلك من التعريف العام للجناية.

ثانيًا: أن الجناية مخصوصة بما يحصل فيه التعدّي على النفس، أو الأطراف، والأول يسمّى قتلاً، والثاني يسمّى قطعًا، وجرحًا، والجريمة مخصوصة بما يحصل فيه التعدّي على العرض، أو المال، أو النسب، وغير ذلك؛ كجرائم الحدود<sup>(1)</sup>.

#### ثانيًا: أقسام الجناية:

الجناية في الأصل نوعان:

١- الجناية على الآدمي.

٧- الجناية على البهائم، والجمادات؛ كالغصب، والإتلاف.

وموضوع بحثي هو الجناية على الآدمي، فأقول وبالله التوفيق :

#### قسه الفقهاء الجناية على الآدمي إلى أقسام ثلاثة:

١- الجناية على النفس مطلقًا، ويدخل تحت هذا القسم الجرائم التي تملك النفس؛ أي: القتل بمختلف أنواعه.

<sup>(</sup>١) ينظر: الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمد (١٧/١).

٢- الجناية على مادون النفس مطلقًا، ويدخل تحت هذا القسم الجرائم
 التي تمس جسم الإنسان، ولا تمس نفسه، وهي : الضرب، والجرح.

٣- الجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه، ويُقصد من هذا التعبير الجناية على الجنين<sup>(1)</sup>؛ لأنه يُعتبر نفسًا من وجه، ولا يُعتبر كذلك من وجه آخر، فيُعتبر نفسًا من وجه؛ لأنه آدمي، ولا يُعتبر كذلك؛ لأنه لم ينفصل عن أمه<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) الجنين : ما استتر في بطن أمه؛ أي : الولد مادام في الرحم.

ينظر: لسان العرب (ج ن ن)، (٩٣/١٣)، المصباح المنير (ص/٦٢)، المغرب (١٦٦/١)، المعجم الوسيط (ص/١٤١)، معجم لغة الفقهاء (ص/١٤٧).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (٢٣٢/١٠)، التشريع الجنائي (٥/٢)، الموسوعة الفقهية الكويتية (١٦/٥٥).



مفردات المذهب الحنفي في الجناية على النفس

وفيه سبع عشرة مسألة:

#### توطئة:

أولاً: تعريف القتل.

ثانيًا: حكم القتل.

ثالثًا : أنواع القتل.

١/ مسألة : أقسام القتل.

٢/ مسألة : حكم القتل بالمثقل.

٣/ مسألة : حكم القصاص على من قتل غيره بالتغريق.

٤/ مسألة : حكم القصاص على من قتل غيره خنقًا.

٥/ مسألة : حكم القصاص على من حفر بئرًا فسقط فيه إنسان ومات.

٦/ مسألة : حكم القصاص على من حبس غيره ومنعه عن الطعام والشواب حتى مات.

٧/ مسألة : هل القصاص على المكره أم المكرّه ؟

٨/ مسألة : حكم القصاص على من شهد على غيره بما يستوجب قتله، فقتله الحاكم.

٩/ مسألة : حكم القصاص على من رمى غيره أمام السبع.

• 1/ مسألة : حكم القصاص على من قتل غيره بالسمِّ.

١١/ مسألة : إذا قتل مسلم مسلمًا في دار الحرب.

١٢/ مسألة : حكم قتل المسلم بالذمي.

17/ مسألة : حكم قتل الحر بالعبد.

٤ / / مسألة : حكم القصاص على الأجنبي إذا اشترك مع والد المقتول في قتل ولده عملًا.

٥ ١/ مسألة : لو تجاذب اثنان حبلاً فانقطع وماتا.

١٦/ مسألة : إن شهر المجنون على غيره سلاحًا، فقتله المشهور عليه عمْدًا.

١٧/ مسألة : إذا استدعا السلطان امرأة، ففزعت وأسقطت جنينها ميتًا.

#### توطئة:

لا شك أن القتل بغير الحق من أعظم الجنايات بعد الإشراك بالله تعالى، وإفساد في الأرض، وهدم للبنية الإنسانية، والأصل في تحريم القتل الكتاب، والسنة، والإجماع:

أما الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِذَ اللهَ كَتَبْنَاعَلَى بَنِي إِسْرَهِ يَلَأَنَّهُمَنَ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَ أَنَّهَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَ أَنَّهَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَ أَنَّهَا فَتَكَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهُ النَّاسَ جَمِيعًا فَيَ الْأَرْضِ فَكَ أَنْهَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهُ النَّاسَ جَمِيعًا فَي اللهُ الل

وقول الله تعالى : ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُنِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِهِ لِيهِ عِسْلُطَ نَافَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا لِأَنْ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقول الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُكُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّأَوَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَّأَوَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَّا اٰفَتَحْرِيرُ رَقَبَ قِوْمُ لَا مُؤْمِنَا إِلَى أَهْ لِهِ عَلِي اللَّهِ أَنْ يَصَدَدُ قُوْا لَيْنَا ﴾ (٣) .

وقول الله تعالى : ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهِ عَالَى : ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهِ مَا أَمُّتَعَمِّدًا فَجَزَآ أَوَّهُ مُجَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْتِهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلُهُ عَذَا بًا عَظِيمًا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتِهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّلُهُ عَذَا بًا عَظِيمًا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتِهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّلُهُ عَذَا بًا عَظِيمًا أَنْ اللَّهُ عَلَيْتِهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّلُهُ وَعَذَا بًا عَظِيمًا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنْهُ وَأَعَدَّلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنْهُ وَأَعَدَّلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنْهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء.

وأما السنة: فقد ورد عن النبي الله أحاديث كثيرة تحرّم قتل النفس بغير الحقّ، منها:

أولاً: روى عبد الله بن مسعود في قال: قال رسول الله في : « لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِم، يَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ الله، وَأَنِّي رَسُولُ الله، إِلاَّ بإِحْدَى النَّلَاثَ؛ النَّيْبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ »(١).

ثانيًا : روى أبو هريرة ﴿ أَن النبي ﴿ قَالَ : ﴿ احْتَنْبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ (٢) ﴾، قيل : يا رسول الله وما هن ؟ قال: ﴿ الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ (٢) ، وَقَتْلُ النَّهْ سِ الَّتِي حَرَّمَ الله إلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري في الديات، باب قول الله تعالى: ﴿ أَنَ النفس بالنفس، (ص/١١٨)، (ح/١٨٨)، (ح/١٨٨)، ومسلم في القسامة، باب ما يباح به دم المسلم (ص/٢٤٧)، (ح/٢٤٧).

<sup>(7)</sup> الموبقات : المهلكات. نزهة المتقين (7/7).

<sup>(</sup>٣) السحر مشتق من سَحَر، وهو بمعنى : الخفة، أي : كلّ ما خفي مأخذه. لسان العرب (س ح ر)، (١٨٩/٦)، وينظر : معجم لغة الفقهاء (ص/٢١٦). وفي الاصطلاح : "هو عُقدٌ ورُقًى وكلام يتكلّم به، أو يكتبه، أو يعمل شيئًا يؤثّر في بدن

وفي الاصطارح . "هو عقله ورتى و تارم يا عام به المسحور، أو قلبه، أو عقله من غير مباشرة له".

المغني (۲۱/۱۹).

يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ<sup>(۱)</sup> الْمُحْصَنَاتِ<sup>(۱)</sup> الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ »<sup>(۱)</sup>. ثالثًا : روي عن النبي ﷺ أنه قال : « إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :

- (٢) الإحصان مشتق من حَصُّن، وهو يطلق على معان :
- منها : المنع، الزوجان كلّ منهما يحصّن الآخر؛ لأنه يمنعه من وقوع الزنا.
- ومنها: النكاح، قال تعالى: ﴿ وَالْمُحَصِنَاتُ مِنَ النَّسَاعِ ﴾ [النساء ٢٤]، أي: المنكوحات. وقوله: ﴿ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ [النساء ٢٤]، أي: متوزحين غير زانين.
- ومنها : العفة : قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ [النور ٤]، أي : العفائف.
- ومنها : الحرية: قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ [النساء ٢٥]، أي : الحرائر.

#### وفي الشرع نوعان :

- إحصان لوحوب حد الرحم في الزنا، ويشترط فيه: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والدخول بالزوجة.
- إحصان لوحوب الحد على القاذف، ويشترط فيه: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والعفة عن الزنا. ينظر: طلبة الطلبة (ص/١٢٩).
- (٣) متفق عليه : أخرجه البحاري في الوصايا، باب قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ اللهَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ﴾ (ص/٥٨)، (ح/٢٦٦)، ومسلم في الإيمان، باب الكبائر (ص/٥٣)، (ح/٢٦٢).

<sup>(</sup>١) القذف في اللغة: "الرمي بالسهم، والحصى، والكلام". لسان العرب (ق ذ ف)، (١١/٥٧). وفي الاصطلاح: الرمي بالزنا.

ينظر: فتح القدير (٣٠٣/٥)، مواهب الجليل (٤٠١/٨)، المنهاج مع مغني المحتاج (٢٠/٥)، المغني (٢٠/١٢).

مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ (١) الْجَاهِلِيَّةِ ١٠٠٠.

رابعًا: روى أبوبكرة عن النبي الله أنه قال: ﴿ فَإِنَّ دَمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ؛ كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فَي بَلَدِكُمْ هَذَا، فَلْيُلِّعُ الشَّاهِدُ الْغَائبَ﴾ (٣).

وفي قتل النفس إفسادٌ للعالم ونقضٌ للبنية، ومثل هذا الفساد من أعظم الجنايات؛ لما روى عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن النبي قال: « لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ »(٤).

<sup>(</sup>١) الذَّحل: الثأر، وقيل: هو العداوة والحقد.

ينظر : لسان العرب (ذ ح ل)، (٢٧/٥)، المعجم الوسيط (ص/٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرج بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده (ص/١١٦٤)، (ح/٢٥٧)، من طريق حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده.

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (١٣٩/٥)، والحاكم في المستدرك (٣٨٩/٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٦/٨)، كلهم من طريق الزهري، عن مسلم بن يزيد، عن أبي شريح، الفاظ مختلفة.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرحاه". وصححه الهيشمي وابن الملقن. ينظر: مجمع الزوائد (١٧٤/٧)، خلاصة البدر المنير (٢٦٩/٢).

وأخرج ابن حبان في صحيحه (٣٤١/١٣)، من طريق القاسم بن الوليد، عن سنان بن الحارث بن مصرف، عن طلحة بن مصرف، عن مجاهد، عن ابن عمر ﴿

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في العلم، باب ليُسلِّغ العلم الشاهد الغائب (ص/٢٣)، (ح/١٠٥)، (ح/١٠٥).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث روي مرفوعًا، وموقوفًا:

ومعلوم أن الجاني سيعاقب على الجناية في الآخرة، إلا أنه لو وقع الاقتصار على الزجر بالوعيد في الآخرة ما انزجر إلا أقل القليل، فإن أكثر الناس إنما يترجرون مخافة العاجلة بالعقوبة، وذلك بما يكون متلفًا للجاني، أو مجحفًا به، فشرع الله القصاص والدية (١) لتحقّق معنى الزجر (٢).

وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير الحقّ، فإن فعله إنسان متعمّدًا فسق، وأمره إلى الله، إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفر له (٣).

<sup>=</sup> أما المرفوع: فأخرجه الترمذي في الديات، باب ما حاء في تشديد قتل المؤمن (ص/٣٣٨)، (-/071)، والبزار في مسنده (٣٧٥/٦)، والنسائي في المحاربة، باب تعظيم الدم (-/070)، (-/7997)، كلّهم من طريق شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ورجال سنده رجال الصحيح.

وأخرج ابن ماحه في الديات، باب تغليظ في قتل المسلم ظلمًا (ص/٣٧٦)، (ح/٢٦١٩)، من طريق مروان بن حناح، عن أبي الجهم الجوزجاني، عن البراء بن عازب في. ورحال سنده صحيح.

وأما الموقوف: فأخرجه الترمذي (ص/٣٣٨)، (ح/١٣٩٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٢/٨)، كلاهما من طريق غندر وغيره، عن شعبة موقوفًا.

قال الترمذي والبيهقي: "الموقوف أصح من الحديث المرفوع".

<sup>(</sup>۱) الدية : بدل النفس، وجمعها : الديات. طلبة الطلبة (ص/٣٢٧). سيأتي تعرفها بالتفصيل في الباب الثاني -إن شاء الله تعالى-.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (٢٦/٥٥).

 <sup>(</sup>٣) ينظر : البناية (١٣/١٥)، الذخيرة (٢٧١/١٢)، الحاوي (١٥/١٥)، المغني (١١/٣٤٤)،
 الإجماع (٢/٢٤).

كما صرَّحَ به الحطَّابِ<sup>(۱)</sup> -رحمه الله-، فقال: "لاشك أن حفظَ النفوس محمعٌ عليه، بل هو من المجمع عليها في كلِّ ملّة، ونقل الأصوليّون إجماعَ الملل على حفظ الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض، والأموال"<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) محمد بن محمد بن عبد الرحمن، أبو عبد الله الرعيني، المعروف بالحطاب، فقيه مالكي، أصله من المغرب، ولد بمكة سنة (۲۰۹هـ)، ومات في طرابلس الغرب سنة (۶۰۹هـ)، من أهم مصنفاته: مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل، قرة العين بشرح الورقات لإمام الحرمين، تحرير الكلام في مسائل الالتزام. ينظر: الأعلام (۲۸۲/۷).

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل (٢٨٩/٨).

#### ١/ مسألة : أقسام القتل

#### تحرير محل النزاع :

لا خلاف بين الفقهاء بأن القتل العمد والخطأ قد جاء ذكرهما في القرآن الكريم، وإلهما ثابتان بنص الآية الكريمة (١)، ولكنهم اختلفوا في إثبات القتل شبه العمد، وما أجري مجرى الخطأ، والقتل بالتسبب على ثلاثة أقوال:

القول الأول: انفرد به المذهب الحنفي، فذهبوا إلى أن القتل على خمسة أوجه: عمْدُ(۲)، وشبه عمْد(۲)، وخطأ(٤)، وما أُحْرِيَ مُحْرَى الخطأ(٥)،

<sup>(</sup>١) وهي قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَّاً ﴾ [النساء- ٩٢]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ﴾ [النساء- ٩٣].

<sup>(</sup>٢) القُتل العمْد عند الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- هو: "ما تعمَّدَ ضربه بسلاحٍ، وما أُحْرِيَ مُحْرَى السلاح؛ كالمحدَّد من الخشب، وليطة القصب، والمروة، والنار".

بداية المبتدي (٢/٤)، وينظر: المبسوط (٢٦/٤)، المختار (٥٠٠/٥).

<sup>(</sup>٣) القتل شبه العمد عنده: أن يتعمَّد الضرب بما ليس بسلاح، ولا ما أحري محرى السلاح. ينظر: الأصل (٤٣٧/٤)، المبسوط (٥٨/٢٦)، تكملة فتح القدير (٢٢/١٠).

<sup>(</sup>٤) لا خلاف بين الفقهاء في تعريف القتل الخطأ، وحكمه، وهو نوعان:

الأول: الخطأ في القصد، وهو: " أن يرمي شخًا يظنه صيدًا أو حربيًّا، فإذا هو مسلم".

والثاني: الخطأ في الفعل، وهو: " أن يرمي غرضًا، فيصيب آدميًّا". الاختيار (٣/٢).

<sup>(</sup>٥) ما أحري بحرى الخطأ: مثل النائم ينقلب على إنسان فيقتله، وهو كالخطأ في الحكم، تحب فيه الدية والكفّارة.

والقتل بسبب (١).

وهو قول أبي بكر الرازي -رحمه الله-، ومتأخّري الحنفية، خلافًا للإمام، وصاحبيه، وبه يفتى في المذهب الحنفي (٢).

القول الثاني: إن القتل على ثلاثة أوجه: العمد، وشبه العمد، والخطأ، وهو قول الجمهور (الإمام أبي حنيفة، وصاحبيه، والإمامين الشافعي، وأحمد) -رحمهم الله-(٣).

القول الثالث: ذهب المالكية إلى أن القتل نوعان: العمد، والخطأ(٤).

ينظر : الأصل (٤/٧٧٤)، المبسوط (٢٦/٦٥)، مختصر القدوري (ص/١٨٤)، تكملة فتح القدير (1/1.7)، تكملة البحر الرائق (9/9)، رد المختار (1/0.7).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الأصل (٤٧٧٤)، المبسوط (٢٦/٣٥)، الاختيار (٥/٤٠٥)، تبيين الحقائق (٦/٦)، تكملة فتح القدير (٢٢٠/١٠)، تكملة البحر الرائق (٩/٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الهداية (۲/۱۰)، تبيين الحقائق (۹۷/٦)، تكملة البحر الرائق (۹/٩)، الفتاوى الهندية (٣/٦).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: الأصل (٤/٧٣٤)، محتصر الطحاوي (ص/٢٣٢)، المبسوط (٢١/٦٥)، النتف في الفتاوى (٢/١٥)، المهذب (١١/٣٠)، مغني المحتاج (٢١١/٥)، المغني (٢١/١١)، المغني (٢١/١١)، المغني (٢/٢١).
 الإقناع (٤/٣٨)، التشريع الجنائي (٧/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المعونة (٢٥٣/٢)، تبصرة الحكام (ص/١٧٧)، حاشية الدسوقي (١٨٤/٦)، الأركان المادية والمعنوية في الشريعة الإسلامية (٢٠٦/١)، مفردات المذهب المالكي في الحدود والجنايات (ص/٦٣).

### الأدلّــة

أذكر أوّلاً أدلة المذهب الحنفي على ما انفردوا به، وهو إثباهم نوعي القتل: ما أجري مجرى الخطأ، والقتل بالتسبب، ثم أذكر أدلة الجمهور (الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، والشافعية، والحنابلة) على إثباهم القتل شبه العمد، ثم أذكر أدلة المالكية على قولهم بأن القتل نوعان: العمد والخطأ فقط.

#### أُوَّلاً : أُدَّلَةُ المُذْهِبِ الْحِنْفِي :

استدل المذهب الحنفي على إثباهم نوعي القتل: ما أُجري مجرى الخطأ، والقتل بالتسبب بالمعقول، فقالوا: لأنا استقرينا، فوجدنا ما يتعلّق به شيء من الأحكام المذكورة، وجه الانحصار في هذه الخمسة، أن القتل إذا حصل بسلاح، وقصد به القتل، فهو الخطأ، وإذا لم يقصد به القتل، فهو الخطأ، وإذا حصل بغير سلاح، وقصد معه التأديب والضرب، فهو شبه العمد، وإذا لم يقصد التأديب، إما أن يكون حاريًا مجرى الخطأ، وإن لم يكن حاريًا مجرى الخطأ، فهو القتل بالسبب، وكمذا الانحصار تعرف أيضًا تفسير كل واحد منها(۱).

<sup>(</sup>١) ينظر : تكملة البحر الرائق (٩/٥)، تكملة فتح القدير (١٠/١٠)، البناية (٦٣/١٣).

#### ثانيًا : أدلة الجمهور(١) على إثباهم القتل شبه العمد :

استدل الجمهور على إثبات القتل شبه العمد بالسنة، والمعقول:

أما السنة: فقد استدلُّوا بأحاديث، منها:

أُوّلاً: روى عبد الله بن عمرو بن العاص الله أن النبي الله قال : ﴿ أَلاَ إِنَّ قَتَيلَ الْخَطَأُ شَبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ، وَالْعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الإِبلِ، أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أُوْلاَدُهَا ﴾(٢).

<sup>(</sup>١) أقصد بالجمهور هنا: الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، والشافعية، والحنابلة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الدارمي في الديات، باب الدية في شبه العمّد (ص/٢٦٧)، (ح/٢٦٨)، وابن ماحه في الديات، باب دية شبه العمّد (ص/٣٧٨)، (ح/٢٦٢٧)، وأبو داود في الديات، باب دية الحظأ شبه العمّد (ص/٢٤٩)، (ح/٨٥٥)، والنسائي في القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط (ص/٢٦١)، (ح/٢٧٧)، وابن حبان في صحيحه (٣١٤/١٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/٥٤)، كلّهم من طريق عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. واللفظ للنسائي. وفيه عقبة بن أوس السدوسي البصري، وهو مختلف فيه.

قال أبو داود: "حديث مسدد أتم". وقال ابن قطان: "هو حديث صحيح من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا يضره الاختلاف الذي وقع فيه، وعقبة بن أوس بصري تابعي ثقة". قال البيهقي: "ورواه جماعةٌ عن خالد الحذاء، وقد رواه حماد بن زيد، عن خالد الحذاء، فأقام إسناده". وصححه الألباني -رحمه الله-.

ينظر : نصب الراية (٨٢/٥)، نيل الأوطار (٢٤/٧) إرواء الغليل (٢٥٦/٧).

ونوقش: بأنه حديث مضطرب، لا يثبت من جهة الإسناد، عقبة بن أوس(1) رحل مجهول، لم يرو عنه إلا القاسم(1)، يقال فيه: الدوسي، ويقال فيه: السدوسي(1).

#### و يجاب عنه بما يلي:

أولاً: بأن قولكم: "عقبة بن أوس رحل مجهول" غير مسلَّم، فإنه بصري، تابعي، ثقة، وقد وثقه كثير من أئمة الحديث، منهم: ابن سعد (٤)،

<sup>(</sup>۱) عقبة بن أوس السدوسي البصري، قال الزيلعي : "وثقه ابن سعد، وابن حبان، وأبو داود، وابن المديني، وقد روى عنه محمد بن سيرين مع حلالته، والقاسم، وداود". وقال العجلي : "بصري تابعي ثقة". وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن قطان : "عقبة بن أوس بصري تابعي ثقة".

ينظر : نصب الراية (٨٢/٥)، إرواء الغليل (٢٥٦/٧)، نيل الأوطار (٢٤/٧).

<sup>(</sup>٢) القاسم بن ربيعة بن حوشن الغطفاني، البصري، وثقه ابن المديني، وأبو داود، وابن حجر، وذكره ابن حبان في الثقات، روى عنه حالد الحذاء، وعلي بن زيد.

ينظر: التاريخ الكبير (١٦١/٧)، الجرح والتعديل (١١٠/٧)، تقريب التهذيب (١٢٣/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاستذكار (٢٥/٢٥).

<sup>(</sup>٤) محمد بن سعد بن منيع، أبو عبد الله الزهري، مؤرخ ثقة، من حفاظ الحديث، ولد في البصرة سنة (١٦٨هـــ)، قال الخطيب: "محمد بن سعد عندنا من أهل العدالة، وحديثه يدلّ على صدقه، فإنه يتحرى في كثير من رواياته". أشهر كتبه: طبقات الصحابة، يعرب بطبقات ابن سعد.

ينظر: الكامل في التاريخ (١٨٥/٤)، تهذيب التهذيب (١٨٣/٩)، الأعلام (١٣٦/٦).

والعجلي (١)، وابن حبان (٢)، وأبو داود (٦)، وابن المديني (٤)، وقد روى عنه محمد ابن سيرين مع حلالته، والقاسم (٩).

ثانيًا: بأن الحديث وإن كان في إسناده ضعف، لكن حاء بطرق متعدّدة، فيقوّي بعضها بعضًا، ويرتقى إلى درجة الحسن لغيره (٦)، فيصلح للاحتجاج به.

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي الكوفي المقرئ، سكن بغداد، وقرأ على حمزة بن حبيب، وروى عن حماد بن سلمة وغيره، وروى عنه أبو حاتم، وأبو زرعة، مات سنة (۱۱۱هـــ). ينظر : الجرح والتعديل (٥/٥)، الثقات (٣٥٢/٨)، ميزان الاعتدال (٤٤٥/٢).

<sup>(</sup>٢) محمد بن يحيى بن حُبَّان الأنصاري، ثقة، فقيه، مات سنة (١٢١هـــ).

ينظر: تقريب التهذيب (٢٢٥/٢).

<sup>(</sup>٣) سليمان بن الأشعث بن إسحاق، أبو داود السحستاني، إمام أهل الحديث في زمانه، ثقة حافظ، مصنف السنن وغيرها، من كبار العلماء، قال ابن حبان: "كان أحد أتمة الدنيا فقهًا". مات بالبصرة سنة (٢٧٥).

ينظر: الثقات (٢٨٢/٨)، تقريب التهذيب (١٠/١)، الأعلام (١٢٢/٣).

<sup>(</sup>٤) على بن عبد الله بن جعفر البصري، ابن المديني، ثقة، ثبت، إمام، أعلم أهل عصره بالحديث وعلله، حتى قال البخاري: "ما استصغرت نفسي إلا عنده". وقال شيخه ابن عيينة: "كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلمه مني".

ينظر : الجرح والتعديل (١٩٣/٦)، تقريب التهذيب (٤٥/٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: نصب الراية (٥/٨٣)، نيل الأوطار (٢٤/٧).

<sup>(</sup>٦) الحسن لغيره: هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه، لكن بشرط ألا يكون الضعف شديدًا، أي: لا يكون الراوي متهمًا بالكذب، أو الوضع.

ومن هذه الطرق: ما روى عبد الله بن عمرو أن النبي على قال: « قَتِيلُ الْحَطَأَ شَبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ، أَوِ الْعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الإِبلِ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا »(١).

شرح نخبة الفكر (ص/٤١)، وينظر : أصول الحديث (ص/٣٣٢).

<sup>(</sup>۱) أحرجه أحمد في مسنده (ص/٤٩٤)، (ح/٦٥٣٣)، والنسائي في القسامة، باب كم دية شبه العمد (ص/٢٦١)، (ح/٤٧٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤٤/٨)، كلّهم من طريق شعبة، عن أيوب السختياني، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي واللفظ للنسائي. رحال سنده ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في القسامة، باب من قتل بحجر، أو سوط (ص/٦٦١)، (ح/٤٨٠٠)، من طريق يعقوب بن أوس، عن رجل من أصحاب النبي على مرسلاً.

فيه يعقوب بن أوس السدوسي، وقيل: إنه عقبة بن أوس، وقيل: إلهما أحوان، وهو مختلف فيه. قال العجلي: "بصري تابعي ثقة". وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: "هو صدوق".

ينظر : تاريخ الثقات (ص/٣٣٧)، الثقات (٥/٥١)، تقريب التهذيب (٣٠/٢).

الْحَطَّأُ بِالسَّوْطِ، وَالْعَصَا شِبْهِ الْعَمْدِ، فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلَفَةٌ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا »(١).

ونوقش الحديث: بأنه ضعيف؛ لأن في سنده علي بن زيد بن حدعان (۱) وهو ضعيف، فلا يحتج به (۱).

ويجاب عنه: بأن الحديث وإن كان فيه ضعفٌ، ولكنه حاء بطرق متعددة، يقوي بعضها بعضا، فيصح الاحتجاج به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۸۲/۹)، وابن ماجه في الديات، باب دية شبه العمد ((-787))، ((-777))، وأبو داود في الديات، باب دية الحظأ شبه العمد ((-777))، ((-788))، والنسائي في القسامة، باب كم دية شبه العمد ((-777))، ((-777))، ((-777))، والبيهقي في الكبرى ((-788))، كلّهم من طريق علي بن زيد ابن حدعان، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر في. واللفظ للنسائي.

فيه على بن زيد ابن حدعان، التميمي البصري، وهو ضعيف لا يحتج به. قال ابن القطان: "وهو حديث لا يصح، لضعف على بن زيد".

ينظر : أحوال الرجال (ص/١٨٥)، العلل المتناهية (٢٢٧/١)، ميزان الاعتدال (٢٢٧/١).

<sup>(</sup>٢) على بن زيد بن عبد الله ابن جُدعان، التميمي البصري، أصله حجازي، مات سنة (١٣١هـ)، قال ابن سعد: "كان كثير الحديث". قال أحمد: "ليس بشيء". قال العجلي: "كان يتشيع، لا بأس به". وقال البخاري: "ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به". وقال أبو حاتم: "يكتب حديثه، وهو أحب إليَّ من يزيد بن أبي زياد". قال الترمذي: "صدوق". قال النسائي، والجوزجاني، وابن حجر: "ضعيف". قال الدارمي: "ليس بذاك القوي".

ينظر : أحوال الرحال (ص/١٨٥)، العلل المتناهية (٢/٧١)، ميزان الاعتدال (٢٢٧/٣).

<sup>(</sup>٣) المنتقى (١٠٠/٧)، ميزان الاعتدال (٢٧/٣)، القتل العمد وعقوبته (ص/٢٣).

ثَالَثًا: روى ابن عِباسٍ -رضي الله عنهما- أنه قال: قال رسول الله عَنَّالُهُ ﴿ مَنْ قُتِلَ فِي عَمِّيًا (١) ، أو رِمِّيًا (٢) تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ ، أَوْ سَوْط ، أَوْ بِعَصًا ، فَعَقْلُهُ (٣) عَقْلُ خَطَأ ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا ، فَقَوَدُ (٤) يَدَه ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَه ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله ، وَالْمَلاَئكَة ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يُقْبَلُ منهُ صَرْف ، وَلاَ عَدْلٌ ﴾ (٥).

وفي رواية أخرى عن ابن عباس الله أنه قال : قال النبي الله : « مَنْ قُتِلَ فَي مَلْهُ أَنه قال : قال النبي الله : « مَنْ قُتِلَ فِي عَمِّيَة ، أو رمِّيَّة بِحَجَر ، أو سَوْط ، أو عَصًا ، فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأ ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا ، فَعُلَيْه لَعْنَةُ الله ، وَالْمَلاَئِكَة ، وَالنَّاسِ عَمْدًا ، فَهُو قَوَدٌ ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَعَلَيْه لَعْنَةُ الله ، وَالْمَلاَئِكَة ، وَالنَّاسِ

<sup>(</sup>۱) عميًّا؛ أي : لم يُدرَ من قتله، هو فعِيلةٌ من العماء : الضلالة؛ كالقتال في العصبية والأهواء، قال أبو إسحاق : إنما معنى هذا في تحارب القوم، وقتل بعضهم بعضاً. لسان العرب (ع م ي)، (٩/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) رِمُيًا؛ أي : رميٌّ، ويقال : كانت بين القوم رمياً، ثم حجزت بينهم حِجِّيزي، أي : كان بين القوم ترامٍ بالحجارة، ثم توسطهم من حجز بينهم وكف بعضهم عن بعض. لسان العرب (رم ي)، (٣٢٨/٥).

<sup>(</sup>٣) العقل: الدية. لسان العرب (ع ق ل)، (٣٢٨/٩).

<sup>(</sup>٤) القود : قتل النفس بالنفس، شاذ كالحَوَكَة والحَوَنة. القود : القصاص. أقدت القاتل بالقتيل؛ أي : قتلته به.

ينظر : لسان العرب (ق و د)، (٢٤٢/١١)، معجم لغة الفقهاء (ص/٣٤٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي في القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط (ص/٦٦١)، (ح/٤٧٩)، واللفظ له، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/٥٤)، كلاهما من طريق سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس. فيه سليمان بن كثير العبدي البصري، وهو مختلف فيه. ينظر: الجرح والتعديل (١٣٨/٤)، تقريب التهذيب (٢١٧/١).

أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ منْهُ صَرْفًا، وَلاَ عَدْلاً »(١).

**ويناقش**: بأن الحديث ضعيف؛ لأن في سنده سليمان بن كثير (٢)، وهو مختلف فيه، فلا يحتج به.

ويجاب عنه: بأن رواية ابن كثير عن غير الزهري مقبولة، ويحتجّ بها.

رابعًا: روى أبو هريرة عن النبي قال: « مَنْ قَتَلَ فِي عَمِّيَةً رَمْيًا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ، أَوْ عَصًا، أَوْ سَوْط، فَهُوَ خَطَأً، عَقْلُهُ عَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأً، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا، فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبِهِ، لاَ يَقَبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلاَ عَدْلاً »(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢٧٨/٩)، والنسائي في القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط (ص/٢٦١)، (ح/٤٧٩٤)، واللفظ له، والبيهقي في الكبرى (٨/٥٤)، كلهم من طريق سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا. فيه سليمان بن كثير، وهو مختلف فيه.

<sup>(</sup>٢) سليمان بن كثير العبدي البصري، قال ابن معين: "ضعيف". قال النسائي: "ليس به بأس". قال العجلي: "حائز الحديث". قال ابن حجر: "لا بأس به في غير الزهري".

ينظر : الجرح والتعديل (١٣٨/٤)، المجروحين (٢١٧/١)، تقريب التهذيب (٢١٧/١).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الأوسط (٧٩/١)، واللفظ له، والدارقطني في السنن (٩٤/٣)، كلاهما من طريق حمزة النصيبي، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن أبي هريرة، وقال: " لم يرو هذا الحديث عن عمرو ابن دينار، عن طاوس، عن أبي هريرة إلا حمزة النصيبي، ورواه غيره عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس". فيه حمزة النصيبي، وهو متروك الحديث.

ينظر : التاريخ الصغير (١٩٥/٢)، الجرح والتعديل (٢١٠/٣).

ويناقش: بأن الحديث ضعيف؛ لأن في سنده حمزة النصيبي<sup>(۱)</sup>، وهو متروك، فلا يحتج به.

خاهسًا: روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده، عن النبي الله أنه قال : « عَقْلُ شَبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلاَ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ قَال : « عَقْلُ شَبْهِ الْعَمْدِ مُغَلِّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلاَ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُو الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ، فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي عِمِّيًّا فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ، وَلاَ حَمْلِ سَلاَحٍ » (٢).

<sup>(</sup>۱) حمزة بن أبي حمزة النصيبي، واسم أبيه: ميمون، قال ابن معين: "لا يساوي فلسًا". قال البخاري وأبو حاتم: "منكر الحديث". قال النسائل والدراقطني: "متروك الحديث". قال ابن حبان: "ينفرد عن الثقات بالموضوعات، ولا تحل الرواية عنه". قال ابن حجر: "متروك متهم بالوضع".

ينظر : التاريخ الصغير (٢/٩٥)، الجرح والتعديل (٢١٠/٣)، المجروحين (١٦٩/١)، الكامل في الضعفاء (٣٧٦/٢)، تقريب التهذيب (١٩٨/١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۷۸/۹)، وأبو داود في الديات، باب دية الأعضاء (-757)، (-757)، واللفظ له، والبيهقي في الكبرى (-757)، كلهم من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده، عن النبي . فيه محمد بن راشد المكحولي، وهو مختلف فيه.

ينظر : نصب الراية (٨٣/٥)، نيل الأوطار (٢٥/٧).

ونوقش: بأنه حديث ضعيف؛ لأن فيه محمد بن راشد (۱)، وهو مختلف فيه، فلا يحتج به (۲).

ويجاب عنه: بأن محمد بن راشد يُعرف بالمكحول، وتّقه أحمد، وابن معين، والنسائي (٢)، وغيرهم، وقال ابن عدي (٤): إذا حدّث عنه ثقّة، فحديثه مستقيم.

<sup>(</sup>۱) محمد بن راشد المكحولي، وثقه أحمد، وابن معين، والنسائي، وقال ابن عدي: "إذا حدث عنه ثقة، فحديثه مستقيم". قال أبو حاتم: "كان صدوقًا حسن الحديث". قال ابن حبان: "كان من أهل الورع والنسك، ولم يكن الحديث من صنعته، وكثير المناكير في روايته فاستحق الترك".

ينظر: العلل المتناهية (٢/٢٤)، الكامل في الضعفاء (٢٠١/٦)، نصب الراية (٥٣/٥)، نيل الأوطار (٢٠١/٧).

<sup>(</sup>۲) نيل الأوطار (۲۰/۷).

<sup>(</sup>٣) أحمد بن شعيب، أبو عبد الرحمن النسائي، الحافظ، صاحب السنن، إمام عصره بلا مدافعة، قال الدارقطني: "كان أفقه مشايخ مصر في عصره، وأعرفهم بالصحيح والسقيم من الآثار". مات بفلسطين سنة (٣٠٣هـ.).

ينظر: البداية والنهاية (٢/١٤)، تقريب التهذيب (٣٦/١).

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن عدي بن عبد الله، أبو أحمد الجرجاني، علامة بالحديث ورجاله، من أئمة الثقات في الحديث، أخذ عن أكثر من ألف شيخ، من أهم مصنفاته: الكامل في ضعفاء الرحال، علل الحديث، مات سنة (٣٦٥هـ).

ينظر: الأعلام (١٠٣/٤).

وجه الدلالة من الأحاديث: "إن الأحاديث السابقة أثبتت شبه العمد، وبيّنت أن الواجب فيه دية مغلّظة، وأن القود لا يجب به، فكان لشبه العمد موجبٌ مغايرٌ لموجب القتل العمد، والخطأ"(١).

ونوقش: بأن الأحاديث في الباب كلّها ضعيفة؛ لأن في أسانيدها ضعفاء والمتروكين، فلا يحتج بها<sup>(٢)</sup>.

ويجاب عنه: بأن أحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها على إثبات قسم ثالث، وهو: شبه العمد، وإيجاب دية مغلّظة على فاعله؛ لأنها حاءت بطرق متعدّدة، فيقوّي بعضها بعضًا، ويصحّ الاحتجاج بها(٢).

#### ومن الآثار:

أولاً: روي عن عمر في أنه: « قضى في شبه العمْدِ: ثلاثين حِقَّة (٤)،

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/٢٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر : المنتقى (١٠٠/٧)، نيل الأوطار (٧/٥٧)، القتل العمد وعقوبته (ص/٢٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: نيل الأوطار (٧/٥٧).

<sup>(</sup>٤) الحقّة: وهي التي طعنت في السنة الرابعة، سمّيت بذلك؛ لأنه استحقّ أن يحمل ويركب، واستحقّت ضراب الفحل.

ينظر : المختار (١٤٤/١)، البناية (٣١٧/٣)، المصباح المنير (ص/٧٨).

وثلاثين جَذَعَة $^{(1)}$ ، وأربعين خَلفَة $^{(7)}$  ما بين ثَنيَّة $^{(7)}$  إلى بازِل $^{(1)}$  عامِهَا  $^{(9)}$ .

ثانيًا: روي عن علي الله أنه قال: « في شبه العمد أثلاثًا: ثلات وثلاثون حقَّة، وثلاث وثلاثون حَذَعة، وأربع وثلاثون ثَنِيَّة إلى بازل عامها كلّها خَلفة »(٦).

**ويناقش**: بأن الأثر ضعيف؛ لأن في سنده عاصم بن ضمرة (٧)، وهو ضعيف، فلا يحتج به.

<sup>(</sup>١) الجذعة : وهي التي طعنت في السنة الخامسة. المختار (١/٥٥١).

<sup>(</sup>٢) الخلفة : فإذا دخل العاشرة، فهو خلفة، مخلف الذكر والأنثى، أي : الناقة الحامل. ينظر : البناية (٣١٧/٣)، معجم لغة الفقهاء (ص/١٧٧).

<sup>(</sup>٣) الثنية : الجمل يدخل في السنة السادسة، أي : أتم خمسة أعوام، ودخل السنة السادسة. ينظر : المصباح المنير (ص/٤٨)، معجم لغة الفقهاء (ص/١٣٤).

<sup>(</sup>٤) البازل : فإذا دخل التاسعة، فهو بازل -الذكر والأنثى؛ لأنه بذل نابه، أي : طلع. ينظر : البناية (٣١٧/٣)، المصباح المنير (ص/٣٠)، معجم لغة الفقهاء (ص/٨٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/٣٤٧)، وأبو داود في الديات، باب دية الخطأ شبه العمد (ص/٢٤٣)، (ح/٤٥٠)، كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن أبي تُجيح، عن مجاهد. رجاله سنده تقات.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢٨٤/٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٧/٥)، وأبو داود في الديات (ص/٦٤٣)، (ح/٤٥١)، كلّهم من طريق عاصم بن ضمرة، عن علي . فيه عاصم بن ضمرة، وهو مختلف فيه.

<sup>(</sup>٧) عاصم بن ضمرة، صاحب على، وتّقه ابن معين، وابن المديني، وقال أحمد: "هو أعلى من الحارث الأعور، وهو عندي حجّة". قال النسائي: "ليس به بأس". وقال ابن عدي:

ويجاب عنه: بأن عاصم بن ضمرة ثقة، وقد وثقه أئمة الحديث، لا سيما ابن معين وابن المديني، وقال الإمام أحمد: هو حجّة عندي، وهم من كبار أئمة الحديث.

ثالثاً: روي عن عبد الله بن مسعود الله أنه قال : « في شبه العمد : خس وعشرون حقّة، وخمس وعشرون جَذَعة، وخمس وعشرون بنات لبون (۱)، وخمس وعشرون بنات مخاض (۲)» (۳).

رابعًا: روي عن عثمان، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهما- أنهما قالا: « في المغلَّظة: أربعون حَذَعة خَلفة، وثلاثون حقَّة، وثلاثون بنات لبون، وفي

<sup>&</sup>quot;يتفرّد عن علي بأحاديث، والبلية منه". قال ابن حبان : "كان رديء الحفظ، فاحش الخطأ، يرفع عن على قوله كثيرًا، فاستحقّ الترك". ينظر : ميزان الاعتدال (٣٥٢/٢).

<sup>(</sup>۱) بنت لبون : وهي التي طعنت في السنة الثالثة، سمّيت بذلك؛ لأن أمه وضعت غيره، فصارت ذات لبن. ينظر : المحتار (١٤٤/١)، البناية (٣١٦/٣).

<sup>(</sup>٢) بنت مخاض : وهي التي طعنت في السنة الثانية، سمّيت بذلك؛ لأن أمه حملت بعده، وهي ماخض، والمخاض : اسم للحوامل. ينظر : المختار (٤٤/١)، البناية (٣١٦/٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/٣٤٧)، وأبو داود في الديات، باب دية الخطأ شبه العمد (ص/٦٤٤)، (ح/٢٥٥)، كالأهما من طريق علقمة والأسود، عن ابن مسعود في رحاله سنده ثقات.

الخطأ ثلاثون حقَّة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بني لبون ذكور، وعشرون بنات مخاض »(أ).

وجه الاستدلال من الآثار: ألها تدلّ على إثبات شبه العمد، لا سيما روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب ، وهم من كبار الصحابة والخلفاء الأربعة.

قال ابن رشد (الحفيد)<sup>(۱)</sup> -رحمه الله-: "بإثباته قال: عمر بن الخطاب، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وآخرون من الصحابة ، ولا يُعرف لهؤلاء مخالف في الصحابة، فيكون إجماعًا سكوتيًا متكرّرًا"(۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه وعبد الرزاق في المصنف (٩/ ٢٨٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٣٤٧)، وأبو داود في الديات، باب دية الخطأ شبه العمد (ص/٢٤٤)، (ح/٢٥٥)، والطبراني في الكبير (٥/ ٢١)، كلّهم من طريق قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت. رحاله سنده ثقات.

وأخرج أبو داود في الديات (-0/25)، (-0/00)، من طريق سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت في الدية المغلّظة، فذكر مثله سواء. رحاله سنده ثقات.

<sup>(</sup>۲) محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، أبو الوليد الأندلسي، من أهل قرطبة، ولد سنة (۲۰هـ)، وكان يُلقّب بابن رشد الحفيد، تميّزًا له عن حده أبي الوليد محمد بن أحمد المتوفى سنة (۲۰هـ). صنّف ابن رشد نحو خمسين كتابًا، منها: فلسفة ابن رشد، بداية المجتهد، توفي سنة (۹۰هـ) بمراكش.

ينظر: تاريخ قضاة الأندلس (ص/١١١)، شذرات الذهب (٢٠/٤)، الأعلام (٣١٨/٥). (٣) بداية المحتهد (٢/٥٨٠)، وينظر: نصب الراية (٥٤/٥).

ونوقش: بأن الإجماع السكوتي مختلف في الاحتجاج به، ولو ثبت إجماعًا لما خالف فيه مالك، وهو عائش في المدينة مهبط الوحي(١).

وأما المعقول: فإن صورة القتل شبه العمد، تخالف صورة العمد والخطأ؛ لأن الجاني إما أن يقصد بفعله الاعتداء والقتل، وذلك هو العمد، وإما أن يقصد الاعتداء فقط ولا يقصد القتل، ويؤدّي فعله إلى القتل، وذلك شبه العمد، وإما ألا يقصد الاعتداء ولا القتل، ويصدر عنه فعل يؤدّي إلى موت المحمد، وإما ألا يقصد الاعتداء ولا القتل، ويصدر عنه فعل يؤدّي إلى موت المحمّد، وذلك هو الخطأ.

لأن القتل لا يخلو من أن يكون بسلاح قاتل عادة، وقصد به القتل العمد، وإما بغير سلاح قاتل ولم يقصد به القتل، فهو الخطأ، أو بغير سلاح؛ كأن كان بالسوط والعصا الصغيرة، وقصد به التأديب، فهو شبه العمد.

لأن الشارع أمر بالحيطة في أمور الدماء، فلا بدّ من إثبات وبيان الأحكام التي تخص شبه العمد دون غيره، فاستخدام العصا الصغيرة دليل على عدم إرادة القتل من الضارب، ولا يصح أن يقال إنه خطأ؛ لأنه قصد إيراد الضرب موجود ومناسب أن يسمّى شبه العمد (٢).

<sup>(</sup>١) مفردات المذهب المالكي في الحدود والجنايات (ص/٧٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع (٩٧/٦) الجلال المحلى (١٣/٤).

وقال القرطبي<sup>(1)</sup> -رحمه الله-: "إن الدماء أحق ما احتيط لها، إذ الأصل صيانتها في أهبتها، فلا تستباح إلا بأمر بين لا إشكال فيه، وهذا فيه إشكال؛ لأنه لما كان مترددًا بين العمد والخطأ، حكم له بشبه العمد، فالضرب مقصود مقصود، وإنما وقع بغير القصد، فيسقط القود، وتغلّظ الدية، وبمثل هذا حاءت السنة"(٢).

# ثالثًا: أدلّة المالكية بأن القتل نوعان: العمد، والخطأ: استدلّوا بالكتاب، والمعقول:

<sup>(</sup>١) محمد بن أحمد بن أبي بكر، أبو عبد الله القرطبي، الخزرجي الأندلسي، من كبار المفسرين، رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصب (في شمال أسيوط بمصر) وتوفي بما سنة (٦٧١هـ)، من أهم مصنفاته: الجامع لأحكام القرآن، قمع الحرص بالزهد والقناعة، التذكرة بأحوال الموتى والآخرة.

ينظر: الديباج المذهب (ص/٣١٧)، الأعلام (٣٢٢/٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٣٢٢/٥).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء.

ووجه الدلالة: أن هاتين الآيتين دلّتا على أن القتل إما أن يكون عمْدًا محضًا، أو خطأ محضًا، ولو كان هناك نوعٌ ثالثٌ، لذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، حيث قال: ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَكِ مِن شَيْءٍ ( ﴿ اللهِ العزيز، حيث قال: ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَكِ مِن شَيْءٍ ( ﴿ اللهِ العزيز، حيث قال: ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَكِ مِن شَيْءٍ ( ﴿ اللهِ العزيز، حيث قال: ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَكِ مِن شَيْءٍ ( ﴿ اللهِ العزيز، حيث قال: ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَكِ مِن شَيْءٍ ( ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ونوقش: بأن النوع الثالث ثبت بالسنة؛ لأنه قتلٌ لا يوجب القود، فكانت ديته على العاقلة، كقتل الخطأ(٢).

وأما المعقول: فإن العقل يؤيّد ذلك؛ لأن العمد معنى معقول، وهو قصد الفاعل إلى الفعل، والخطأ معنى معقول، وهو ما يكون عن غير قصد، وتفسير الفعل الواحد بالوصفين يمتنع، فلا يجوز إثباته (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام.

ينظر: المعونة (٢٥٣/٢)، الذخيرة (٢٧٨/١٢)، مفردات المذهب المالكي في الجنايات (ص/٧٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى (١١/٤٦٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإشراف، للقاضي عبد الوهاب (٢/٣/٢)، أحكام القرآن، لابن عربي (١/٩٧١).

# سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة إلى فعل النائم والمتسبّب، فالنائم ليس له قصد صحيح، فقتله يختلف عن قتل الخطأ، والمتسبّب لم يقصد الفعل أصلاً، ومن هذا الوجه يختلف عن الخطأ.

الترجيح: والذي أميل إلى ترجيحه هو رأي الجمهور (الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، والشافعي وأحمد) القائلين بتقسيم القتل إلى ثلاثة أقسام لما يلي:

١- لقوّة وصحّة ما استدلّوا بها.

٧- لأن القتل العمد، والخطأ جاء ذكرهما في الكتاب العزيز، والقتل شبه العمد ثبت بالسنة، كما سبق، وأما ما جري مجرى الخطأ، والقتل بالسبب ليس لهما ذكر في الكتاب ولا في السنة، وقال بهما أبو بكر الرازي -رحمه الله- حسب ما أدّى إليه اجتهاده، واتبعه متأخروا أئمة المذهب الحنفي، وهو مخالف للنص، فهما من الخطأ من كل وجه، ويترتب عليهما ما يترتب على القتل الخطأ من وجوب الدية والكفّارة، فلا معقول مع النص، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

#### ٢/ مسألة : حكم القتل بالمثقل

#### تحرير محل النزاع :

لا خلاف بين الفقهاء بأن القتل بالمحدد (١) -كالسلاح وما أُجري مجرى السلاح- عمد موجب للقصاص، ولا خلاف بينهم أيضًا بأن تكرار الضرب بالمثقّل حتى الموت عمد موجب للقصاص؛ لأن في تكرار الضرب بالمثقّل دلالة واضحة على قتل الجيني عليه، ولكنهم اختلفوا في القتل بالمثقّل إذا ضرب به ضربة واحدة وأدّى ذلك إلى موت الجيني عليه، والقتل بالآلة الصغيرة التي لا تقتل غالبًا على ثلاثة أقوال:

القول الأول: انفرد به الإمام أبو حنيفة -رحمه الله-، فذهب إلى أن القتل بالمثقل شبه عمد يوجب الإثم والكفّارة (٢) على الجاني، والدية على العاقلة (٦).

<sup>(</sup>١) المحدّد مشتق من الحاد، وهو: كلّ ما له حد يقطع، ويدخل في البدن؛ كالسيف، والسكين، والسكين، والسنان. ينظر: المصباح المنير (ص/٦٩).

<sup>(</sup>٢) الكفّارة مشتقة من كفّر، أي: ستر وغطى، والكفّارة: ما كُفّر به من صدقة أو صوم أو نحو ذلك، وسميت بالكفارات؛ لأنها تكفر الذنوب، أي تسترها.

ينظر: لسان العرب (ك ف ر)، (١٢١/١٢)، معجم لغة الفقهاء (ص/٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأصل (٤٣٧/٤)، المبسوط (٢٦/٨٥)، بداية المبتدي (٥٠٢/٤)، رد المحتار (٣/٦٠)، فتاوى قاضي خان (٣/٣)، الفتاوى الهندية (٣/٦).

وفي رواية عنه: أن القتل بالمثقل شبه عمد، إذا قصد الجاني التأديب دون القتل، وأما إذا قصد القتل، فهو عمد، يوجب القود، وقيل: هو مذهبه (١٠).

وأما القتل بالآلة الصغيرة التي لا تقتل غالبًا -كخشبة صغيرة، أو حجر صغير، أو لكزة- فهو شبه عمد، سواء كرّر بها الضرب، أم لم يكرّر (٢).

القول الثاني: ذهب المالكية إلى أن القتل بالمثقّل عمدٌ موجب للقصاص، فالقتل العمد عندهم هو: أن يقصد المكلّف ضرب المعصوم على وجه العداوة والغضب، بمحدَّد أو مثقَّل، ولو بما لا يقتل غالبًا؛ كالقضيب، والسوط، ونحوهما، حتى يزهق روحه (٣).

فالعبرة هي القصد الجنائي، فكلّ قتل حدث نتيجة اعتداء، فهو عمد، بغض النظر عن الآلة التي استعملها، إلا في الحالات الآتية:

١- إذا قصد به الأدب الجائز، ممن يجوز له الأدب، وبالآلة التي لا تقتل غالبًا.

٢- موطن اللعب بين الأقران.

- إذا كان القاتل أصلاً ( $^{(1)}$ ) للمجنى عليه  $^{(0)}$ .

فشبه العمد ليس ثابتًا عند المالكية، فهم لا يقولون به أصلاً.

<sup>(</sup>١) ينظر: إعلاء السنن (١٠٣/١٨)، البناية (٢٠/١٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر : المبسوط (٢٦/٨٥)، تكملة فتح القدير (٢٢٧/١)، الفتاوى الهندية (٦/٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر : الموطأ مع شرحه للزرقاني (٢٠٢/٤)، تبصرة الحكام (ص/١٧٧).

<sup>(</sup>٤) الأصل: هو الأب وأبو الأب. ينظر: التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية (ص/٧٧).

<sup>(</sup>o) ينظر: المدونة (٢٠٤/٥)، عقد الجواهر الثمينة (٢٢٣/٣)، الذخيرة (٢٧٩/١٢)، التاج والإكليل (٣٠٤/١)، بلغة السالك (٣٨٣/٢)، حاشية الدسوقي (١٨٤/٦).

القول الثالث: ذهب الإمامان الشافعي وأحمد والصاحبان من الحنفية إلى أن القتل بالمثقل عمد، سواء كرّر به الضرب، أو لم يتكرّر، فالقتل العمد عندهم هو: أن يتعمّد الضرب بما يقتل غالبًا، سواء كان محدّدًا أو مثقّلاً (١).

وأما شبه العمد عندهم، فهو: "أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبًا، إما لقصد العدوان عليه، أو لقصد التأديب؛ كالضرب بالسوط، والعصا، والحجر الصغير، فيؤدّي إلى موته"(٢).

وأما استعمال الآلة الصغيرة التي لا تؤدّي إلى القتل غالبًا، كخشبة صغيرة، أو حجر صغير، أو لكزة، فهو عمد عندهم في الحالات التالية:

- ١- إذا كرّر الضرب على الجحني عليه، حتى أزهق روحه.
- ٢- إذا ضرب في إحدى مقاتله، كالخصيتين، والفؤاد، وغيرهما، فمات منه.
  - ٣- إذا ضرب الجيني عليه في شدّة البرد أو شدّة الحر.
- إذا ضرب الجمني عليه في حال ضعف قوة، كالمرض، والصغر، والكبر،
   وغيرها، فهذه كلّها صور من صور قتل العمد<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر الطحاوي (ص/٢٣٢)، الاختيار (٥٠٠٠)، رد المحتار (١٠٦/١٠)، الأم (٦/٠١)، مغني المحتاج (٢١٢/٥)، المهذب (١٧٦٣)، مسائل الإمام أحمد برواية صالح (٢/٢٠١)، الإشراف، لابن المنذر (٢/٧٠١)، المغني (٢١/٧٤٤)، الإقناع (٤/٧٨)، رحمة الأمة (ص/٣٢٦)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٣٧/٣٣).

<sup>(</sup>٢) مغنى المحتاج (٢١٤/٥)، المغني (٢١/١١)، الإقناع (٢/٤)، الموسوعة الفقهية (٢١/١٦).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٢٣٧/١٠)، العناية مع فتح القدير (٢٣٠/١٠)، الأم (٢٢/١)،
 الحاوي (١٨٢/١٥)، روضة الطالبين (٧/٧)، المغني (٢١/٥٤١)، الإقناع (٢٦/٤).

# الأدلّـة

# أُوَّلاً : أُدَّلَّة المذهب الحنفي :

استدلُّ المذهب الحنفي بالسنة، والمعقول:

وأما السنة: فقد استدلُّوا بما يلي:

أولاً: روى أبو هريرة فَ أنه قال: « اقْتَتَلَت امْرَأَتَان مِنْ هُذَيْلِ (١)، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَر، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ فَقَضَى أَنَّ دِيَة جنينِهَا غُرَّةٌ (٢): عَبْدٌ، أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى أَنَّ دِيَة الْمَرْأَة عَلَى عَاقِلَتِهَا »(٣).

<sup>(</sup>١) هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، قبيلة عدنانية، اشتهرت بشعرائها في الجاهلية والإسلام، كان أكثر سكان وادي نخلة المجاور لمكة، ولهم منازل بين مكة والمدينة.

ينظر: جمهرة أنساب العرب (ص/١٩٦)، اللباب في تمذيب الأنساب (٣٨٣/٣)، الأعلام (٨٠/٨).

<sup>(</sup>٢) الغُرَّة: بياض في الجبهة، وغرة الشي: أوله وأكرمه، الغرة: عبدٌ أو أمةً. ينظر: لسان العرب (غ ر ر)، (٢٣٠/٤)، المصباح المنير (ص/٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : أخرجه البخاري في الديات، باب جنين المرأة (ص/١١٩)، (ح/١٩٩١)، وومسلم في القسامة، باب دية الجنين (ص/٧٤٥)، (ح/٢٩١١)، كلاهما من حديث أبي هريرة في، واللفظ للبخاري.

ثانيًا: روى المغيرة بن شعبة الله أنه قال: « ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاط، وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَصَبَةِ (١) اللهِ اللهِ عَلَى عَصَبَةِ (١) الْقَاتِلَة، وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا »(١).

ثالثًا: روي عن عمر الله عن عمر الله قال: ﴿ أَذْكُرُ الله امْرَأُ سَمِعَ مِنَ النَّبِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كُنْتُ فِي الْجَنِينَ شَيْئًا، فَقَامَ حَمْلُ بْنُ مَالِكَ بْنُ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتُ بَيْنَ جَارِيَّتَيْنِ لِي، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحِ ")، فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا مَيِّتًا، فَقَضَى رَسُولُ الله عَلَى بالدَّية فِي الْمَرْأَةِ، وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّة : عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ »(1).

رابعًا: روى ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: « ضَرَبَت امْرَأَةُ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاط، وَهِيَ حُبْلَى، فَأَسْقَطَتْ غُلاَمًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيِّتًا، وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَضَى عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَة، فَقَالَ عَمُّهَا: إِنَّهَا أَسْقَطَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ

<sup>(</sup>۱) العصبة: قوم الرحل الذين يتعصبون له، وبنوه وقرابته لأبيه، سموا عصبة؛ لأنهم عصبوا به، أي : أحاطوا به، وكلّ شيء استدار حول الشيء، فقد عصب به، ومنه العصائب، وهي العمائم. ينظر: طلبة الطلبة (ص/١٣١)، معجم لغة الفقهاء (ص/٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في القسامة، باب دية الجنين (ص/٧٤٥)، (ح/٣٩٣٤)، من حديث المغيرة بن شعبة المعبدة المعبدة

<sup>(</sup>m) المسطح: عود من أعواد الخباء. سنن أبي دواد (ص/٦٤٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥٨/١٠)، والدارقطني في السنن (١١٧/٣)، كلاهما من طريق معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب على الحديث صحيح، ورحال سنده ثقات.

غُلاَمًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ، فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ: إِنَّهُ كَاذِبٌ، إِنَّهُ وَاللهِ مَا اسْتَهَلَّ، وَلاَ شَرِبَ، وَلاَ أَكَلَ، فَمِثْلُهُ يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَسَجْعُ الْحَاهِلِيَّةِ وَكَهَانَتِهَا ؟ أَدِّ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةً »(١).

خامسًا: روى حابر بن عبد الله أنه قال: ﴿ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، وَلِكُلِّ وَاحِدَة مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَاقلَة الْقَاتلَة، وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا ﴾(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في الديات، باب دية الجنين (ص/٢٤٧)، (ح/٢٥٤)، من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. فيه سماك بن حرب، وهو مختلف فيه : قال أبو حاتم : "صدوق ثقة". قال النسائي : "ليس به بأس". قال العجلي : "حائز الحديث". قال الذهبي : "صدوق صالح من أوعية العلم مشهور، وقد احتج مسلم به في روايته عن حابر بن سمرة". قال ابن المديني، وابن حجر : "صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة".

ينظر: العلل المتناهية (١/٥٤)، تهذيب الكمال (١١٦/١٢)، ميزان الاعتدال (٢٣٢/٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في الديات، باب دية الجنين (ص/٢٤٧)، (ح/٥٧٥)، من طريق مجالد، عن شعبي، عن حابر بن عبد الله على الحديث ضعيف، فيه مجالد بن سعيد الهمداني، وهو ضعيف.

قال ابن معين وغيره: "لا يحتج به". وقال أحمد: "يرفع كثيرًا مما لا يرفعه الناس، ليس بشيء". قال النسائي: "ليس بالقوي". قال الدارقطني: "ضعيف". قال ابن حجر: "ليس بالقوي".

ينظر : ميزان الاعتدال (٤٣٨/٤)، تقريب التهذيب (٢٣٧/٢).

سادسًا: روى أبو المليح<sup>(۱)</sup> قال: « أَنَّ حَمْلَ بْنَ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَة كَانَتْ تَحْتَهُ ضَرَّتَانِ: مَلِيكَةُ، وَأُمُّ عَفِيف، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا صَاحِبَتَهَا بِحَجَرٍ، فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا وَمَاتَتْ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى، فَجَعَلَ دِيَتَهَا عَلَى قَوْمِ القَاتِلَةِ، وَجَعَلَ فِي جَنينهَا غُرَّةَ عَبْد، أَوْ أَمَة »(٢).

وفي رواية: أَنَّ حَمْلَ بْنَ النَّابِغَةَ كَانَتُ لَهُ امْرَأْتَانِ: لِحْيَانِيَّةُ وَمَعَاوِيَّةُ، وَهِي وَأَنَّهُمَا اجْتَمَعَتَا، فَتَغَايَرَتَا، فَرَفَعَتِ الْمَعَاوِيَّةُ حَجَرًا، فَرَمَتْ بِهُ اللَّحْيَانِيَّة، وَهِي حُبْلَى وَقَدْ بَلَغَتْ، فَقَالَرَ عَمْلُ بْنُ مَالِك لِعَمْرَانَ بْنُ عُلاَمًا، فَقَالَ حَمْلُ بْنُ مَالِك لِعَمْرَانَ بْنُ عُورِيمِ : أَدِّ إِلَيَّ عَقْلَ امْرَأَتِي، فَارْتَفَعَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى، فَقَالَ : ﴿ الْعَقْلُ عَلَى عَرْدُم اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أبو المليح بن أسامة بن عمير الهذلي، اسمه : عامر، وقيل : زيد، وقيل : زياد، ثقة، مات سنة (۸) مس)، وقيل: (۸، ۱ هس). ينظر : تقريب التهذيب (۲/ ۶۰۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٩/٤)، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح بن أسامة. الحديث صحيح، ورجال سنده ثقات، إلا أن سعيد بن أبي عروبة ساء حفظه في آخر عمره.

ينظر : تاريخ الثقات (ص/١٨٧)، من تكلم فيه (٨٧/١)، تقريب التهذيب (٢٩٤/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٩/٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠٨/٨)، كلاهما من طريق عباد بن منصور، عن أبي المليح الهذلي. الحديث ضعيف، فيه عباد بن منصور الناجي.

ويناقش: بأن الحديث ضعيف؛ لأن في سنده عبّاد بن منصور الناحي (١)، وهو ضعيف، فلا يحتج به.

وفي رواية أحرى عن أبي المليح، عن أبيه قال: « كَانَتْ فينَا امْرَأْتَانِ، ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُود، فَقَتَلَتْهَا، وَقَتَلَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، فَقَضَى النَّبِيُّ فِي الْمَرْأَةِ بِالْعَقْلِ، وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ »(٢).

ویناقش : بأن الحدیث مداره علی مقدام بن داود $(^{(7)})$ ، وهو ضعیف، فلا یحتج به.

<sup>(</sup>١) عباد بن منصور الناجي، أبو سلمة، قال ابن معين: "ليس بشيء". قال أبو حاتم: "ضعيف، يُكتب حديثه". قال النسائي: "ليس بحجّة". قال الدارقطني: "ليس بالقوي". قال العجلي: "لا بأس به، يُكتب حديثه". قال ابن حجر: "صدوق، رمي بالقدر، وكان يدلّس".

ينظر: الضعفاء الكبير (ص/٤١٤)، الجرح والتعديل (٦/٦)، الكامل في الضعفاء (٣٣٨/٤)، سير أعلام النبلاء (١٠٥/٧)، تقريب التهذيب (٢/٥/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١/١٩٣)، عن المقدام بن داود المصري، ثنا أسد بن موسى، ثنا ابن عيينة، عن أيوب السختياني، قال: سمعت أبا المليح، عن أبيه. الحديث ضعيف، فيه مقدام بن داود، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) مقدام بن داود الرعيني، أبو عمرو المصري، قال النسائي: "ليس بثقة". قال ابن يونس وغيره: "تلكلموا فيه". قال محمد بن يونس الكندي: "كان فقيهًا مفتيًا، لم يكن بالمحمود في الرواية". قال الهيثمي: "ضعيف".

ينظر : ميزان الاعتدال (١٧٥/٤)، مجمع الزوائد (٢٠٠/٦).

ضعيف، فلا يحتج به.

سابعًا: روى عمرو بن تميم بن عويم، عن أبيه، عن جده، قال: «كَانَتْ أَخْتِي مَلِيكَةُ، وَامْرَأَةٌ مِنَّا يُقَالُ لَهَا: أُمُّ عَفِيفِ بِنْتُ مَسْرُوحٍ تَحْتَ حَمْلٍ بْنِ النَّابِغَة، فَضَرَبَتْ أُمُّ عَفِيفٍ مَلِيكَةَ بِمِسْطَحِ بَيْتُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي النَّابِغَة، فَضَرَبَتْ أُمُّ عَفِيفٍ مَلِيكَةَ بِمِسْطَحِ بَيْتُهَا وَهِي حَامِلٌ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَضَى النَّبِيُ عَلَيْ فِيهَا بِالدِّية، وَفِي حَنينِهَا بِغُرَّةٍ: عَبْد، أَوْ وَلِيدَة »(١). وهو ويناقش: بأن الحديث مداره على محمد بن سليمان المحزومي (٢)، وهو

وجه الدلالة: دلّت الأحاديث على عدم وحوب القصاص في القتل بالمثقّل؛ أي: بآلة غير محدّدة؛ لأن النبي للله للم يقتل المرأة القاتلة بالحجر ولا بعمود الفسطاط، وعمود الفسطاط يقتل مثله، فدلّ ذلك على أنه لا قود على من قتل بخشبة، وإن كان مثلها يقتل (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في المعجم (١٤١/١٧)، من طريق محمد بن سليمان بن مسمول، عن عمرو ابن تميم بن عويم، عن أبيه، عن جده. الحديث ضعيف، فيه محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) محمد بن سليمان بن مسمول، المخزومي، قال النسائي: "متروك الحديث". وقال البخاري: "منكر الحديث". وقال أبو حاتم الرازي: "ضعيف الحديث". وقال ابن عدي: "عامة ما يرويه لا يتابع عليه، لا في إسناده، ولا في متنه". وذكره ابن حبان في الثقات.

ينظر: التاريخ الصغير (٢٥٥/٢)، الجرح والتعديل (٢٦٧/٧)، الضعفاء، للنسائي (١/١١).

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح معاني الآثار (١٨٨/٣)، فتح الباري (٣٠٨/١٢).

نوقش الأحاديث: بأن الحجر والعمود في هذه الأحاديث محمولان على حجر صغير وعمود صغير، لا يقتل مثله غالبًا، فيكون شبه عمد، تجب فيه الدية على العاقلة، ولا يجب فيه القصاص(١).

ويحتمل أن النبي الله لل الم يأمر بقتل القاتلة؛ لأنما لم تعمد القتل، وشرط القود العمد، فلا حجّة فيه للقتل بالمثقّل ولا عكسه (٢).

ويجاب عنه: بأن قولكم: "إن الحجر والعمود محمولان على حجر صغير وعمود صغير"، فغير مسلم؛ لأن الحديث ورد مطلقًا، فتحصيصه بالصغيرة بدون الدليل باطل.

وقولكم: "لأنها لم تعمد القتل"، فهذا باطل؛ لأن القصد أمر خفي، لا يمكن لأحد معرفته إلا باستعمال الآلة، إذ بالآلة تُعرف قصد الجاني ونيته (٣).

ثامنًا : روى النعمان بن بشير الله أنه قال : قال رسول الله الله الله الله عنه : « كُلُّ شَيْءٍ خَطَّأُ إِلاَّ السَّيْفُ، وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشُ (١) »(٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: النووي على مسلم (١١/٧١١).

<sup>(</sup>۲) ينظر: فتح الباري (۳۰۸/۱۲).

<sup>(</sup>٣) ينظر : الفقه الإسلامي وأدلته (٦/٩٥٦).

<sup>(</sup>٤) الأرش : دية الجراحات التي ليس لها قدر معلوم.

ينظر : طلبة الطلبة (ص/١٣٥)، معجم لغة الفقهاء (ص/٣٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند (ص/١٣٤١)، (ح/١٨٥٨)، وعبد الرزاق في المصنف (٩/٢٧٣)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٠٠/٩)، والدارقطني في السنن (١٠٧/٣)، والبيهقي في السنن

وفي رواية أخرى: « كُلُّ شَيْءٍ خَطَأْ إِلاَّ مَا كَانَ أُصِيبَ بِحَدِيدَةٍ، وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ »(١).

وجه الدلالة: دلّ الحديث على أن القتل العمد ما كان بالسيف، أو الحديدة التي تحرح وتدخل البدن، وماعداهما خطأ.

ونوقش : بأن هذا الحديث مداره على حابر الجعفي (٢)، وقيس بن

الكبرى (٤٢/٨)، كلّهم من طريق حابر الجعفي، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير. فيه حابر الجعفي، وهو مختلف فيه.

وأخرج الدارقطني في السنن (١٠٧/٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤٢/٨)، كلاهما من طريق قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن إبراهيم بن بنت النعمان بن بشير، عن النعمان ابن بشير. الحديث ضعيف، فيه قيس بن الربيع، وهو ضعيف.

قال البيهقي: "الحديث مداره على حابر الجعفي، وقيس بن الربيع، وهما غير محتج بمما". وقال الزيعلي: "مسلم بن أراك هو أبو عازب، ليس بمعروف".

ينظر : نصب الراية (٥/٤٨)، سبل السلام (٤٤٧/٣)، نيل الأوطار (٢٣/٧).

(٢) حابر بن يزيد الجعفي، قال التوري: "كان حابر الجعفي ورعًا في الحديث". وقال لشعبة: لعن تكلّمت في حابر، لأتكلّمنَّ فيك". قال يحيى بن أبي بكر: "كان حابر إذا قال: أخبرنا، وحدثنا، وسمعت، فهو من أوثق الناس". قال وكيع: "ما شككتم في شيء، فلا تشكوا أن حابرًا الجعفي تقة". قال النسائي: "متروك الحديث". قال الجوزجاني: "كذاب". قال العجلي: "كان ضعيفًا يغلو في التشيع". قال ابن حجر: "ضعيف". ينظر: الكامل في الضعفاء (١١٣/٢)، ميزان الاعتدال (٢٧٩/١).

الربيع<sup>(۱)</sup>، وهما ضعيفان، فلا يحتج بمما<sup>(۲)</sup>.

تاسعًا: روى عبد الله بن عمرو بن العاص الله أن النبي الله قال: « أَلاَ إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأُ شَبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ، وَالْعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الإِبلِ، أَرْبَعُونَ فَي بُطُونِهَا أُوْلاَدُهَا ﴾ (٣).

وفي رواية عنه في أن النبي في قال: « قَتِيلُ الْخَطَأَ شِبْهِ الْعَمْدِ، بِالسَّوْطِ، وَفِي رواية عنه في أَنْ النبي في قَالَ: « قَتِيلُ الْخَطَأَ شِبْهِ الْعَمْدِ، بِالسَّوْطِ، أَو الْعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الإِبلِ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا » (٤).

عاشرًا: روى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: قال رسول الله عنهما- أنه قال: قال رسول الله عنه : « أَلاَ إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ الْخَطَإِ بِالسَّوْطِ، وَالْعَصَا شبهِ الْعَمْدِ، فِيهِ مِائَةٌ مِنَ اللهِ عَلَاظَةً، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا »(٥).

<sup>(</sup>۱) قيس بن الربيع الأسدي، ذكره ابن حبان في الثقات، وضعفه ابن معين، وابن المديني، والدارقطني، والعجلي، قال أبو داود: "ليس بشيء". قال الجوزجاني: "ساقط". قال النسائي: "ليس بثقة". قال الحاكم: "ليس حديثه بالقائم". قال الذهبي: "أحد أوعية العلم، صدوق في نفسه، سيء الحفظ". قال ابن عدي: "عامة رواياته مستقيمة". قال ابن حبر: "صدوق، تغير لما كبر".

ينظر : تاريخ الدارمي (ص/٧٠٧)، أحوال الرحال (ص/٧٧٣)، الجرح والتعديل (٩٦/٧)، الثقات (٥/٠١٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر : الجوهر النقي (٨/٨)، نصب الراية (٥/٣٣)، سبل السلام (٣/٧٤٤).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في (ص/٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه، والحكم عليه، والمناقشة في (ص/٢٣٩).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه، والحكم عليه، والمناقشة في (ص/٢٤٠).

وفي رواية ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: قال رسول الله في : « مَنْ قُتِلَ فِي عَمِّيا أو رمِّيًا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ، أَوْ سَوْط، أَوْ بِعَصًا، فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا، فَقَوْدُ يَدَه، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا، فَقَوْدُ يَدَه، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله، وَالْمَلاَئِكَة، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلاَ عَدْلٌ »(١).

وفي رواية أبي هريرة على عن النبي قال : « مَنْ قَتَلَ فِي عَمِّيَة رَمْيًا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ، أَوْ عَصًا، أَوْ سَوْط، فَهُوَ خَطَأً، عَقْلُهُ عَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا، فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبِهِ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلاَ عَدْلاً »(٢).

وجه الدلالة: أن الأحاديث جعلت شبه العمد ما كان بالسوط، والعصا، والحجر، ولم يفرق النبي في هذه الأحاديث بين المثقل الكبير، والمثقل الصغير، بل جعل قتيل السوط، والعصا، والحجر مطلقًا شبه عمد (٢).

وأما الآثار: فقد استدلوا بما يلي:

أُوَّلاً : روي عن علي، وابن مسعود -رضي الله عنهما- أنهما قالا : « إِن

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه، والحكم عليه، والمناقشة في (ص/٢٤١).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه، والحكم عليه، والمناقشة في (ص/٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تبيين الحقائق (١٠٠/٦)، العناية مع تكملة فتح الْقدير (٢٣٠/١٠).

شبه العمد: الحجر، والعصا »(١).

ويناقش: بأن الأثر ضعيف؛ لأن في سنده ابن حريج وهو مختلف فيه، فلا يحتج به.

ويجاب عنه: بأن ابن حريج ثقّة، ولا سيما وتّقه العجلي، وأحمد، وهما من أئمة الحديث.

ثانيًا: روي عن علي شه أنه قال: « شبه العمد: الضربة بالخشبة، أو القذفة بالحجر العظيم »(٢).

وروي عنه أنه قال : « قتيل السوط، والعصا : شبه عمَّد  $\mathbb{R}^{(T)}$ .

ويناقش: بأن الأثر مداره على عاصم بن ضمرة، وابن أبي إسحاق (٤)، وهما ضعيفان، فلا يحتج هما.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۷۸/۹)، والطبراني في المعجم الكبير (۳٤٨/۹)، كلاهما من طريق ابن جريج، عن عبد الكريم. فيه ابن جريج، وهو مختلف فيه. ينظر: تقريب التهذيب (۲۸۲/۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢٨٠/٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٨/٥)، كلاهما من طريق عاصم بن ضمرة، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٨/٥) ، من طريق يو نس بن أبي إسحاق، عن عصام. والأثر ضعيف، فيه يونس بن أبي إسحاق، وهو مختلف فيه.

<sup>(</sup>٤) يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، قال ابن حنبل: "حديثه مضطرب". قال ابن معين: "ثقة". قال أبو حاتم: "كان صدوقًا إلا أنه لا يحتج بحديثه". قال النسائي: "ليس به بأس".

ويجاب عنه: بأن يوسف بن أبي إسحاق الكوفي ثقّة، وقد وتّقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، فتكون روايته صحيحة.

ثالثًا: روي عن عبد الله بن مسعود الله أنه قال: « شبه العمد: الحجر، والعصا، والسوط، والدفعة، والدفقة، وكلّ شيء عمدته به، ففيه التغليظ في الدية »(١).

وهو قول مسروق، وابن المسيّب، والنجعي، والشعبي، والحكم (٢)، والحسن، وعطاء، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، والثوري (٣).

قال العجلي: "حائز الحديث". قال ابن حجر: "صدوق يهم قليلاً". وذكره ابن حبان في التقات. ينظر: ميزان الاعتدال (٤٨٢/٤)، تقريب التهذيب (٢/٤٩٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۷۷/۹)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱۸۹/۳)، والطبراني في المعجم الكبير (۳٤٧/۹)، كلّهم من طريق ابن حريج، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي.

ينظر : إعلاء السنن (٨١/١٨)، كتر العمال (٣٢٠/٧).

قال الهيثمي : "إسناده منقطع بين ابن أبي ليلى وابن مسعود، ورحاله إلى ابن أبي ليلى رحال الصحيح". مجمع الزوائد (٢٨٦/٦).

<sup>(</sup>۲) الحكم بن عُتيبة، أبو محمد الكندي الكوفي، العالم الكبير، ثقة ثبت، فقيه إلا أنه ربما دلس، حدث عن جماعة، منهم: أبي ححيفة، وابن حبير، وطاووس، وعكرمة، ومجاهد، والشعبي، وعطاء، وروى عنه: الأعمش، والأوزاعي، وشعبة، مات سنة (١١٣هـ)، أو بعدها. ينظر: طبقات ابن سعد (٣٣١/٦)، سير أعلام النبلاء (٥/٨٠٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر : مصنف عبد الرزاق (٢٨٠/٩)، مصنف ابن أبي شيبة (٥/٣٤٨، ٢٢٨)، الاستذكار (٣٤٨/٥)، المحلى (٢٥٠/٢٥).

قال السَّرَخْسي -رحمه الله-: "والصحابة اتّفقوا على شبه العمْد، حيث أو جبوا الدية مغلَّظة مع اختلافهم في صفة التغليظ"(١).

وقال ابن عبد البر(٢) -رحمه الله-: "روي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، وأبي موسى الأشعري، والمغيرة بن شعبة ألهم أثبتوا شبه العمد، وقضوا فيه بالدية المغلّظة، وإن كانوا اختلفوا في أسنان الإبل فيها، ولا مخالف لهم من الصحابة، ولا من التابعين في ما علمته، إلا اختلافهم في صفة شبه العمد، وعلى ذلك جمهور الفقهاء، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم المروزي(١)،

<sup>(1)</sup> Thimed (17/10).

<sup>(</sup>٢) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، أبو عمر النمري القرطبي المالكي، من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ، أديب، بحاثة، ولد بقرطبة سنة (٣٦٨هـــ)، ورحل رحلات طويلة، وولي قضاء لشبونة وشنترين، من أهم مصنفاته: التمهيد، الاستيعاب، الاستذكار، حامع بيان العلم وفضله، الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء، والإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف، توفي بشاطبة سنة (٣٦٤هـــ).

ينظر: بغية الملتمس (ص/٤٧٤)، جمهرة الأنساب (ص/٢٨٥)، الديباج المذهب (ص/٣٥٧)، الغرب ((7/4).

<sup>(</sup>٣) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو محمد بن راهويه المروزي، قرين أحمد بن حنبل، ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته، قال ابن حبان : "كان من سادات أهل زمانه فقهًا، وعلمًا، وحفظًا". قال الذهبي : "أحد أئمة الأعلام". قال ابن حجر : "نقة، حافظ، مجتهد". توفي سنة (٣٣٨هـ).

ينظر : الثقات (١١٥/٨)، ميزان الاعتدال (١٨٣/١)، تقريب التهذيب (١٧٢١).

وأبو ثور الكليي<sup>(١)</sup>"(٢).

وأما المعقول: فإن القتل بآلة غير معدة للقتل دليل على عدم القصد، والمنقل وما يجري مجراه ليس بمعدّ للقتل عادة، فكان القتل به دلالة عدم القصد، فيتمكّن في العمدية شبهة العدم، وحب أن يسوي بين الصغير والكبير منه حتى لا يوجب الكلّ القصاص؛ لأنه غير معدّ للقتل، ولا صالح له؛ لعدم نقض البنية ظاهرًا، وكان في قصد القتل شك لما فيه من القصور، والقصاص لهاية في العقوبة، وتندرئ بالشبهات، فلا يجب مع الشبهة، بخلاف القتل بالمحدّد؛ لأن الحديد آلة معدّة للقتل، فلا يجتلف بين الصغير منهما والكبير؛ لأن المكلّ صالح للقتل، لتحريب البنية ظاهرًا وباطنًا، فوجب فيه القصاص (٢).

ونوقش: بأن صغير المحدد، وكبيره يقتل غالبًا، فجمع بينهما، وصغير المتقل لا يقتل غالبًا، ويقتل كبيره في الغالب، فافترقا(٤).

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي، أبو ثور الفقيه، سمع من سفيان بن عيينة، وتفقه بالشافعي وغيره، قال النسائي: "ثقة مأمون". قال الذهبي: "أحد فقهاء الأعلام". قال ابن حجر: "ثقة". توفي سنة (۲٤٠هـ).

ينظر : تاريخ بغداد (٦/٥٦)، ميزان الاعتدال (٢٩/١)، تقريب التهذيب (٢٩/١).

<sup>(</sup>٢) الاستذكار (٢٥/٢٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر : بدائع الصنائع (١٠/١٠)، تبيين الحقائق (١٠٠/٦)، تكملة البحر الرائق (١٢/٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر : الحاوي (١٨٢/١٥).

واستدلوا أيضًا: بأن القصد الجنائي، أو النية أمر خفي باطني، لا يمكن لأحد معرفته والاطلاع عليه، إلا بوصف ظاهري يمكن معرفته، وهو استعمال الآلة المناسبة لتنفيذ قصده الإحرامي، إذ بالآلة يُعرف قصد الجاني ونيته (١).

القصاص عقوبة تندرئ بالشبهات، وشبه العمد فيه شبهة، لانعدام القصد إلى القتل، فلا يجب فيه القصاص، ثم هذا القتل لما اجتمع فيه معنيان، أحدهما يوجب القصاص، والآخر يمنع، ترجّح المانع على الموجب (٢)؛ لأن السعي في إبقاء النفس واجب ما أمكن، فإن الإبقاء حياة حقيقية، وفي القصاص حياة حكمًا، فلهذا لا يوجب القود في شبه العمد، وإذ تعذّر إيجاب القود، وجبت الدية مغلّظة (٣).

ثانيًا: أدلّة المالكية:

استدلّ المالكية بالكتاب، والسنة، والمعقول:

<sup>(</sup>١) يُنظر : الفقه الإسلامي وأدلته (١/٩٥٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح القواعد الفقهية، للزَّرقا (ص/٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٢٦/٨٥).

<sup>(</sup>٤) مفردات المذهب المالكي في الحدود والجنايات (ص/٦٩)، القتل العمد وعقوبته (ص/٢٩).

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا نَقَتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُنِلَ مَظْلُومًا فَقَدَ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عِسُلَطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْفَتْلِ إِنَّهُم كَانَ مَنصُورًا (﴿ ﴾ .

وجه الدلالة: أن الآيات أطلقت (٥) القتل، ولم تقيده (١) بمحدَّد أو مثقًل، أو مما يقتل غالبًا أو غيره، والأصل في العام أن يحمل على عمومه ما لم يرد ما يخصصه من دليل صحيح على التقييد (٧).

ويجاب عنه: بأن الآيات خُصّصت بالأحاديث التي رويناها، وهي أثبتت شبه العمد.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٥) المطلق: "ما تناول واحدًا غير معيّن باعتبار حقيقة شاملة لجنسه". الكوكب المنير (٣٩٢/٣).

<sup>(</sup>٢) المقيّد: "ما تناول معيّنًا أو موصوفًا بزائد على حقيقة حنسه". الكوكب المنير (٣٩٣/٣).

<sup>(</sup>٧) مفردات المذهب المالكي في الحدود والجنايات (ص/٥٠).

وأما السنة: فقد استدلوا بما يلي:

أُولاً: روى أنس ﴿ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَّةً عَلَى أُوْضَاحٍ (١) لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَرِ، فَجِيء بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﴿ وَبِهَا رَمَقُ، فَقَالَ : أَقَتَلَكُ فُلاَنُ ؟ ، فَقَتَلَهَا بِحَجَرِ، فَجِيء بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﴿ وَبِهَا رَمَقُ، فَقَالَ : أَقَتَلَكُ فُلاَنُ ؟ ، فَأَشَارَتُ بِرَأْسِهَا : أَنْ لاَ، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَّة، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا : أَنْ لاَ، ثُمَّ سَأَلُهَا النَّالِثَة، فَقَالَتْ : نَعَمْ، وَأَشَارَتْ بِرَاْسِهَا، فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ اللَّهِ بِحَجَرَيْنِ » (٢).

#### ناقش الحنفية استدلالهم بهذا الحديث، فقالوا:

١- يحتمل أن اليهودي رض رأس الجارية بحجر له حدّ، وهذا يوجب القصاص عندنا، فقتله النبي على قصاصًا(1).

٢- يحتمل أن النبي علم أن اليهودي كان قاطع طريق، فإن قاطع
 الطريق يُقتل حدًّا، ولو قتل بما لا يقتل غالبًا، كالعصا، والسوط، أو

<sup>(</sup>۱) الأوضاح حم وضح: وهي حلي من الدراهم الصحاح. لسان العرب (و ض ح)، (٣٢٢/١٥)، وينظر: عمدة القاري (٣٨/٢٤).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه: أخرجه البخاري في الديات، باب من أقاد بحجر (ص/١١٥)، (ح/٢٨٩)، ومسلم في القسامة، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره (ص/٧٤٠)، (ح/٢٣٦)، واللفظ لمسلم.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: مفردات المذهب المالكي في الحدود والجنايات (ص/٦٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح معاني الآثار (١٨٧/٣)، التجريد (ب/٢٦٤)، تبيين الحقائق (٦/٠٠).

لكونه ساعيًا في الأرض بالفساد، فقتله؛ كما قتل العرنيين (١)، فإن ذلك جائز أن يلحق به (٢).

قال الطحاوي -رحمه الله-: "هذا المعنى الذي حملنا عليه معنى هذا الحديث أولى مما حمله عليه الآخرون؛ لأن ما حملناه عليه لا يضاد حديث أنس على عن النبي في إيجابه القود على اليهودي الذي رض رأس الجارية بحجر، وما حمله عليه الآخرون يضاد ذلك وينفيه، ولأن يحمل الحديث على ما يوافق بعضه بعضًا أولى من أن يحمل على ما يضاد بعضه بعضًا "(").

أجاب عنه المالكية: بأن هذه الاحتمالات بعيدة غير ثابتة بالدليل، فلا يُلتفت إليها<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البحاري في الحدود، باب المحاربين (ص/١١٧٢)، (ح/٢٨٠٢)، ومسلم في القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين (ص/٧٣٨)، (ح/٣٥٣٤)، كلاهما من حديث أنس في أن ناسًا من عُريْنة قدموا على النبي في المدينة، فاحتَوَوها، فقال لهم رسول الله في: « إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة، فتشربوا من ألبالها وأبوالها »، ففعلوا، فصحوا، ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم، وارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك النبي في، فبعث في أثرهم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح معاني الآثار (١٨٧/٣)، تبيين الحقائق (١٠٠/٦)، تكملة البحر الرائق (١٢/٩).

<sup>(</sup>٣) شرح معاني الآثار (١٨٦/٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر : مفردات المذهب المالكي في الحدود والجنايات (ص/٦٧).

ثانيًا: روى عبد الله بن عباس في أن النبي الله قال: « الْعَمْدُ قَوَدٌ إِلاَّ أَنْ يَعْفُو وَلِيُّ الْقَتِيلِ »(١).

وجه الدلالة: أن الحديث مطلق، ولم يقيّد بمحدّد، أو مثقّل أو غيره (٢).

ونوقش: بأن الحديث ضعيف؛ لأن في سنده إسماعيل بن مسلم المكي (١)، وهو متروك عند البعض، وضعيف عند بعض الآخر، فلا يحتج به.

وأما الآثار: فقد استدلوا بما يلي:

أُولاً: روي عن عمر الله أنه قال: « يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَحِيهِ، فَيَضْرِبَهُ بِمِثْلِ آكِلَةِ اللَّحْمِ، لاَ يُؤْتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَتَلَ إِلاَّ أَقَدْتُهُ مِنْهُ »(1).

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني في السنن (٩٤/٣)، من طريق إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس. الحديث ضعيف، فيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو متروك.

<sup>(</sup>٢) مفردات المذهب المالكي في الحدود والجنايات (ص/٦٧).

<sup>(</sup>٣) إسماعيل بن مسلم، أبو إسحاق البصري، قال أبو زرعة: "بصري ضعيف". وقال أحمد: "منكر الحديث". وقال النسائي: "متروك الحديث". وقال ابن المديني: "لا يكتب حديثه". وقال ابن حجر: "ضعيف". ينظر: ميزان الاعتدال (٢٤٨/١)، تقريب التهذيب (٢٨/١)، نصب الراية (٥٨/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/٢٤)، من طريق زيد بن جبير، عن حروة بن حميل، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب ، وينظر: الاستذكار (٥٠/٥٧). الأثر صحيح. وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (٤/٤٤)، من طريق زيد بن جبير، عن حروة بن حميل، عن عمر بن الخطاب ، مرسلاً: «ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم، ثم يرى أبي لا أقيده، والله لأقيدن منه ». ينظر: الاستذكار (٢٤٩/٢٥).

وجه الاستدلال: قال أبو عبيد (١) حرحمه الله-: "في هذا الحديث من الحكم أنه رأى القود في القتل بغير حديدة، وذلك إذا كان مثله يقتل (7).

ونوقش: بأن الأثر في غير محل النزاع؛ لأن آكلة اللحم، هو العصا المحددة، كما نقل أبو عبيد، عن العجاج (١) أنه قال: "آكلة اللحم، يعني: عصى محدّدة" (٤).

وروي عن عبيد بن عمير (°) -رحمه الله- أنه قال: "ثم ينطلق الرجل الأيد

<sup>(</sup>۱) القاسم بن سلام، أبو عبيد الهروي الخزاعي الخراساني، من كبار العلماء بالحديث، والأدب، والفقه، من أهل هراة بأفغانستان، ولد وتعلم بها، من أشهر مصنفاته: الأموال، غريب الحديث، وغيرهما، توفي بمكة سنة (٢٢٤هـ).

ينظر : ميزان الاعتدال (٣ / ٣٧١)، الأعلام (٥/١٧٦).

<sup>(</sup>٢) غريب الحديث (٢/٤)، وينظر : السنن الكبرى، للبيهقي ((1/2)).

<sup>(</sup>٣) رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة التميمي السعدي، أبو الجحاف، من الفصحاء المشهورين، من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، أخذ عنه أعيان أهل اللغة، وكانوا يحتجون بشعره، ويقولون بإمامته في اللغة، له: "ديوان رجز"، لما مات رؤبة، قال الخليل: "دفنا الشعر، واللغة، والفصاحة". مات سنة (٥٠ ١هـ).

ينظر : البداية والنهاية (٣٨٤/١٣)، وفيات الأعيان (١٨٧/١)، الأعلام (٣٤/٣).

<sup>(</sup>٤) غريب الحديث (٤٤/٢)، وينظر: النهاية في غريب الحديث (١/٥٥).

<sup>(</sup>ه) عبيد بن عمير بن قتادة، أبو عاصم الليثي، ثم الجندعي المكي، من كبار التابعين، ولد في حياة النبي في وفي صحبته اختلاف، مجمع على ثقته، روى عن عمر، وعلي، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر، وعنه جماعة من التابعين وغيرهم، كان بليعًا، توفي سنة (٧٤هـــ). ينظر: البداية والنهاية (٢٣٨/١٢)، تهذيب التهذيب (٧١/٦).

إلى رجل، فيضربه بالعصاحق يقتله، ثم يقول ليس بعمد، ونصف العمد أعمد من ذلك"(١).

وأما إجماع أهل المدينة: فقال مالك -رحمه الله-: "والأمر المجمع عليه الذي لا خلاف فيه عندنا أن الرحل إذا ضرب الرحل بعصا أو رماه بحجر أو ضربه عمْدًا، فمات من ذلك فإن ذلك هو العمد، وفيه القصاص"(٢).

وأما المعقول: فقالوا: لأن العمد معنى معقول، وهو قصد الفاعل إلى الفعل، والخطأ معنى معقول، وهو ما يكون عن غير قصد، ووجه الفعل الواحد بالوصفين يمتنع، فلم يجز إثباته (٣).

# ثالثًا: أدلَّة الشافعية، والحنابلة:

استدلُّوا بالحديث، والمعقول:

وأما الحديث: فاستدلُّوا بما يلي:

أُولاً : روى أنس ﴿ : أَنَّ يَهُوديًّا قَتَلَ جَارِيَّةً عَلَى أُوْضَاحٍ لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﴾ وَبِهَا رَمَقُ، فَقَالَ : ﴿ أَقَتَلَكِ فَلاَنُ ؟ »،

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٤٤/٨)، مصنف ابن أبي شيبة (٥/٨٦٤)، الاستذكار (٢٤٨/٢٥).

<sup>(</sup>٢) الاستذكار (٢٥/٥٥)، الزرقاني على الموطأ (٢٠٢/٤).

<sup>(</sup>٣) المعونة (٢/٣٥٢).

فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا : أَنْ لاَ، ثُمَّ قَالَ لَهَا النَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا : أَنْ لاَ، ثُمَّ سَأَلَهَا النَّالِثَةَ، فَقَالَتْ : نَعَمْ، وَأَشَارَتْ بِرَاْسِهَا، فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ عَلَى بِحَجَرَيْنِ (١). وجه الدلالة : قال ابن قدامة -رحمه الله-: "إن الحجر يقتل غالبًا"(٢).

ثانيًا: روى حمل بن مالك الله قال: ﴿ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى فَعَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَى فِي جَنينِهَا بِعُرَّةٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه، والمناقشة عليه في (ص/٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) المغني (٤٠٢/٩)، وينظر : شرح معاني الآثار (٢٠٢/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في الديات، باب دية الجنين (ص/٧٦٥)، (ح/٧٦٥)، والإمام أحمد في مسنده (ص/٩٩)، (-/٩٤٩)، (-/٩٤٩)، وابن ماجه في الديات، باب دية الجنين (ص/٣٠)، وأبو داود في الديات، باب دية الجنين (ص/٤٦)، (-/٣٤٦)، والنسائي في القسامة، باب قتل المرأة بالمرأة (ص/٤٥٦)، (-/٣٤٧٤)، وابن حبان في صحيحه (٣٧٨/١٣)، والدارقطني في السنن (7/٣١)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/٣)، كلّهم من طريق ابن حريج، عن عمرو بن دينار أنه سمع طاوسًا، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب، أنه سأل عن قضاء النبي في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال : « كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله في جنينها بغرة، وأن تقتل بما ». اللفظ لأبي داود.

قال البيهقي: "وهذا إسناد صحيح، وفيما ذكر الترمذي في كتاب العلل، وقال: سألت محمدًا، يعني البحاري عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث صحيح".

وقال : "قال البخاري : في وصل الحديث بذكر ابن عباس فيه إلا أن في لفظه زيادة لم أحدها في شيء من طرق هذا الحديث، وهي قتل المرأة بالمرأة، وفي حديث عكرمة عن ابن

#### ناقش الحنفية هذا الحديث، فقالوا:

1- قد اختلفت الرواية في هذه القصّة، فروى المغيرة بن شعبة، وأبو هريرة في الصحيحين، وحمل بن مالك في رواية أخرى، كما سبق<sup>(۱)</sup> أن النبي في قضى بدية المقتولة على عاقلة القاتلة، فإذا اختلفت الأخبار لم يصحّ الاحتجاج بهذه القصة<sup>(۲)</sup>.

۲- أن رواية حمل بن مالك مضطربة؛ لأنه روى مرّة بأن النبي قضى بالدية، ومرّة بأن النبي أمر بقتلها، وكانت هذه القضية بمترلة ما لم يرد فيها شيء، وثبت ما روى المغيرة بن شعبة وأبو هريرة فيها، وهو نفي القصاص<sup>(7)</sup>.

عباس موصولاً، وحديث ابن طاوس عن أبيه مرسلاً، وحديث حابر، وأبي هريرة موصولاً ثابتًا أنه قضى بديتها على العاقلة".

قال البيهقي والدارقطني وأحمد بن حنبل -رحمهم الله-: " أن عمرو بن دينار شك في قتل المرأة بالمرأة ".

قال ابن حريج: "أنكرت على عمرو روايته عن طاوس، قوله: (وأن تقتل بها)، فقلت لعمرو: لا أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، كذا وكذا، فقال: لقد شككتني".

ينظر: مسند أحمد (ص/١١٩٩)، سنن الدارقطني (١١٧/٣)، السنن الكبرى، للبيهقي ينظر: مسند أحمد (ص/١١٩)، نصب الراية (٥/٥٨).

(۱) في (ص/۲۰۷).

(٢) ينظر: التحريد (أ/٦٥٥)، تبيين الحقائق (٦٠٠/١).

(٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (٩١/٥).

- ٣- قال ابن عبد البر -رحمه الله-: "فحصل حديث حمل بن مالك عنتلف فيه، ولم يختلف الحديث عن أبي هريرة في ذلك إلا من قصر، فلم يذكر دية المرأة"(١).
- 3- قال القدوري: "قد روينا عنه مثل قولنا على أن الخبرين كانا إيجاب الدية، فهو دلالة لنا أن عمود الخيمة يقتل غالبًا، وقد أوجب عليه السلام فيه الدية، وإن كان أصل الخبر إيجاب القصاص، فلا دلالة فيه لمخالفتنا؛ لأنه يحتمل أن يكون محدودًا، أو يكون على رأسه حديد، وحكاية الفعل إذا احتملت وجهين، سقط التعلّق بها"(٢).
- o- إن الزيادة في خبر حمل بن مالك، وهي: "أن تقتل بها" وهم؛ لأنه خلاف ما رواه الثقات من القضاء بالدية، وليس هذا الوهم من طاوس (7)؛ لأنه روى عنه ابنه القضاء بالدية، بل هو من عمرو بن دينار (4)؛ لأنه قال ابن حريج: أنكرت على عمرو روايته عن طاوس:

<sup>(</sup>١) الاستذكار (٢٥/٢٥).

<sup>(</sup>٢) التحريد (أ/٥٦٥)، وينظر: الأشباه والنظائر، للسبكي (٢٣/٢)، القواعد الفقهية، للندوي (ص/٥١٤)، القواعد والضوابط الفقهية، للندوي (ص/٥٤٤).

<sup>(</sup>٣) طاوس بن كيسان، أبو عبد الله اليماني، يقال: اسمه ذكوان، وطاوس لقبه، ثقة ثبت فاضل، من أكبر أصحاب ابن عباس، مات سنة (١٠٦هـــ).

ينظر : البداية والنهاية (٢١/١٣)، تقريب التهذيب (١/٩٥٦).

<sup>(</sup>٤) عمرو بن دينار، أبو محمد الأثرم المكي، وثقه النسائي، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وقال ابن حجر: "ثقة ثبت"، وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة (١٢٦هـــ).

"أن تقتل بها"، فقلت لعمرو: "لا، أخبرين ابن طاوس عن أبيه كذا وكذا"، فقال: "شككتني"، ثم ترك هذا اللفظ؛ لأنه روى أبو داود، عن ابن عيينة، عن عمرو بدون هذا اللفظ(١).

وإذا ثبت أن رواية القتل وهم، ثبت أنه لا حجّة فيها لمن قال: "إن في القتل بالمتقّل قودًا إذا كان كبيرًا"، نعم فيما روي عن أبي هريرة، والمغيرة بن شعبة حجّة لأبي حنيفة؛ لأن النبي لله لم يسأل عن الحجر، أو العمود هل كان صغيرًا أو كبيرًا، بل قضى بالدية حين علم أن القاتلة لم تقصد القتل(٢).

وقد جمع ابن حزم (٢) -رحمه الله - بين هذه الأحاديث، فقال: "قالوا قد صحّ أن رسول الله على جعل دية المضروبة على عاقلة القاتلة، ولا يجوز هذا فيما فيه القود، قلنا وقد صحّ أنه عليه الصلاة والسلام أمر في ذلك بالقود،

ينظر : الجرح والتعديل (٢٣١/٦)، الثقات (٥/٧٥)، تقريب التهذيب (٧٥/٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر : مسند أحمد (ص/۱۱۹۹)، سنن الدارقطني (۱۱۷/۳)، السنن الكبرى، للبيهقي (۲/۸)، نصب الراية (۸/۵)، إعلاء السنن (۱۸/۸).

<sup>(</sup>٢) ينظر: إعلاء السنن (١٠٥/١٨).

<sup>(</sup>٣) على بن أحمد بن سعيد بن حزم، أبو محمد الظاهري، عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام، كان في الأندلس حلق كثير ينتسبون إلى مذهبه، ولد سنة (٣٨٤هـ) بقرطبة، كان يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، من أهم مصنفاته: المحلى بالأحاديث والآثار، الإحكام في أصول الأحكام، إبطال القياس والرأي، توفي بالأندلس سنة (٤٥٦هـ). ينظر: لسان الميزان (١٩٨٤)، إرشاد الأريب (٥٦/٨)، المغرب في حلى المغرب (ص/٢٥٤).

وكلّ أوامره حقّ، ولا يجوز ترك شيء منها لشيء، بل الغرض الجمع بين جميعها، ووجه ذلك بين، وهو أنه عليه الصلاة والسلام حكم في ذلك بحكم العمد إذ حَكَم بالقود، ثم حكم فيه بحكم قتل الخطأ، إذ حَكَم بالدية على العاقلة، فلا يجوز أن يكون هذا إلا بأنه أُخبِرَ عليه الصلاة والسلام بأنها ضربتها فقتلتها، فحكم بالقود على ظاهر الأمر، ثم صحّ أن ضرّ بها لها كان خطأ عن غير قصد، فرجع عليه الصلاة والسلام إلى الحكم بما يُحكم به في قتل الخطأ، إذ لا يحلّ حكمه عليه الصلاة والسلام إلا على الحقّ الذي لا يقتضي ما حكم عليه الصلاة والسلام فيه غير ما حكم به الله المحكم به الصلاة والسلام فيه غير ما حكم به الله المحكم به الصلاة والسلام فيه غير ما حكم به الله المحكم به الله المحكم به الصلاة والسلام فيه غير ما حكم به الله المحكم به الله المحكم به الله المحكم به الله المحكم به الصلاة والسلام فيه غير ما حكم به الله المحكم به الله المحكم به الله المحكم به الله على المحكم به الله المحكم به الله المحكم به الله على المحكم به الله المحكم به اله المحكم به الله المحكم به الله المحكم به الله المحكم به المحكم به الله المحكم به المحكم به

قال ابن حجر (٢) - رحمه الله -: "فإن الذي يظهر أنه الله على لم يوجب فيه القود؛ لأنها لم يقصد مثلها، وشرط القود العمد، وهذا إنما هو شبه العمد، فلا حجّة فيه للقتل ولا عكسه "(٣).

<sup>(</sup>۱) المحلى (۱۰/۳۸۳).

<sup>(</sup>۲) أحمد بن علي بن محمد بن حجر، شمس الدين، أبو الفضل العسقلاني، من أئمة العلم، والحديث، والتاريخ، أصله من عسقلان (بلفسطين)، ولد بالقاهرة سنة (۷۷۲هـ)، ولع بالأدب والشعر، ثم أقبل على الحديث، من أهم مصنفاته: فتح الباري، الدرر الكامنة، لسان الميزان، تقريب التهذيب، الإصابة في تمييز الصحابة، تمذيب التهذيب، إتحاف المهرة، وغير ذلك من الكتب والمصادر العلمية القيمة، التي تركها لإثراء المكتبة الإسلامية، توفي بالقاهرة سنة (۲۵۸هـ).

ينظر : البدر الطالع (١/٨٨)، الأعلام (١/٨٧١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٣٠٨/١٢).

وأما المعقول: فإن المثقَّل يقتل، ويُقصد به القتل في الغالب، فوجب أن يستحقّ فيه القود كالمحدَّد.

ولأن ما وجب القود في محدَّده، وجب في متقَّله كالحديد؛ ولأن القود موضوع لحراسة النفوس، فلو سقط بالمثقَّل لما انحرست النفوس، ولسارع كلّ من يريد القتل إلى المثقَّل ثقةً بسقوط القود، وأدّى ذلك إلى إبطال حكمة القصاص (١).

وقال الشوكاني<sup>(۲)</sup> -رحمه الله-: "لأن المقصود بالقصاص صيانة الدماء من الإهدار، والقتل بالمثقَّل؛ كالقتل بالمحدَّد في إتلاف النفوس، فلو لم يجب به القصاص كان ذلك ذريعة إلى إزهاق الأرواح، والأدلّة الكلية القاضية بوجوب القصاص كتابًا وسنةً رويت مطلقةً غير مقيدة بمحدَّد وغيره، وهذا إذا كانت الجناية بشيء يُقصد به القتل في العادة وكان الجاني عامدًا، لا لو كانت بمثل العصا، والسوط، والبندقة ونحوها، فلا قصاص فيها"(۲).

<sup>(</sup>١) ينظر : الحاوي (١٨١/١٥)، مفردات المذهب المالكي في الحدود والجنايات (ص/٦٧).

<sup>(</sup>۲) محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فقيه مجتهد، من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء، ولد هجرة شوكان باليمن سنة (۱۱۷۳هـ)، ونشأ بصنعاء، وولي قضاءها، ومات بما سنة (۱۲۵۰هـ)، من أهم مصنفاته: نيل الأوطار، سيل الجرار، البدر الطالع، الدرر البهية، فتح القدير، إرشاد الفحول، وغير ذلك.

ينظر : البدر الطالع (٢١٤/٢)، نيل الوطر (٢٤٤/٣)، الأعلام (١٩٨/١).

 <sup>(</sup>٣) نيل الأوطار (٢٣/٧)، وينظر: القتل العمد وعقوبته (ص/٢٩).

### سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة إلى الأسباب الآتية:

١- تعارض الأدلّة في ذلك، فثبت في بعضها أن النبي في قضى بالدية،
 وفي بعضها قضى بالقصاص، فوجب الاحتياط في أمور الدماء.

٧- إذا انفرد الثقة من بين ثقاة رووا حديثًا بزيادة على ذلك الحديث، وعلم اتحاد المحلس بسماعه، وسماعهم ذلك الحديث ومن معه، لا يغفل مثلهم عن مثلها، أي: تلك الزيادة عادة، لم تقبل تلك الزيادة؛ لأن تطرّق الغلط إليه أولى من احتمال تطرّقه إليهم، ويحتمل أنه سمعها من المروي عنه والتبس عليه (١).

٣- يرون أن لفظة: "أن تقتل بها" وهم من أحد الرواة؛ لأن الراوي
 الذي روى هذه الزيادة قد شكك فيها، وترك هذه الزيادة فيما بعد.

الترجيح: والذي يطمئن قلبي إلى ترجيحه هو ما ذهب إليه الجمهور للآتي:

۱- يمكن الجمع بين الأحاديث، بأن النبي في أمر بقتل القاتلة عندما علم أنا قتل المرأة ضرها ألها قصدت قتل ضرها، ثم أمر بالدية عندما علم أن قتل المرأة ضرها كان عن غير قصد، ولذا لم يسأل النبي في عن آلة القتل، هل حدث بالمنقل أو بغير المثقل، لو كان القتل بالمثقل يوجب القود أو الدية، دون النظر إلى قصد الجاني ونيته، لسأل النبي في عن آلة القتل قبل دون النظر إلى قصد الجاني ونيته، لسأل النبي الله عن آلة القتل قبل

<sup>(</sup>۱) تيسير التحرير (۱۰۸/۳).

أن يحكم بالقود أو الدية، ثم لم يغيّر حكمه عن القود إلى الدية، أو بالعكس، بعد أن ثبت له نوعية آلة القتل.

- ٢- لأن المثقل لا يستعمل إلا في القتل، فكان استعماله دليل القصد إلى
   القتل، فكان القتل الحاصل به عمدًا محضًا، ويوجب القود كالمحدَّد.
- ٣- لأن إسقاط القود بالمثقل، يؤدّي إلى فتح باب الجريمة أمام الجناة، ولسارع كلّ من يريد القتل إلى المثقّل ثقة بسقوط القود، فأدّى ذلك إلى إبطال حكمة القصاص.
- ٤- لأن المقصود بالقصاص صيانة الدماء من الإهدار، والقتل بالمثقل؟ كالقتل بالمحدَّد في إتلاف النفوس، فلو لم يجب به القصاص كان ذلك ذريعة إلى إزحاق الأرواح، وإراقة الدماء، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

## ٣/ مسألة : حكم القصاص على من قتل غيره بالتغريق

اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: انفرد به الإمام أبو حنيفة -رحمه الله-، فقال: إذا طرح رحل غيره في الماء، سواء كان الماء يسيرًا أو كثيرًا، وإن كان يعلم أنه لا ينجو منه، فغرق ومات، فلا قود عليه، وتجب عليه الدية مغلّظة، وإن تكرّر منه ذلك، فللإمام قتله سياسة(١).

القول الثاني: ذهب الإمام مالك -رحمه الله- إلى أن مَن طرح غيره في الماء، وهو لا يحسن السباحة فمات، فإن كان على وجه العداوة والقتل، فعليه القصاص، وإن كان على غير ذلك، فعليه الدية (٢).

القول الثالث: ذهب الإمامان الشافعي وأحمد وصاحبا الإمام أبي حنيفة حرمهم الله - إلى أن من ألقا غيره في الماء الذي لا يتوقع الخلاص منه بالسباحة كلجّة بحر، فإنه يوجب القود، سواء كان يحسن السباحة أم لا، وأما إن ألقاه في الماء الذي يتوقع الخلاص منه بالسباحة، ولكن منع منها عارض، كريح أو

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبسوط (١٣٦/٢٦)، بدائع الصنائع (١٠/٠٤)، الهداية (٥٠٧/٤)، الاختيار (٥٠٩/٥)، تكملة البحر الرائق (١٦/٩)، رد المحتار (١٠٩/١)، الفتاوى الهندية (٣/٦). (٢) ينظر: التاج والإكليل (٣/٤/٨)، بلغة السالك (٣٨٤/٢).

موج، فهلك بسبب ذلك، فشبه عمد، تجب الدية، وإن كان الماء يسيرًا، وكان يمكنه الخلاص منه، ولم يتحلّص حتى مات، فلا يضمن (١).

# الأدلّ

### أُوّلاً : أدلّة الحنفية :

استدلّ المذهب الحنفي بالحديث، والأثر، والمعقول:

أها الحديث: فما روى النعمان بن بشير هذا أنه قال: قال رسول الله على: « كُلُّ شَيْء خَطَأٌ إِلاَّ السَّيْف، وَإِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشُ » (٢).

وفي روَّاية ثانيَّة : « كُلُّ شَيْءٍ خَطَأُ إِلاَّ مَا كَانَ أُصِيبَ بِحَدِيدَةٍ، وَلِكُلِّ خَطَأُ أَرِلاً مَا كَانَ أُصِيبَ بِحَدِيدَةٍ، وَلِكُلِّ خَطَأ أَرْشُ »(٣).

وجه الدلالة: دلّ الحديث على أن القتل العمد ما كان بالسيف، أو الحديدة التي تجرح وتدخل البدن، وماعداهما خطأ.

ونوقش: بأن هذا الحديث مداره على حابر بن يزيد الجعفي، وقيس بن الربيع، وهما ضعيفان، فلا يحتج بجما(٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر : الأم (١٢/٦)، مغني المحتاج (٢١٩/٥)، المغني (٢١٩/٥)، الإنصاف (٣٢٤/٩)، الإقناع (٨٨/٤).

 <sup>(</sup>٣) سبق تخریجه في (ص/٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في (ص/٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: (ص/٢٦٣).

وأما الأثر: فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه خرج ويداه في أذنيه وهو يقول: «يا لبيكاه يا لبيكاه »، قال الناس: ما له ؟ قال: حاءه بريد من بعض أمرائه أن هُرًا حال بينهم وبين العبور، ولم يجدوا سفنًا، فقال أميرهم: اطلبوا لنا رجلاً يعلم غور الماء، فأتي بشيخ، فقال: إني أخاف البرد، فأكرهه، فأدخله، فلم يلبثه البرد فجعل ينادي: يا عمراه يا عمراه، ثم لم يلبث أن غرق، فكتب إليه فأقبل، فمكث أيامًا معرضًا عنه، وكان إذا وجد على أحد منهم فعل به ذلك، ثم قال: «ما فعل الرجل الذي قتلته ؟ »، قال: يا أمير المؤمنين ما عمدت قتله، لم نجد شيئًا يعبر فيه، وأردنا أن نعلم غور الماء، ففتحنا كذا وكذا، وأصبنا كذا وكذا، فقال: «لرجلٌ مسلمٌ أحب إليٌ من كلٌ شيء خثت به، لو لا أن تكون سنة لأقدته منك، اذهب فأعط أهله ديته، واخرج خلا أراك »(١).

ويناقش: بأن الأثر حجّة عليكم؛ لأن الأمير قال: "يا أمير المؤمنين ما عمدت قتله"، يعني أنه لو عَمَدَ قتلَه، لوجب عليه القود، ومعنى قوله: "لو لا أن يكون سنة"، يعني في حقّ من لا يقصد القتل، ويكون مخطئًا في ذلك، فهو تنصيص على أنه إذا كان قاصدًا إلى قتله، فإنه يستوجب القود (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣٢٢/٨)، من طريق يعلى بن عبيد بن أمية، عن الأعمش، عن زيد بن وهب. الأثر صحيح، ورجاله سنده ثقات.

ينظر: من تكلم فيه (٢٠٢/١)، تقريب التهذيب (٣٨٨/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (٢٤/٦٠).

أجاب عنه الإمام أبو حنيفة -رحمه الله-، فقال: "إنما قال عمر الله عن خلاف التهديد، وقد يهدّد الإمام بما لا يتحقّق، ويتحرّز فيه عن الكذب ببعض معارض الكلام"(١).

وأما المعقول: فإن الماء لا يؤتّر في تفريق الأجزاء في الظاهر، فيكون بمترلة الحجر والعصا، ولأن الغريق يجتذب الماء بنفسه، فيكون كالمعين على نفسه، فيكون ذلك شبهة في إسقاط القود (٢).

#### ثانيًا: أدلّة المالكية:

استدلّ المالكية بالكتاب، والإجماع:

أَمَّا الْكَتَابِ: فَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُذِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنَلَى الْمُؤُو كُذِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنَلَ الْمُؤْ وَالْمُنْفَى بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُنْفَى بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَ نَهُ وَقَلَى : ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَ نَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُؤْمِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَ نَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُؤْمِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَ نَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَا نَقَتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلَنَا لِوَلِيّهِ عِسُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتَلِ إِنْكُمْ كَانَ مَنصُورًا لَيْكُمْ ﴾ (٥) .

<sup>(1)</sup> Thimed (37/17).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (٢٦/٢٦).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء.

وجه الدلالة: أن الآيات أطلقت القتل، ولم تقيده بما يقتل بحده أو بثقله، أو مما يقتل غالبًا أو لا يقتل غالبًا، والأصل في العام أن يحمل على عمومه، ما لم يرد ما يخصصه من دليل صحيح على التقييد(١).

وأما الإجماع: فقال مالك -رحمه الله-: "والأمر المجمع عليه الذي لا خلاف فيه عندنا أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا، أو رماه بحجر، أو ضربه عمدًا، فمات من ذلك، فإن ذلك هو العمد، وفيه القصاص"(٢).

## ثالثًا : أدلَّة الشافعية والحنابلة وصاحبي الإمام أبي حنيفة :

استدلُّوا بالحديث، والأثر، والمعقول:

أما الحديث: فقد استدلوا بما يلي:

<sup>(</sup>١) مفردات المذهب المالكي في الحدود والجنايات (ص/٥٠).

<sup>(</sup>٢) الاستذكار (٢٥/٥٥)، الزرقاني على الموطأ (٢٠٢/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤٣/٨)، من طريق بشر بن حازم، عن عمران بن يزيد ابن البراء، عن أبيه، عن حده.

قال الزيلعي: "في هذا الإسناد من يجهل حاله؛ كبشر، وغيره". نصب الراية (٩٩/٥). وضعفه الألباني -رحمه الله-. ينظر: إرواء الغليل (٢٩٤/٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: نصب الراية (٩٩/٥)، الدراية (٢٦٦٦)، نيل الأوطار (٢١/٧).

ثانيًا: وقال النبي ﷺ: « الْبَحْرُ نَارٌ فِي نَارٍ » (١). وجه الدلالة: أن القتل بالنار يوجب القود، فكذلك الماء.

عكن أن يناقش: بأن الحديث غير ثابت هذا اللفظ، وإن ثبت فإن دلالته على إيجاب القود فيه نظر، وقياس الماء على النار قياس مع الفارق، فإن النار يفرّق الجسد كالمحدّد، والماء لم يفرّق الجسد.

"يحتمل أن تكون جهنم في قعور من البحار، فهي مسجورة لقوام الدنيا، فإذا انقضت الدنيا، سجّرت فصارت كلّها نارًا، يدخلها الله أهلها، ويحتمل أن تكون تحت البحر نارًا، ثم يوقد الله البحر كله، فيصير نارًا".

وأما الأثر: فقد روي « أن عمر بن الخطاب المناق أغزى حيشًا في البحر، وأمر عليهم عمرو بن العاص، فلما عاد سأله عن أحوالهم فقال: دودٌ على

<sup>(</sup>۱) الحديث غريب بهذا اللفظ، أورده القرطبي في تفسيره (۱۹/ ۲۳۰)، ولم أحده في غيره، وأخرج الإمام أحمد في المسند (ص/ ١٣٠٤)، (ح/ ١٨١٢٣)، والحاكم في المستدرك (٢٣٨/٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣٣٤)، كلهم من طريق أبي العاصم، ثنا عبد الله بن أبي أمية، أخبرني صفوان بن يعلى، عن أبيه، أن النبي في قال: «إن البحر هو جهنم». قال يعلى : ألا ترون أن الله عز وحل يقول : ﴿ نارًا أحاط بمم سرادقها ﴾ [الكهف- ٢٩]. وقال الحاكم : "هذا حديث صحيح الإسناد، ولذلك فرع على إخراج حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي في : « أن تحت البحر نارًا وتحت النار بحرا ». وقال الهيثمي : « أن تحت البحر نارًا وتحت النار بحرا ». وقال الهيثمي الرواه أحمد، ورحاله ثقات". مجمع الزوائد (٢٨٦/١).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (١٩/ ٢٣٠).

عودٍ، بين غرق أو فرق، فآلا على نفسه أن لا يغزي في البحر أحدًا  $\mathbb{S}^{(1)}$ .

(۱) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٢٨٥/٣)، من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم قال : « كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص يسأله عن ركوب البحر، قال : فكتب عمرو إليه يقول : دود على عود، فإن انكسر العود هلك الدود، قال : فكره عمر أن يحملهم في البحر ».

قال هشام: "قال سعد بن أبي هلال: فأمسك عمر عن ركوب البحر". الأثر ضعيف، فيه محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك.

ورواه ابن المبارك في الجهاد (١٥٨/١)، من طريق ابن لهيعة قال: أخبرنا ابن هبيرة «أن معاوية كتب إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في ركوب البحر ويخبره أنه ليس بينه وبين قبرس في البحر إلا مسيرة يومين، فإن رأى أمير المؤمنين أن أغزوها، فيفتحها الله تبارك وتعالى على يديه، فسأل عن أعرف الناس بركوب البحر، فقيل له: عمرو بن العاص كان يختلف فيه إلى الحبشة، فسأل عنه، فقال: يا أمير المؤمنين إن صاحبه منه بمترلة دود على عود، إن ثبت يغزق، وإن يميل يغرق، فقال عمر في: ما كنت لأحمل أحدًا من المسلمين على هذا ما بقيت ». الأثر ضعيف، فيه عبد الله بن لهيعة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري، وهو ضعيف.

قال الجوزجاني: "لا يتوقف على حديثه، ولا ينبغي أن يحتج به". قال أبو زرعة: "كان لا يضبط". قال أحمد بن حنبل: "كذاب، يقلب الأحاديث". قال الحاكم: "ذاهب الحديث". قال ابن حجر: "صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما".

ينظر : أحوال الرحال (ص/٢٧٤)، الجرح والتعديل (٥/٥٤)، تقريب التهذيب (١٧/١).

#### ونوقش بما يلي:

1- أن الأثر ضعيف؛ لأن في سنده محمد بن عمر الواقدي<sup>(۱)</sup>، وهو متروك، فلا يحتج به.

٢- أن دلالة الأثر على إيجاب القصاص بسبب التغريق فيه نظر، ولا يدلّ
 الأثر على ذلك، بل يدلّ على خطورة ركوب البحر، فلا حجّة لهم في ذلك.

وأما المعقول : لأنه تعمّد قتله بما يقتل غالبًا، والماء يقتل غالبًا(٢).

### سبب انفراد المذهب الحنفي:

يرجع سبب انفراد المذهب الحنفي إلى تمسّكّهم بحديث النبي الله على: « كُلُّ شَيْءٍ خَطَأُ إِلاَّ السَّيْفُ، وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ »(٢).

<sup>(</sup>۱) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي، المدني القاضي، نزيل بغداد، أحد أوعية العلم، صاحب السير والمغازي، قال البحاري، وأبو زرعة، والعقيلي، وابن حجر: "متروك الحديث". وقال أبو داود: "لا أكتب حديثه، ولا أحدث عنه". وقال الدراقطني: "الضعف يتبيّن على حديثه". مات ببغداد سنة (۲۰۷هـ).

ينظر: التاريخ الصغير (٢/١١/٣)، تاريخ بغداد (٣/٣)، الكامل في الضعفاء (٢٤١/٦)، ميزان الاعتدال (٢٦٢/٣)، البداية والنهاية (١٢٥/١٤)، تقريب التهذيب (٢٠٣/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر : تكملة المحموع (٢٠/٣٤)، المغني (١١/٠٥٠).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في (ص/٢٦٢).

وفي رواية: « كُلُّ شَيْءٍ خَطَأُ إِلاَّ مَا كَانَ أُصِيبَ بِحَدِيدَةٍ، وَلِكُلِّ خَطَأً أِلاَّ مَا كَانَ أُصِيبَ بِحَدِيدَةٍ، وَلِكُلِّ خَطَأً أَرْشُ » (١).

فإن الحديث قيد القتل العمد ما كان بحديدة أو ما حرى مجراها، وماعداها ليس بعمد، والماء ليس بمعنى المحدد، ولا يجرى مجراه، فلا يجب فيه القصاص، بل الدية.

الترجيح: والذي أميل إلى ترجيحه، هو رأي الشافعية والحنابلة وصاحبي الإمام أبي حنيفة؛ لأن الماء الكثير يقتل غالبًا، وهو وسيلة ميسرة للقتل، فوجب فيه القود.

ولأن عدم إيجاب القصاص في القتل بالتغريق يؤدّي إلى اتخاذه وسيلة إلى القتل، فتنتشر الجريمة، وتضيع الحكمة التي شرع القصاص لتحقيقها، مما يتنافى مع قوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيْوَةً يَتَأْوُ فِي ٱلْإِلَىٰ لِلَمَا لِمَا لَكُمْ مَنَّ تَقُونَ ﴿ (١) .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في (ص/٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة.

# ٤/ مسألة : حكم القصاص على من قتل غيره خنقًا

اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: انفرد به الإمام أبو حنيفة -رحمه الله-، فذهب إلى عدم وحوب القصاص فيه، وإن تكرّر منه ذلك، فيُقتل حدًّا؛ لأنه سعى في الأرض بالفساد (۱).

القول الثاني: ذهب الإمام مالك -رحمه الله- إلى أن الخنق إذا كان على وجه العداوة والغضب، وقصد به إتلاف النفس، فهو عمد، يوجب القود، وإن كان على غير القصد، ولم يُرد به إتلاف النفس، فهو خطأ، يوجب الدية (٢).

القول الثالث: ذهب الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى التفصيل، فقالوا: إن حنقه بالحبل، ثم علّقه في خشبة، بحيث يرتفع عن الأرض فمات، فهذا عمد، سواء مات في الحال، أو بقي زمنًا، وإن حنقه بمنديل أو حبل، أو يغمه بوسادة، وهو على الأرض بيديه، إن فعل به ذلك مدّة يموت في مثلها غالبًا فمات، فهذا عمد أيضًا، يوجب القصاص، وإن فعله في مدّة لا يموت في مثلها غالبًا فمات، فهو شبه العمد، يوجب الدية مغلّظة، وإن حنقه

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبسوط (٢٦/٢٦)، بدائع الصنائع (١٠/٢٦)، الاختيار (٥/٩٠٥)، الفتاوى الهندية (٣/٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر : المعونة (٢٠٤/٢)، التاج والإكليل (٣٠٤/٨)، بلغة السالك (٣٨٤/٢).

فتابع عليه الخنق حتى مات، فهذا عمد أيضًا، ويوجب القصاص، وإن خنقه وتركه متألِّمًا حتى مات، ففيه القود أيضًا (١).

## الأدلّـة

## أُوَّلاً : أُدلَّة المذهب الحنفي :

استدل المذهب الحنفي بالمعقول، فقال الكاساني: "لأن الخنق ليس آلةً للقتل، ولا مستعملةً فيه، فلا يوجب القصاص، وإنما يوجب الدية مغلّظة"(٢).

ويمكن أن يناقش: بأن قولكم: "إن الخنق ليس آلة للقتل"، غير مسلم، فالخنق يعتبر آلة ميسرة وسهلة للقتل، بل أكثر استعمالاً من غيره في عصرنا، وهو أشد من السيف في قتل الجين عليه.

قال القرطبي -رحمه الله- في قول الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-: "هذا منه ردُّ للكتاب والسنة، وإحداثٌ ما لم يكن عليه أمر الأمة، وذريعةٌ إلى رفع القصاص الذي شرعه الله للنفوس، فليس عنه مناص"(").

وذهب إلى عدم القصاص بالخنق الحكم بن عتيبة -رحمه الله-، حيث روي عنه أن رحلاً حنق رحلاً فقتله، فجعل عليه الدية مغلَّظة (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: الأم (١٢/٦)، الإشراف، لابن للنذر (١٠٩/٢)، المغني (١١/٠٥)، الإقناع (١٨٨٠).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (١٠/٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (٢١٠/٢).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٢٣/٥) عن حفص، عن أشعث، عن الحكم.

ويمكن أن يناقش: بأن قول الحكم، لا يقاوم قول عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء في إيجاب القود في الخنق، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

### ثانياً: أدلّة المالكية:

العبرة عند المالكية، هو قصد الجاني ونيته، فإن قصد القتل والإتلاف، فهو عمد، يوجب القصاص، ولوكان بآلة لا تقتل غالبًا، كاللطمة، والوكزة، والقضيب، وغير ذلك، والخنق آلة تقتل غالبًا، ويقصد به القتل(1).

## ثالثًا : أدلَّة الشافعية، والحنابلة، وصاحبي الإمام أبي حنيفة :

استدلّوا بالمعقول، فقالوا: لأنه تعمّد قتله بما يقتل مثله غالبًا، فالخنق كالمثقّل يقتل غالبًا، ولأنه ربما كان أوجى من السيف<sup>(٢)</sup>.

وهو قول عمر بن عبد العزيز -رحمه الله-، حيث روي أنه كُتب إليه في رحل خنق صبيًا على أوضاح له حتى قتله، فوجدوا الحبل في يده فاعترف بذلك، فكتب أن يقتل<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر : المعونة (٢/٤٥٢)، التاج والإكليل (٣٠٣/٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوي (١٨٣/١٥)، تكملة المجموع (١/٢٠).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/٤٢٢)، وعبد الرزاق في المصنف (٢٧٥/٩)، كلاهما من طريق معمر، عن سماك بن الفضل، أن عروة كتب إلى عمر. وينظر: المحلى (١٩/١٠).

وهو مروي عن إبراهيم النخعي، والشعبي -رحمهما الله-، حيث روي عن إبراهيم أنه قال: "إذا خنقه حتى يقتله قتل به"(١).

وروي عن الشعبي -رحمه الله- أنه قال: "إذا خنق الرجلُ الرجلَ فلم يرفع عنه حتى يقتله فهو قود، وإذا رفع عنه ثم مات، فدية مغلّظة"(٢).

ويمكن أن يناقش أثر عمر بن عبد العزيز -رهمه الله-: بأن استدلالهم في دلالة الأثر على إيجاب القود في مطلق الخنق نظر؛ لأن الأثر يدلّ على إيجاب القود في الخنق إذا كان ذلك غيلة، وهو الظاهر من الأثر؛ لأن الرجل خنق صبيًا على أوضاح له، فهذا يعتبر قتل الغيلة، فإن الجاني في قتل الغيلة يعتبر ساعيًا في الأرض بالفساد، ويقتل حدًّا لا قصاصًا.

## سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

سبق سبب انفراد المذهب الحنفي في مسألة القتل بالتغريق.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢/٥)، وابن حزم في المحلى (٢٩/١٠)، ونص على صحته، والطبري في تفسيره (٩/٩).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٢٣/٥) عن إسرائيل، عن حابر، عن عامر.

الترجيح : يبدو لي رجحان رأي الشافعية، والحنابلة، والصاحبين من الحنفية القائلين بوجوب القصاص في الخنق للآتي :

- ١- لقوّة أدلتهم، وضعف أدلّة غيرهم.
- ٢- لأن الحنق يسد بحرى الهواء، ويمنع التنفس الذي جعله الله سبحانه وتعالى سببًا للحياة، وبدونه لا يمكن الحياة قطعًا، وهو أكثر استعمالاً في القتل، لا سيما في هذا العصر، فإن كثيرًا من الأنظمة والدول تتخذ القتل بالخنق والشنق وسيلة لمعاقبة مرتكبي الجرائم الخطيرة.
- ٣- لأن القول بعدم القصاص فيه، يؤدّي إلى فتح باب الشر والفساد، ويتخذه الأشرار والجناة وسيلة للقضاء على خصومهم، فتضيع الحكمة التي شرع القصاص لتحقيقها، ويتنافى مع قوله تعالى:
   وَلَكُمُ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَمَلَّكُمْ تَتَّقُونَ إِنَّيْ اللهُ وَلَلْهُ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَمَلَّكُمْ تَتَّقُونَ إِنَّيْ اللهُ وَالله أَعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة.

#### ٥/ مسألة : حكم القصاص على من حفر بئرًا فسقط فيه إنسان ومات

اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فذهبوا إلى أنه يوجب الدية على العاقلة لا غير، ولا يأثم الحاني فيه، ولا كفّارة عليه، ولا يحرم من الميراث(١).

القول الثاني: ذهب الجمهور (الإمام أبو حنيفة وصاحباه، والمالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى أنه يلحق بالقتل الخطأ، فيوجب الدية على العاقلة، والكفّارة على الجاني (٢).

## الأدلّ

## أُوَّلاً : أُدلَّة المذهب الحنفي :

استدل المذهب الحنفي بالمعقول، فقال الموصلي -رحمه الله-: "لأنه متعد فيما وضعه وحفره، فجعل دافعًا موقعًا، فتجب الدية على العاقلة، ولا يأثم فيه لعدم القصد، ولا كفّارة عليه؛ لأنه لم يقتل حقيقةً، وإنما ألحقناه بالقاتل في حق الضمان، فبقى ما وراءه على الأصل، ولا يحرم من الميراث؛ لأن المسبب ليس

<sup>(</sup>۱) ينظر : الأصل (٤٣٧/٤)، مختصر الطحاوي (ص/٢٣٢)، المبسوط (٣/٢٦)، الاختيار (٥/٤/٥)، الفتاوى الهندية (٤/٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأصل (٤/٧٦٤)، المبسوط (٣/٢٦)، حاشية الدسوقي (٦/٤٨)، مغني المحتاج (٢/١٨٤)، المغني (٢١١/٥)، الإقصاح (٢/٥٢٢).

بقاتل ولا متّهم؛ لأنه لا يعلم أن مورثه يقع في البئر، وهو متّهم في الخطأ؛ لاحتمال أنه قصد ذلك في الباطن"(١).

### ثانيًا : أدلَّة الجمهور :

استدلّوا بالمعقول، فقالوا: إن حافر البئر لم يعمد الفعل، ولم يقصد شخصًا بعينه، فهو كالخطأ، فيأخذه حكمه، فتجب الدية على العاقلة، والكفّارة على الجاني(٢).

## سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة إلى أن المتسبّب ليس بقاتل في الحقيقة، إذ ليس له فعل في قتل الجحني عليه؛ لأن الفعل القاتل إما أن يكون مباشرًا من الجاني، أو متولّدًا عن فعله، وليس من واضع الحجر وحافر البئر فعل في العاثر بالحجر والواقع في البئر، لا مباشرة ولا متولّدًا، فلم يكن قاتلاً في الحقيقة، وإنما يمكن اعتباره قاتلاً بالتسبّب(٣).

<sup>(</sup>١) الاختيار (٥/٤/٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر : مغني المحتاج (٢١٣/٥)، المغني (١١/٥٤٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر : أحكام القرآن، للحصاص (٢٢٣/٢).

الترجيح: يبدو لي رجحان قول الجمهور؛ لأن القتل لا يخلو إما أن يكون عمدًا أو خطأ كما جاء ذكرهما في الكتاب العزيز، أو يكون شبه عمد كما ثبت في السنة، فلا يجوز إثبات نوع رابع بدون دليل يُستند إليه، ولم يثبت عن الصحابة ولا التابعين بألهم أثبتوا للقتل بالتسبب حكمًا مغايرًا للقتل الخطأ، وإنما قال به أبو بكر الجصاص –رحمه الله – خلافًا للإمام أبي حنيفة وأصحابه، واتبعه متأخرو الحنفية، حتى أصبح مذهبًا معتمدًا لديهم، وهو مخالف لما ثبت في الكتاب والسنة، فلا معقول مع النص.

ولأن القاتل بالتسبّب قصد الفعل، ولم يقصد النتيجة، فحدث القتل حرّاء فعله، كالقتل الخطأ، فيأخذ حكمه من وجوب الدية على العاقلة، والكفّارة على الجاني، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

#### ٦/ مسألة : حكم القصاص على من حبس غيره ومنعه عن الطعام والشراب حتى مات

اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأوّل: انفرد به الإمام أبو حنيفة -رحمه الله-، فقال: لو حبس شخص غيره في البيت، وطبق عليه الباب، ومنعه الطعام والشراب حتى مات، فلا شيء عليه، ولكن يعزّر على فعله، وعند الصاحبين يضمن ديته، وقوله معتمد في المذهب، ومفتى به عندهم (۱).

القول الثاني: وذهب الجمهور إلى أن حبس الشخص في البيت، ومنَعه الطعام والشراب مدّةً يموت فيها غالبًا، فمات من ذلك، فعليه القود<sup>(٢)</sup>.

## الأدلّـة

## أُوَّلاً : أُدَّلَة المذهب الحنفي :

استدل المذهب الحنفي بالمعقول، فقالوا: إن الهلاك حصل بالجوع والعطش لا بالحبس، ولا صنع للجاني في الجوع والعطش، فلا يضمن شيئًا، وإنما يعزّر على تأخير حبسه (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر : المبسوط (٢٦/٢٦)، بدائع الصنائع (١٠/٢٣٨)، الفتاوى الهندية (٦/٦).

<sup>(</sup>۲) ينظر : الإشراف، لابن المنذر (۱۱۲/۲)، التاج والإكليل (۳۰٤/۸)، بلغة السالك (۲۸٤/۳)، الأم (۲/۲۱)، المغنى (۲/۲۱)، الإقناع (۸۹/٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٢٦/٢٦)، بدائع الصنائع (١٠/٢٣٩).

ويمكن أن يناقش: بأن الجاني تعمّد حبس شخص بعينه، ومَنعَه الطعام والشراب حتى مات، فمَنْعُه الطعام والشراب مدّة يموت فيه غالبًا، يعتبر سببًا قويًا يترل مترلة المباشرة، ويكون القتل به عمْدًا؛ لأنهما اللذان تقوم بهما الحياة، ومنعهما عن الشخص يفضي إلى الموت غالبًا.

## ثانيًا : أدلَّة الجمهور :

استدلّ الجمهور بالمعقول، فقالوا: لأنه قتله بما يقتل غالبًا، فحبس الجين عليه ومنعه الطعام والشراب يفضي إلى الموت غالبًا، ويُعتبر ذلك عمدًا، كما لو قتله بالسيف(١).

### سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد المذهب الحنفي إلى أن الهلاك حصل بالجوع والعطش، لا بالحبس، ولا صنع للجاني في ذلك، ولذا لا يضمن شيئًا، بل يعزّر على الحبس فقط؛ لأنه المتسبّب فيه.

الترجيح: والذي أميل إلى ترجيحه هو رأي الجمهور القائلين بوحوب القصاص فيه؛ لأن الحبس، ومنع الطعام والشراب عن المحبوس مدَّةً يموت فيها غالبًا، يُعتبر عمْدًا عدوانًا، ويستوجب ذلك القصاص؛ ليردع الجاني عن مثل هذه الجناية.

<sup>(</sup>١) ينظر: تكملة المجموع (٧٧/٢٠)، المغني (١١/٣٥٤).

ولأن امرأة دخلت النار في هرّة، حبستها ومنعتها عن الطعام والشراب حتى ماتت، كما جاء في حديث النبي في ولفظه: «عُذّبت امْرَأَةٌ فِي هرّة سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِي تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ »(١)، فما بالك لو حبس إنسانًا ومنعه الطعام والشراب حتى مات، فلا شك أن جريمته تكون عظيمة، وعقابه يكون أليمًا.

ولأن عدم إيجاب القصاص فيه، يؤدّي إلى فتح باب الجريمة وانتشار الفساد، ويسعى الجناة إلى أخذه وسيلةً سهلةً وميسّرةً لقتل الأبرياء، ويتنافى ذلك مع حكمة القصاص التي شرعت لتحقيقها، والله سبحانه وتعالى أعلم.

## ٧/ مسألة : هل القصاص على المكرِه أم المكرَه ؟

صورة المسألة: إذا أكرَه (١) رجلٌ رجلًا على قتل شخص معصومٍ فقتله، فهل يجب القصاص على المكرِه أو المكرَه، أو عليهما جميعًا، اختلف فيها الفقهاء على قولين:

<sup>(</sup>١) الإكراه مشتق من "كره"، ويُطلق على الإحبار، والإرغام، والقهر، والإباء، والمشقة، ويأتي بالضم وبالفتح.

ينظر: طلبة الطلبة (ص/٣٢٢)، لسان العرب (ك ر هـ) (١٠/١٨)، القاموس المحيط (ص/١١٧)، معجم لغة الفقهاء (ص/٦٦).

وفي الاصطلاح: "هو فعلٌ يفعله الإنسان بغيره، فيزول به الرضا"، وهو نوعان:

النوع الأول: الإكراه الملجئ (الكامل)، وهو: "بما يخاف على نفسه أو عضوه، فإنه يعدم الرضا، ويوجب الإلجاء، ويفسد الاختيار".

حكمه: هو معتبر شرعًا، سواء كان على القول أو الفعل، فيضاف إلى المكرِه، فيصير كأنه فعله، والمكرَه آلة له.

النوع الثاني: الإكراه غير الملجئ (القاصر)، وهو: "أن يكره بما لا يخاف على نفسه، ولا على تلف على نفسه، ولا على تلف عضو من أعضائه؛ كالإكراه بالضرب الشديد، أو القيد، أو الحبس، فإنه يعدم الرضا، ولا يوجب الإلجاء، ولا يفسد الاختيار".

حكمه: لا يؤثر إلا في تصرف يحتاج إلى الرضا، كالبيع، والإحارة، والإقرار.

ينظر : العناية (٢٤٤/٩)، تكملة البحر الرائق (١٢٧/٨).



القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد ابن الحسن -رحمهما الله- إلى أنه يجب القصاص على المكره دون المكرة.

وقال القاضي أبو يوسف -رحمه الله-: لا يجب القصاص على واحد منهما، وقال الإمام زفر -رحمه الله-: يجب على المكرَه دون المكرِه، وقولً الإمام أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- معتمدٌ في المذهب، ويفتى به عندهم (١). القول الثانى: ذهب الجمهور إلى أنه يجب القصاص عليهما جميعًا (٢).

## الأدلّــة

## أُوَّلاً : أَدَلَّةُ المُذَهِبُ الْحَنْفِي :

استدلَّ المذهب الحنفي بالسنة، والقياس، والمعقول:

أما السنة: فقد روي عن النبي الله عن الله عَنْ الله تَحَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتَى الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكُرهُوا عَلَيْه »(٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر: بدائع الصنائع (۱۰۸/۱۰)، الهداية (۳۱۱/۳)، العناية (۹/۹۲)، تكملة البحر الرائق (۱۳٤/۸)، الفتاوى الهندية (۹/۶).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الإشراف، للقاضي عبد الوهاب (٢/٢١)، عقد الجواهر (٢٢٧/٣)، الإفصاح (٢٢٢/٣)، حاشية الدسوقي (٢/٠١)، الحاوي (٥//٢٠)، مغني المحتاج (٢٢٢/٥)، مسائل الإمام أحمد برواية صالح (٣/٢)، المغني (١١/٥٥)، الإقناع (٩٧/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٢٠٢/١٦)، عن وصيف بن عبد الله الحافظ، حدثنا الربيع ابن سليمان المرادي، حدثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد ابن عمير، عن ابن عباس يهيه.

وجه الدلالة: دلّ الحديث على أن العفو عن الشيء عفوٌ عن موجبه، فكان موجب المستكرَه عليه معفوًا بظاهر الحديث (١).

وأخرج الحاكم في المستدرك (٢١٦/٢)، من طريق الربيع بن سليمان، حدثنا أيوب بن سويد قالا : حدثنا الأوزاعي، عن عطا، عن ابن عباس على شرط الشيخين، و لم يخرجاه".

وأخرج ابن ماجه في الطلاق، باب طلاق المكرّه والناسي (ص/٢٩٢)، (-7.20)، والطبراني في المعجم الأوسط (٣٣١/٣)، كلاهما من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي في قال : « إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه».

الحديث صحيح، فيه الوليد بن مسلم القرشي، هو ثقة، لكنه كثير التدليس عن الضعفاء، فلا بد أن يصرح بالسماع إذا احتج به، وأما إذا قيل عن، فليس بحجة، وقد صرح هنا بالسماع.

ينظر : من تكلم فيه (١٩١/١)، تقريب التهذيب (٣٤٢/٢).

وأخرج ابن ماجه في الطلاق، باب طلاق المكرّه والناسي (ص/٢٩٢)، (ح/٢٠٤٣)، من طريق شهر بن حوشب، عن أبي ذر الغفاري. فيه شهر بن حوشب، وهو مختلف فيه.

شهر بن حوشب الأشعري، قال ابن معين: "ثبت". قال العجلي: "شامي تابعي ثقة". قال ابن حبان: "كان ممن يروي عن الثقات المعضلات". قال ابن حجر: "صدوق، كثير الإرسال والأوهام".

ينظر: تاريخ الثقات (ص/٢٢٣)، المحروحين (٢٦١/١)، الكامل في الضعفاء (٣٦/٤)، تقريب التهذيب (٢٤١/١).

(١) ينظر: بدائع الصنائع (١١٣/١٠).

وأما القياس: فإذا أكره شخص غيره على قطع يد نفسه، فقطع يد نفسه، على نفسه، يجب القصاص على المكرِه، لو كان هو القاطع حقيقة، لوجب القصاص عليه لا على المكره، فكذا الحكم في الإكراه على قتل غيره (١).

وأما المعقول: فإن القاتل هو المكره من حيث المعنى، وإنما الموجود من المكرة صورة القتل، فأشبه الآلة؛ لأن المكرة محمولٌ على القتل بطبعه إيثارًا لحياته، والمحمول على الفعل بالطبع آلة؛ لأن الآلة هي التي تعمل بالطبع، كالسيف فإنه طبعه القطع عند الاستعمال في محله، فيصير آلةً للمكرة فيما يصلح آلةً له، وهو القتل(٢).

"ولأن معنى الحياة أمرٌ لابدَّ منه في باب القصاص، قال الله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ مَيْوَةٌ يَتَأْوُنِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّاكُمُ تَتَقُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْحَياةِ شَرِعًا لا يحصل بشرع القصاص في حق المكرة واستيفائه منه، لذلك وجب على المكرة دون المكرة "(٤).

ناقش الجمهور قولهم: "إن المكرّه محمول على القتل بطبعه إيثارًا لحياته"، بأنه غير صحيح، فإنه متمكّن من الامتناع، ولذلك أثم بقتله، وحرم عليه، وإنما

<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع الصنائع (١١٣/١٠).

<sup>(</sup>۲) ينظر : بدائع الصنائع (۱۱۳/۱۰)، الهداية (۳۱۱/۳)، العناية مع فتح القدير (۹/۹۶)، تكملة البحر الرائق (۱۳۲/۸).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع (١١٣/١٠).

قتله عند الإكراه ظنًا منه أن قتله نجاة نفسه، وخلاصه من شر المكرِه، فأشبه القاتل في المخمصة ليأكله (١).

ويجاب عنه: بأن المكرَه حينما يحمل على القتل بالتهديد والوعيد، وإن كان له اختيارٌ لكنه فاسد، فالإنسان لما كان بطبعه يؤثر حياته على حياة غيره، فهو يَقْدِمُ على قتل غيره، بدون تفكير ولا روية، فجعل كالآلة في يد المكرِه، والقتل مضاف لل الفاعل، وهو المكرِه لا إلى الآلة؛ لأنه لا اختيار لها(٢).

### ثانيًا : أدلَّة الجمهور :

استدل الجمهور بالمعقول، فقالوا: إن المكره تسبّب إلى قتله بما يُفضي إليه غالبًا، فأشبه ما لو ألسعه حية، أو ألقاه على أسد في زُبية (٣)، وإن المكرة قتله عمدًا ظلمًا لاستبقاء نفسه، فأشبه ما لو قتله في المحمصة ليأكله.

ولأنه لو كان رجلان في مضيق، أو بيت فدخل عليهما سبع، فدفع أحدهما صاحبه إليه خوفًا على نفسه، فأكله السبع، لوجب القصاص على الدافع، وكذلك لو كان جماعةً في البحر فخافوا، فدفعوا واحدًا منهم في البحر

<sup>(</sup>١) ينظر: المغني (١١/٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر : القتل العمد وعقوبته (ص/٦٥).

<sup>(</sup>٣) الزُّبية: بيت الأسد.

ينظر: لسان العرب (زبي)، (١٨/٦)، القاموس المحيط (ص/١٦٢).

لتخفّ السفينة، وغرق ومات، وجب عليهم القود، وإن كان ذلك الستبقاء أنفسهم، وكذلك هذا مثله (١).

وقال ابن حزم -رحمه الله-: "لأنه يجب على المكرّه دفع الظالم الذي يريد حمله على قتل غيره، أو قتاله؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِ وَالنَّقُوكُ وَلَا نَعَاوُنُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْفَدُونِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ ). ولقوله الله المَا وَانْ لَمْ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيده، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلسَانه، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ وَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ ﴾ (٣). لم يبح له قط معونة الطّالم، لا لضرورة، ولا لَغير ضرورة، وإن عجز عن التغيير يجب عليه أن يصبر على قضاء الله ولا لغير ضرورة، وإن عجز عن التغيير يجب عليه أن يصبر على قضاء الله تعالى، دون اللجوء إلى قتل من هو معصوم الدم "(٤).

ناقش الحنفية استدلاهم: "بأن المكرّه قتله عمدًا ظلمًا لاستبقاء نفسه، فأشبه ما لو قتله في المحمصة ليأكله"، نعم سلّمنا أن المكرّه هو قتله عمدًا ظلمًا لاستبقاء نفسه، ولكن نسبة القتل إليه كنسبة الآلة في يد القاتل؛ وذلك لأنه محمولٌ على القتل بالتهديد والوعيد، فالإنسان مجبولٌ على حب الحياة، ولا

<sup>(</sup>۱) ينظر: الإشراف، للقاضي عبد الوهاب (۲/۲۸)، تكملة المجموع (۲۰/۰۰)، نهاية المحتاج (۲۰/۰۰)، المغني (۲۱/۰۰).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان (ص/٤٢)، (ح/١٧٧)، من حديث أبي سعيد الخدري ...

<sup>(</sup>٤) المحلى (٨/٨٨).

يتوصل إلى ذلك إلا بالإقدام عليه، فيفسد احتياره بهذا الطريق، ثم يصير محمولاً على هذا الفعل، وإذا فسد احتياره، التحق بالآلة التي لا اختيار لها، فيكون الفعل منسوبًا إلى من أفسد احتياره وجمله على هذا الفعل، لا على هذه الآلة، لذا لا يكون على المكرّه شيءٌ من حكم القتل، وهو القصاص، أو دية، أو كفّارة، وإنما يكون عليه تعزير فقط(۱).

أما إلحاق حال المكرَه بحال من يذبح غيره في مجاعة ليأكله، فهو غير سديد؛ لأن في حال المخمصة ليس هناك آمرٌ؛ ليكون المكرَه آلةً له، وينسب الحكم إليه بخلاف حالة الإكراه، فإنه يتحقق فيها كون المكرَه آلة للمكرِه (٢).

وأما تأثيم الشارع له، فلا يدلّ على بقاء الحكم وهو القصاص، وذلك مثل قول الرجل لغيره: اقطع يدي فقطعها، كان آثماً ولا شيء عليه من حكم القطع، بل في الحكم يجعل كأن الآمر فعله بنفسه (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط (٢٤/٢٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: القتل العمد وعقوبته (ص/٦٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٢٦/٧١).

## سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد المذهب الحنفي إلى تمسكّهم بحديث النبي الله : « إِنَّ اللهُ تَحَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْحَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ »(١). والقاتل مستكرَه في هذه الحالة، ومحمول على القتل كالآلة، فلا يضمن شيئًا.

الترجيح : والذي يطمئن قلبي إلى ترجيحه هو قول الحنفية بوجوب القصاص على المكرِه فقط، للآتي :

١- لصحّة وقوّة ما استدلّوا بها.

٢- لأن المكره هو القاتل الحقيقي، والمكرة محمول على القتل، وآلة بيد
 القاتل، والضمان يكون على القاتل لا على الآلة.

٣- لأن القصاص يندرئ بالشبهات، والإكراه على القتل فيه نوع شبهة؟ لأنه يفسد الاختيار، ويعدم الرضا، فلا يجب على المستكره، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في (ص/٣٠٦).

#### ٨/ مسألة : حكم القصاص على من شهد على غيره بما يستوجب قتله، فقتله الحاكم

صورة المسألة: إذا شهدَ جماعةٌ شهادةَ زور (١) على بريء بالقتل، فقُتِلَ المشهود عليه بالقتل، ثم رجعوا عن شهادتهم بعدَ تنفيذ القتل، وقالوا: تعمّدنا قتله، فما الحكم فيه ؟ اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فقالوا: إذا شهد شاهدان على رجلٍ بالقتل العمد، وقُبِلَت شهادهما، ونُفذ القصاص على المشهود عليه بالقتل، ثم رجع الشاهدان عن شهادهما، تحب عليهما الدية في مالهما(٢).

<sup>(</sup>١) الشهادة تطلق على الخبر القاطع، والإحبار بما شاهده.

ينظر: لسان العرب (ش هدد)، (٢٢٣/٧)، المصباح المنير (ص/١٦٩).

وفي الشرع: "هو الإحبار عن كون ما في يد غيره لغيره". بدائع الصنائع (٣/٩).

وقال الجرحاني -رحمه الله-: "هو إحبار عن عَيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر". التعريفات (ص/٩٣).

وقال الدردير: "إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه". الشرح الكبير مع الدسوقي (٦٠/٦). وقال ابن بطال –رحمه الله–: "خبر قطع بما حضر وعاين".

النظم المستعذب في شرح غريب المهذب (٤٣٥/٣).

وقال البهوي : "هي الإحبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت". الروض المربع (٩٧/٢). الزُّورُ : يُطلق على الكذب، والباطل، والتهمة. شهادة الزور : الشهادة الكاذبة.

ينظر : لسان العرب (ز و ر)، (١١٢/٦)، معجم لغة الفقهاء (ص/٢١٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأصل (٤/٤)، المبسوط (٢٦/٢٦).

القول الثاني: ذهب الجمهور إلى أنه يجب القصاص عليهما(١).

## الأدلسة

### أُوَّلاً : أُدَّلَة المذهب الحنفي :

استدل المذهب الحنفي بالمعقول، فقالوا: إن الشاهد سبب للقتل، والسبب لا يوجب القصاص؛ كحفر البئر، ولذا لا يجب عليه القصاص.

ولأن المساواة معتبرة في القصاص، ولا مساواة بين السبب والمباشرة، والمباشرة، والمباشد غير مباشر والمباشرة، والشاهد غير مباشر حقيقة، ولا حكمًا، ولا معنى، فلا يجب عليه القصاص (٢).

ناقش الجمهور قولهم: "إن الشاهد سبب للقتل"، بإنه يُعتبر سببًا قويًا من حيث أنه قصد بما شخصًا بعينه، فيصح أن يكون موجبًا للقود؛ لأن فيه معنى المباشرة من حيث أن قضاء القاضي من موجبات الشهادة، والقتل مضاف لل ذلك (٦).

<sup>(</sup>۱) ينظر : التاج والإكليل مع مواهب الجليل (۳۰۶/۸)، مغني المحتاج (۲۱۷/۰)، نهاية المحتاج (۲۱۷/۰)، المغني (۲۰/۱)، الإقناع (۹۰/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (١٦١/٢٦)، كشف الأسرار، للبخاري (١٧٤/٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: القتل العمد وعقوبته (ص/٦٨).

#### ثانيًا : أدلَّة الجمهور :

استدلّ الجمهور بالأثر، والمعقول:

أما الأثر: فقد روي عن علي الله أن رجلين شهدا عنده على رجلٍ أنه سرق، فقطعه على هذا بآخر، وقالا: أخطأنا، فأبطل شهادتهما وأحذ بدية الأول، وقال: « لَوْ عَلَمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا »(١).

وجه الدلالة: دلّ الأثر بأن الأطراف والنفس حكمهما واحد (٢).

ناقش الحنفية هذا الأثر، فقالوا: إنما قال على الله ذلك على سبيل التهديد، فقد صحّ من مذهب على أن اليدين لا يقطعان بيد واحدة (٣).

وأما المعقول: لأهما توصّلا إلى قتله بسبب يقتل غالبًا، وحكم القاضي يتوقّف على شهادهما، وشهادهما هي التي أدّت إلى قتل المشهود عليه، فوجب عليهما القصاص<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البحاري في الديات، باب إذا أصاب قوم من رحل، هل يُعاقب، أو يُقتص منهم كلهم (ص/١٨٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تكملة المجموع (١/٢٠)، المغني (١١/٢٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٢٦/٢٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تكملة المجموع (١/٢٠)، المغني (١١/٢٥).

### سبب انفراد المذهب في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد المذهب إلى القتل بالتسبّب، فإلهم لا يرون فيه القصاص، والشاهد متسبّب للقتل وليس مباشرًا له، فلا يجب عليه القصاص، بل تجب عليه الدية.

الترجيح: أميل إلى ترجيح رأي الجمهور القائلين بوجوب القصاص على الشاهدين اللذين شهدا عمدًا على رجل بالقتل، ثم رجعا عن شهادهما بعد تنفيذ القتل؛ لأن حكم القاضي يتوقّف على شهادة الشاهدين، والشهادة هي التي أدّت إلى قتل المشهود عليه.

ولأنهما قصدا قتل شخص بعينه بخلاف حافر البئر، فإنه لم يقصد شخصًا بعينه، وإن قصد شخصًا بعينه فإنه قد لا يؤدّي إلى النتيجة، وهي سقوط هذا الشخص فيه.

ولأن عدم إيجاب القصاص على شهود الزور، يؤدي إلى اتخاذهم شهادة الزور أمام الحكام وسيلة سهلة للتخلّص من أعدائهم، ويأمنون على أنفسهم، فيكون ذلك فتحًا لأبواب الشر، وتحقيقًا للفساد، وهذا مما يتعارض مع مقاصد الشرع الحنيف، والله سبحانه وتعالى أعلم.

## ٩/ مسألة : حكم القصاص على من رمى غيره أمام السبع

اختلف فيها الفقهاء على أربعة أقوال:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فقالوا: لو قمط رحلاً وطرحه أمام أسد، أو سبع فقتله السبع، أو أدخله في بيت، أو أدخل معه سبعًا وأغلق عليه الباب فقتله السبع، أو نهشته حية، أو لسعته عقرب، فلا قود فيه ولا دية، ولكنه يعزّر، ويُضرب، ويُحبس إلى أن يموت، ولو فعل ذلك بالصبي، فعليه الدية (١).

القول الثاني: ذهب المالكية إلى أنه لو طرح رجلاً مع سبع في مكان ضيق، أو أمسكه على ثعبان فهلك، فعليه القود، وإن طرح عليه الحية، وكانت الحية كبيرة، شألها ألها تقتل فمات، فعليه القود، سواء مات من لدغها أو من الخوف، وسواء رماها على وجه العداوة أو اللعب، وإن كانت الحية صغيرة ليس شألها أن تقتل، أو كانت ميتة ورماها عليه، فمات من الخوف، فإن كان على وجه العداوة، فعليه القود، وإن كان على وجه اللعب، فالدية (٢).

القول الثالث: ذهب الشافعية إلى أنه لو كتف رجلاً وطرحه في أرضٍ مسبعة، أو بين يدي سبع فقتله السبع، لم يجب القود، وإن جمع بينه وبين السبع في زُبية، أو بيت صغيرٍ ضيقٍ فقتله السبع، وحب عليه القود، وإن كتفه وتركه

<sup>(</sup>١) ينظر : تنوير الأبصار (١٠/٨٨٠)، رد المحتار (١/٨٨/١)، الفتاوى الهندية (٢/٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر : التاج والإكليل (٦/٨)، الشرح الكبير (٦/٨٨)، حاشية الدسوقي (٦/٨٨).

في موضع فيه حيات، فنهشته حية فمات، لم يجب القود، سواء كان المكان واسعًا أو ضيقًا، وإن أنهشه سبعًا أو حيةً يقتل مثلها غالبًا فمات منه، وحب عليه القود (١).

القول الرابع: ذهب الحنابلة إلى أنه لو جمع بينه وبين أسد أو نمرٍ في مكان ضيقٍ؛ كزُبية ونحوها، فيقتله أسد أو نمر، أو ألقاه مكتوفًا بين يدي الأسد، أو النمر في فضاء، فأكله الأسد أو النمر، أو جمع بينه وبين حيةٍ في مكان ضيقٍ، فنهشته حية فقتلته، فهذا كله عمدٌ، يجب فيه القصاص(٢).

## الأدلّـة

## أُوَّلاً : أُدلَّة المذهب الحنفي :

سبقت أدلة المذهب الحنفي في المسائل السابقة؛ لأن هذه المسألة تتعلّق بالقتل بالتسبّب، وليس على المتسبّب القصاص عند الحنفية.

#### ثانيًا: أدلّة المالكية:

لم أحده لهم دليلاً، ولكنهم ينظرون إلى أن طرح الإنسان أمام السبع أو الحية، دليل على تعمّد الجاني قتل المجني عليه؛ لأن السبع في مثل هذه الحالات يقتل غالبًا، فوجب عليه القود.

<sup>(</sup>١) ينظر: الأم (٦/٦٦)، المهذب (١٧٧/٣)، روضة الطالبين (٢٣/٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني (١/١١)، الإنصاف (٩/٤٣٣)، الإقناع (٤٨٧)، منتهى الإرادات (٥/٧).

#### ثالثًا: أدلّة الشافعية:

استدل الشافعية بالمعقول، فقال الشيرازي<sup>(۱)</sup> -رحمه الله-: "وإن كتف رجلاً وطرحه في أرضٍ مسبعة، أو بين يدي سبع فقتله، لم يجب القود؛ لأن الأسد يهرب من الآدمي، ولأنه سبب غير ملجئ، فصار كمن أمسكه على من يقتله فقتله.

وإن جمع بينه وبين السبع في زبية، أو بيت صغيرٍ ضيقٍ، فقتله، وجب عليه القود؛ لأن السبع يقتل إذا احتمع مع الآدمي في موضع ضيق.

وإن كتفه وتركه في موضع فيه حيات، فنهشته فمات، لم يجب القود، ضيّقًا كان المكان أو واسعًا؛ لأن الحية تهرب من الآدمي، فلم يكن تركه معها ملجئًا إلى قتله"(٢).

نوقش قولهم: "لأن الأسد يهرب من الآدمي"، بأنه غير صحيح، فإن الأسد يأخذ الآدمي المطلق، فكيف يهرب من مكتوف أُلقي إليه ليأكله (٣).

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن علي، أبو إسحاق الشيرازي، العلامة المناظر، ولد في فيروز آباد سنة (٣٩٣هـ)، وانتقل إلى شيراز وبغداد، ظهر نبوغه في علوم الشريعة الإسلامية، فكان مرجع الطلاب ومفتي الأمة في عصره، من أهم مصنفاته: المهذب، اللمع، طبقات الفقهاء، توفي ببغداد سنة (٤٧٦هـ).

ينظر : طبقات الشافعية، للسبكي (٨٨/٣)، وفيات الأعيان (٤/١)، الأعلام (١/١٠).

<sup>(</sup>۲) المهذب (۱۷۷/۳).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى (١١/٢٥٤).

### ثالثًا: أدلّة الحنابلة:

استدلّوا بالمعقول، فقالوا: إن الجمع بينه وبين الأسد، أو النمر في مكان ضيّق؛ كزبية ونحوها، أو إلقاؤه مكتوفًا أمام السبع، أو بمضيق أمام حية، عمدٌ موحب للقصاص؛ لأن الأسد، والنمر، والحية في مثل هذه الحالات تقتل غالبًا، فإذا تعمّد الإلقاء، فقد تعمّد قتله بما يقتل غالبًا.

وإن كتفه وألقاه في أرضٍ غير مسبعة، فأكله سبع، أو نهشته حيةٌ فمات، فشبه عمد؛ لأنه فعل فعلاً تلف به، وهو لا يقتل مثله غالبًا (١).

## سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

سبق ذكر سبب انفراد المذهب الحنفي في المسألة التي قبلها؛ لأن المسألة تتعلّق بالقتل بالتسبّب، فإن القتل بالتسبّب لا يجب عليه القصاص عندهم.

### الترجيح: يبدو لي رجحان القول الرابع للآتي:

- ١- لقوّة ما استدلّوا بها.
- ٢- لأن إلقاء إنسان أمام السبع، يعرضه لخطر الموت؛ لأن السبع في مثل هذه الحالات يقتل غالبًا.
- ٣- لأن موت الجحني عليه كان نتيجة لفعل الجاني، ودليلاً على تعمده قتل المجني عليه، فوجب عليه القصاص، كسائر صور القتل العمد، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) ينظر: المغني (١/١١٥)، كشاف القناع (٥٢٣/٥).

## ١٠/ مسألة : حكم القصاص على من قتل غيره بالسمِّ

صورة المسألة : إذا قدّم شخصٌ لآخرَ سمَّا في طعامٍ، أو شرابٍ، فتناوله ومات، فما الحكم في ذلك، اختلف فيها الفقهاء على قولين :

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فقالوا: لو أطعم شخص غيره سمّاً فمات من ذلك، فإن كان تناول بنفسه، فلا ضمان على الذي أطعمه، لكنه يُعزّر، ويُضرب، ويؤدّب، فإن أو حره السمّ، فعليه الدية (١).

القول الثاني: ذهب الجمهور إلى أنه لو سقى شخص غيره سمَّا، أو أطعمه شيئًا قاتلاً، مما يقتل غالبًا، أو خلط السمّ بطعام وقدّمه إليه، أو أهداه إليه، أو خلط بطعام رجل ولم يعلم ذلك فأكله، فمات من ذلك، فهذا عمد موجب للقصاص (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: بدائع الصنائع (۱۰/۲۳۹)، رد المحتار (۱۸۰/۱۰).

<sup>(</sup>۲) ينظر: المدونة (٤/٢٥٦)، الإشراف (١٠٩/٢)، التاج والإكليل (٣٠٦/٨)، الأم (٢/٢٦)، اللهذب (١١٧/٣)، وضة الطالبين (١١/٧)، مغني المحتاج (١١٧/٣)، نحاية المحتاج (١١٧/٣)، المغنى (٢١٨/١)، الإنصاف (٩/٤٦)، الإقناع (٤/٩٨).

## الأدلّــة

## أُوَّلاً : أُدلَّة الحَنْفية :

استدلّ الحنفية بالحديث، والمعقول:

أما الحديث: فقد استدلوا بما يلي:

أُولاً: روى أنس بن مالك ﴿ أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﴿ أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﴿ أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﴾ بشاة مَسْمُومَة، فَأَكُلَ مِنْهَا، فَحِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ فَسَأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: قَالُوا أَلاَ فَقَالَتْ : أَرَدْتُ لِأَقْتَلَكَ، قَالَ: قَالُوا أَلاَ اللهُ لِيُسَلِّطُكِ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: قَالُوا أَلاَ نَقْتُلُهَا ؟ قَالَ: لا ﴾ (١).

ثانيًا: روى جابر بن عبد الله ﴿ أَنَّ يَهُوديَّةً مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ سَمَّتْ شَاةً مَصْلَيَّةً، ثُمَّ أَهْدَتْهَا لرَسُولِ الله ﴿ أَنَّ يَهُوديَّةً مِنْ أَهْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمْ أَمْ وَسُولُ الله ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا اسْتَرَحْنَا مِنْهُ، فَعَفَا عَنْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يُعَاقِبْهَا، وَتُوفِّنِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ أَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ »(١).

ثالثًا: روى أبو هريرة ﴿ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ أَهْدَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شَاةً مَسْمُومَةً، قَالَ: فَمَا عَرَضَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ »(٢).

وجه الدلالة من الأحاديث: قال ابن حزم -رحمه الله-: "جاءت هذه الآثار الصحاح أن رسول الله الله الله الله الله وقوم من أصحابه، فماتوا من ذلك، له مريدة قتله، فأكل منها عليه السلام وقوم من أصحابه، فماتوا من ذلك، وقيل للنبي الله ألا نقتلها ؟ قال: « لا »، فكانت هذه حجّة قاطعة وأن لا قود على من سمّ طعامًا لأحد مريدًا قتله، فأطعمه إياه فمات منه، ولا دية عليه، وما كان النبي الله ليبطل دم رجل من أصحابه قد وجب فيه قودًا ودية "(").

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في الديات، باب فيمن سقى رحلاً سمًّا (ص/٣٧)، (-1.63)، والبيهقي في الكبرى (1.7/3)، كلاهما من طريق ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب. وأخرجه الدارمي في المقدمة، باب ما أُكرم النبي من كلام الموتى (-1.7)، (-1.7) عن الحكم بن نافع، أنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال : كان حابر بن عبد الله يحدث. الحديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في الديات، باب فيمن سقى رجلاً سمًّا (m/ m)، (m/ m)، (m)، (m) والبيهقي في السنن الكبرى (m/ m)، كلاهما من طريق هارون بن عبد الله، حدثنا سعيد بن سلمه، قال سلمه، قال عباد، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمه، قال هارون: عن أبي هريرة. الحديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) المحلى (٢٦/١١).

#### ونوقش هذه الأحاديث بما يلي:

١- إن حديث أنس وأبي هريرة، لم يُذكر فيه أن أحدًا مات منه، ولا
 يجب القصاص إلا أن يُقتل به.

٢- ويحتمل أن النبي الله النبي الم يقتل اليهودية قبل أن يموت بشر بن البراء، فلما مات أرسل إليها النبي الله فسألها، فاعترفت فقتلها، فنقل هؤلاء الرواة صدر القصة دون آخرها، ويتعين حمله عليهن جمعًا بين الخبرين.

٣- ويجوز أن يُتْرَك قتلَها؛ لكونها ما قصدت بشر بن البراء، إنما قصدت قتل رسول الله على، فاختل العمد بالنسبة إلى بشر (١).

وأما المعقول: فقالوا: لأنه تناوله باختياره، ولا صنع لأحد فيه، فأما إذا أوجره إيجارًا، فقد صار متلفًا له، فيكون ضامنًا ديته (٢).

#### ثانيًا: أدلّة الجمهور:

استدلّ الجمهور بالحديث، والمعقول:

أما الحديث: فقد استدلوا بما يلي:

أُولاً: روى أبو سلمة « أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) ينظر: السنن الكبرى، للبهقي (٤٧/٨)، المغني (١١/٤٥٤)، فتح الباري (١٣٣/١٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (٢٦/٢٦).

وَأَكُلَ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى : ارْفَعُوا أَيْدِيكُمْ، قَالَ: فَمَاتَ بَشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنُ مَعْرُورِ الْأَنْصَارِيُّ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُوديَّة : مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْت ؟ قَالَت الْيَهُوديَّة : مَنْ أَخْبَرَكَ ؟ قَالَ : أَخْبَرَ ثُني هَذِه فِي يَدِي، الذِّرَاعُ، قَالَت : نَعَمْ، قَالَ : فَمَا أَرَدْتِ إِلَى ذَلِكَ ؟ قَالَت : قُلْتُ إِنْ فَي يَدِي، الذِّرَاعُ، قَالَت : نَعَمْ، قَالَ : فَمَا أَرَدْتِ إِلَى ذَلِكَ ؟ قَالَت : قُلْتُ إِنْ كَمْ يَكُنْ نَبِيًّا إِسْتَرَحْنَا مِنْهُ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقُتَلَت مَنْهُ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ فَقُتَلَت هُذَاتُ اللهِ فَقُتَلَت مُنْهُ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ فَقَتَلَت مُنْهُ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ فَقُتَلَت مُنْهُ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ فَقُتَلَت مُنْهُ، فَأَمَرَ بَهَا رَسُولُ اللهِ فَقُتَلَت مُنْهُ، فَأَمَرَ بَهَا رَسُولُ اللهِ فَالَت هُمَا مُنْهُ مُنْهُ اللهُ اللهِ اللهِ فَيْلِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في الديات، باب فيمن سقى رحلاً سمًّا، أو أطعمه فمات (ص/٦٣٧)، (ح/١١٥١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤٦/٨)، كلاهما من طريق وهب بن بقية، حدثنا خالد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة. الحديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٦/٨)، من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو الليثي. رحال سنده ثقات.

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٣٤/٢)، من طريق سعيد بن محمد الوراق، عن محمد ابن عمرو الليثي. فيه سعيد بن محمد الوراق، وهو ضعيف.

ينظر: تقريب التهذيب (٢٩٦/١).

ثالثًا : روى عبد الرحمن بن كعب() عن أبيه « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَوْمَ خَيْبَرَ أَتِيَ بِشَاةَ مَسْمُومَة مَصْلَيَّة أَهْدَتْهَا لَهُ امْرَأَةٌ يَهُوديَّةٌ، فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَوْ وَبِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ، فَمَرَضَا مَرَضًا شَديدًا عَنْهَا، ثُمَّ إِنَّ بِشْرًا تُوفِّيَ، فَلَمَّا تُوفِّيَ بَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِلَى الْيَهُوديَّة، فَأَتَى بِهَا، فَقَالَ : وَيْحَك مَاذَا أَطْعَمْتِينَا ؟ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِلَى الْيَهُوديَّة، فَأَتَى بِهَا، فَقَالَ : وَيْحَك مَاذَا أَطْعَمْتِينَا ؟ قَالَتُ : أَطْعَمْتُكَ السُّمَّ، لأَعْلَمَ إِنْ كُنْتَ نَبِيًا أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَضُرُّكَ، وَإِنَّ الله سَيْبَلِغُ فَالَتُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَحَبْبُتُ أَنْ أُرِيحَ النَّاسَ مِنْكَ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ الله عَنْ وَإِنْ اللهِ عَنْ رَذَلِكَ، فَأَحَبْبُتُ أَنْ أُرِيحَ النَّاسَ مِنْكَ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَنْ وَلِكَ اللهِ عَنْ وَلِكَ اللهُ عَنْ وَلِكَ اللهُ عَنْ وَإِنْ اللهِ عَنْ وَلِكَ اللهِ عَنْ وَلِكَ اللهُ عَنْ وَإِنْ اللهِ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ اللهِ عَنْ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَنْ فَصُلْبَتْ » (٢).

وجه الدلالة من الأحاديث: دلّت الأحاديث دلالة قاطعة على وجوب القود على من سمّ طعامًا وقدّمه لغيره، مريدًا قتله، كما أمر النبي على بقتل اليهودية.

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري، أبو الخطاب المدني، من كبار التابعين، ولد في عهد رسول الله هي، ومات في خلافة سليمان، وهو ثقة من كبار التابعين، وأبوه كعب بن مالك من أحد الثلاثة الذين خلفوا.

ينظر : طبقات ابن سعد (٥/٤٧٠)، الثقات (٥/٠٨)، تقريب التهذيب (٢٠/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٧٠/١٩)، عن محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أحمد بن بكر البالسي، ثنا زيد بن الحباب، ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه. رجال سنده ثقات.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٦/٨)، من طريق يجيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن حده. فيه يجيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، وهو ضعيف.

ينظر : ميزان الاعتدال (٣٩٣/٤).

وأما المعقول: فقالوا: لأن هذا يقتل غالبًا، ويُتّخذ طريقًا إلى القتل كثيرًا، فأوجب القصاص، كما لو أكرهه على شربه (١).

### سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد المذهب الحنفي إلى تعارض النصوص، فجاء في بعضها عدم قتل المرأة التي أهدت شاة مصلية إلى النبي أن وفي بعضها أن النبي أمر بقتلها، فرجّح الحنفية عدم القتل؛ لأن الأحاديث التي وردت في عدم القتل أصحّ عندهم من الأحاديث التي وردت في القتل، لا سيما في عدم القتل حديث متفق عليه.

الترجيح : والذي يطمئن قلبي إلى ترجيحه هو قول الجمهور للآتي :

<sup>(</sup>١) ينظر: تكملة المجموع (٢٠/٤٤)، المغنى (١١/٣٥٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر: السنن الكبرى، للبيهقي (۷/۸٤)، المغني (۱۱/٤٥٤)، شرح صحيح مسلم، للنووي (۲۳/۱٤)، فتح الباري (۱۳/۱٤)، عون المعبود (۲۳/۱۲)، تكملة المجموع (۰/۲۰).

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأشباه والنظائر، لابن نجيم (١٣٥/١)، القواعد الفقهية (ص/١٤٥).

٧- لأن القتل بالسم عمد، يستحق مرتكبه القصاص، وذلك لأن السم وسيلة قاتلة، بل قد يكون وقعه على الجين عليه أشد من وقع الطعن بآلة حارحة في مكان قاتل؛ لأن مفعوله يسري على جميع أحزاء الحسم، ويفسد كل قطرة من دم الإنسان، وقد يكون علاجه في الطب أصعب من علاج الطعنة القاتلة(١).

٣- وأن القول بعدم لزوم القصاص على القاتل بالسم فيه خطر كبير على المحتمع وسلامته، وإضعاف لقوة الردع المتمثلة في القصاص، وإخراج لكثير من الجناة من دائرة جناية القتل العمد؛ لأنهم يتعمدون الوصول إلى قتل من يرون قتلهم بوسيلة غير وسيلة السلاح دون خوف، أو وحلٍ ماداموا في أمنٍ من القصاص (٢).

(١) ينظر : عقوبة القتل العمد (ص/١٠٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر : القتل العمد وعقوبته (ص/٥٧).

## 11/ مسألة : إذا قتل مسلم مسلمًا في دار الحرب(١)

#### تحرير محل النزاع :

لا خلاف بين الفقهاء في وحوب القود على قاتل المسلم في دار الإسلام إذا قتله عمدًا، والدية إذا قتله خطأً، ولكنهم اختلفوا في حكم القصاص في قتل المسلم مسلمًا مثله في دار الحرب على قولين:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فذهبوا إلى عدم وحوب القصاص والدية بالقتل في غير دار الإسلام، إن لم يكن المقتول هاجر<sup>(۲)</sup>، عمدًا قتله أو خطأ، وتجب عليه الكفّارة، وإن كان قد هاجر ثم عاد إلى دار الحرب فقتله مسلم، تجب عليه الدية، ولا يجب القود<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>۱) دار الحرب: بلاد الكفر الذين لا صلح لهم مع المسلمين. المصباح المنير (ص/٧٠)، وينظر: أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٢٣/١).

<sup>(</sup>٢) الهجرة : ضد الوصل، وهي الخروج من أرض إلى أرض.

ينظر: لسان العرب (هـ ج ر)، (١٥١/١٥).

وفي الاصطلاح: "الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام".

فتح القدير (١/٣/١)، وينظر: التعريفات (ص/١٧٢)، معجم لغة الفقهاء (ص/٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر : السير الكبير (٩٠/١)، تكملة البحر الرائق (٩/٥٧)، رد المحتار (١٦٢/١٠).

القول الثاني: ذهب الجمهور إلى أنه "لا يشترط لوحوب القصاص كون القتل في دار الإسلام، بل متى قتل في دار الحرب مسلمًا عامدًا عالمًا بإسلامه، فعليه القود، سواءً كان قد هاجر، أو لم يهاجر، وإن قتله خطأ، فعليه الكفّارة والدية"(١).

# الأدلسة

## أُوَّلاً : أَدَلَّة الحَنفية :

استدلّ المذهب الحنفي بالسنة، والمعقول:

أما السنة: فقد استدلوا بما يلى:

أُولاً: روى أسامة بن زيد الله أنه قال: « بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْحُرَقَةِ (٢)، فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْ الأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْ الأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ، فَكَفَّ الأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، فَلَمَّا قَدَمْنَا بَلَغَ النَّبِيَّ عَلَى، فَقَالَ: يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهَ إِلاَّ اللهُ إلاَّ

<sup>(</sup>۱) المغني (۱۱/۲۱)، وينظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل (۲۹۱/۸)، الشرح الكبير (۲/۲۱)، حاشية الدسوقي (۲/۲۱)، الأم (۲/۲۰)، روضة الطالبين (۲۷/۷)، مغني المحتاج (۲۲۹/۰).

<sup>(</sup>٢) الحرقة، اسمه جهيش بن عامر بن ثعلبة بن مودعة بن جهينة، تسمى الحرقة؛ لأنه حرق قومًا بالقتل، فبالغ في ذلك. ينظر: فتح الباري (٢٥٩/٧).

اللَّهُ؟ قُلْتُ : كَانَ مُتَعَوِّذًا، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ »(١).

ثانيًا: روى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه الله قال : « بَعَثَ النَّبِيُ عَلَى خَالِدَ بْنَ الْوليد إلَى بَنِي جَذِيمَةً (٢) ، فَدَعَاهُمْ إلَى الإسْلام، فَلَمْ ويُحْسنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : صَبَأْنَا صَبَأْنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلُ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلُ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرِي وَلاَ يَقْتُلُ رَجُلُ مِنْ يَقْتُلُ رَجُلُ مِنْ أَسْرِي وَلاَ يَقْتُلُ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، خَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ فَذَكُونَاهُ، فَرَفَعَ النَّبِيُ فَقَالَ: وَاللَّهُمُ إِنِّي أَنْ إِنِّ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتُيْنِ » (٣).

ثَالُتًا : روى حرير بن عبد الله ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى خَتْعَمٍ (١)، فَاعْتَصَمَ نَاسٌ بِالسُّجُودِ، فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ،

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري في المغازي، باب بعث النبي أسامة بن زيد إلى الحُرحقات من جهينة (ص/۷۲۲)، (ح/٤٢٦٩)، واللفظ له، ومسلم في الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله (ص/٥٦)، (ح/٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) حذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة، كانوا يسكنون بأسفل مكة من ناحية يلملم. ينظر فتح الباري (٧١/٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في المغازي، باب بعثُ ِ النبي في خالد بن الوليد إلى بني جذيمة (ص/٧٣٤)، (ح/٤٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) خثعم بن أنمار بن أراش: قبيلة عربية قحطانية، كان معبودهم في الجاهلية (ذو الخلصة)، كان منازلهم في سروات اليمن والحجاز. جمهرة الأنساب (٣٦٧/٣)، الأعلام (٣٠٢/٢).

فَأَمَرَ لَهُمْ بِنصْفِ الْعَقْلِ، وَقَالَ : أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ » (١).

وجه الدلالة: لو كان القصاص واجبًا بالقتل في دار الحرب، لما ترك رسول الله القصاص الذي وجب على هؤلاء، فترث النبي القصاص في هذه الصور يدل على عدم وجوب القصاص على القاتل في دار الحرب(٢).

وقال: وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا: عن إسماعيل، عن قيس بن أبي حازم أن النبي و بعث سرية، ولم يذكروا فيه: عن جرير. وروى حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطأة، عن إسماعيل، عن قيس، عن جرير مثل حديث أبي معاوية. وقال: سمعت محمدًا يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي مرسل.

وأخرج النسائي في القسامة، باب القود بغير حديدة (ص/٢٥٩)، (ح/٤٧٨٤) قال : أخبرني محمد بن العلاء قال : حدثنا أبو خالد، عن إسماعيل، عن قيس أن رسول الله بعث سرية.

<sup>(</sup>ح/ه ٢٦٤)، والترمذي في الجهاد، باب النهي عن قتل من اعتصم بالسحود (ص/٣٨١)، (ح/ه ٢٦٤)، والترمذي في السير، باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين (ص/٣٨٨)، (ح/ه ٢٠٤)، قالا: حدثنا هنّاد بن السري، حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل ابن أبي حالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله. وقال أبو داود: رواه هُشَيم، ومعمر، وخالد الواسطي، وجماعة، لم يذكروا جريرًا. وقال الترمذي: حدثنا هناد، حدثنا عبدة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية، و لم يذكر فيه: عن جرير. وهذا أصح.

<sup>(</sup>٢) ينظر: القصاص في النفس (ص/٨٦).

ونوقش هذه الأحاديث: بأن القتل الوارد في تلك الأحاديث إنما وقع على سبيل التؤوّل، حيث المعتقد القاتلون أن المقتول كفّار، فيكون هذا من القتل الخطأ(١).

#### وأما المعقول: فقد استدلوا بما يلي:

- ١- لأن العصمة شرط لوجوب القصاص، ولا عصمة للمسلم في دار
   الحرب، إذا العصمة إنما تكون بالدار وبالإسلام.
- ٢- ولأنه وإن كان مسلمًا، فهو من أهل دار الحرب، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لِللهُ تَبَارِكُ مَن وَقَوْمٍ عَدُو لِللهُ تَبَارِكُ مَن وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَن أهل دار الحرب أورث شبهة في عصمته.
- ٣- ولأنه إذا لم يهاجر إلينا، فهو مكثر سواد الكفرة، ومن كثر سواد قوم، فهو منهم على لسان رسول الله هي، حيث قال: « لا تُساكِنُوا الْمُشْرِكِينَ وَلاَ تُحَامِعُوهُمْ، فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أُوْ حَامَعَهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ »(٦)، وهو وإن لم يكن منهم دينًا، فهو منهم دارًا، فيورث الشبهة، والقصاص يدرأ بالشبهات.

<sup>(</sup>١) ينظر: المحلى (٥٠/١٢)، القصاص في النفس (ص/٨٧).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في السير، باب ما حاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين (ص/٣٨٩)، (ح/١٦٠٥) من حديث سمرة بن جندب في الحديث صحيح.

٤- ولأن استيفاء القصاص متعذّر في دار الحرب، لانتفاء ولاية المسلمين عنها، وإذا كان استيفاء القصاص متعذّرًا لم يجب القصاص لعدم الفائدة<sup>(۱)</sup>.

وقال ابن عابدين -رحمه الله-: "لأن كمال الحقن بالعصمة المقومة والمؤثمة، وبالإسلام حصلت المؤثمة دون المقومة؛ لأنها تحصل بدار الإسلام"(٢).

#### ونوقش بما يلي:

1- وأما قولهم: "لا عصمة للمسلم في دار الحرب"، فغير مسلم؛ لأن العصمة إنما هي بالإسلام أو الأمان، وهما لا ينتفيان بالانتقال إلى دار الحرب.

٧- وأما قولهم: "لأن استيفاء القصاص متعذّر في دار الحرب، لانتفاء ولاية المسلمين عنها"، فلا وجه لاعتباره سببًا مسقطًا للقصاص عن الجاني؛ لأن القدرة على استيفاء القصاص وقت ارتكاب الجناية ليست شرطًا لوجوب القصاص، ولذا يجب القتل على من قتل غيره متعمدًا في مكان ناء لا أحد به بإجماع الفقهاء، مع أن استيفاء القصاص منه وقت ارتكاب الجريمة ليس مقدورًا عليه.

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح السير الكبير (۹۰/۱)، بدائع الصنائع (۲٤٨/۱۰)، القصاص في النفس (ص/۸٦).

<sup>(</sup>۲) رد المحتار (۱۹۲/۱۰).

٣- وأما دعوى انتفاء الفائدة من إيجاب القصاص بالقتل في دار الحرب فغير صحيحة، إذ من الممكن استيفاء القصاص من الجاني بعد رجوعه إلى دار الإسلام<sup>(۱)</sup>.

٤- وأما قوله سبحانه وتعالى : ﴿ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ وَ
 فَتَحْرِيرُ رَقَبَ لَةٍ مُّؤْمِن لَةً ﴿ إِنْ اللهِ فَي قتل الخطأ، وليس في قتل العمد العدوان.

## ثانيًا : أدلَّة الجمهور :

استدلّ الجمهور بالكتاب، والسنة، والمعقول:

وأما السنة: فروى عبد الله بن مسعود الله قال: قال رسول الله في : « لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ الله، وَأَنِّي رَسُولُ الله، إِلاَّ بإِحْدَى التَّلاَثَ؛ الثَّيِّبُ الرَّانِي، وَالتَّفْسُ بِالتَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدينِهِ الْمُفَارِقُ لَلْجَمَاعَة » (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: القصاص في النفس (ص/٨٧).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في (ص/٢٢٨).

وجه الدلالة: أن عموم الآيات والأحاديث تدلّ على وجوب القصاص على القاتل المتعمّد، ولم تفرّق بين القتل في دار الإسلام أو في غيرها، بل متى وقع القتل على محقون الدم عمدًا عدوانًا، وجب القصاص على الجاني<sup>(۱)</sup>.

وأما المعقول: فقال ابن قدامة -رحمه الله-: "لأنه قتل من يكافئه عمدًا ظلمًا، فوجب عليه القود، كما لو قتله في دار الإسلام.

ولأن كل دار يجب فيها القصاص إذا كان فيها إمام، يجب وإن لم يكن فيها إمام، كدار الإسلام"(٢).

### سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد المذهب الحنفي إلى أصلهم بأن كمال العصمة لا تثبت إلا بالدين، أو العهد في دار الإسلام، فمن أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فليس معصومًا؛ لأن فيه شبهة، والقصاص يدرأ بالشبهات.

الترجيح: والذي يطمئن قلبي إلى ترجيحه هو القول بوحوب القصاص على قاتل المسلم في دار الحرب؛ لأنه قتل معصوم الدم عمدًا عدوانًا، و بعدم حروجه إلى دار الإسلام لا يجوز أن يهدر دمه.

<sup>(</sup>١) ينظر: القصاص في النفس (ص/٨٧).

<sup>(</sup>٢) المغني (١١/٢١).

ولأن عموم الآيات والأحاديث الدالة على القصاص بالقتل العمد، لم تفرّق بين القتل في دار الإسلام أو غيرها، بل متى وقع القتل على محقون الدم عمدًا عدوانًا، وحب القصاص على الجاني، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وأما القول بوجوب القصاص على قاتل المسلم في دار الحرب، فلا يعني البتة جواز بقاء المسلم في دار الحرب بين أظهر المشركين، لا سيما إذا كان لا يسمح للمسلمين بالأذان والصلاة، ويُمنع نساؤهم من الحجاب الشرعي، بل يجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام إن كان بمقدوره، ويُعتبر آغًا ببقائه في دار الحرب، كما حذرنا النبي في بقوله: « أنا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظُهُرِ الْمُشْرِكِينَ »(۱)، لا سيما ما نشاهده اليوم من خروج كثير من المسلمين من دار الإسلام إلى دار الحرب، ويتسابقون في ذلك، ويدفعون الأموال الطائلة للوصول إلى هذا الغرض، والله سبحانه وتعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في السير، باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين (ص/٣٨٩)، (ح/١٦٠٥) من حديث سمرة بن جندب ...

## ٢ // مسألة : حكم قتل المسلمِ بالذمي(١)

#### تحرير محل النزاع:

لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز قتل المسلم بالكافر الحربي، ولا خلاف بينهم أيضًا في عدم جواز القتل المسلم بالمستأمن (٢)، والمعاهد (٣)، ولكنهم اختلفوا في قتل المسلم بالذمي على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فذهبوا إلى أنه يُقتل المسلم بالذمي (٤).

<sup>(</sup>١) الذمي : الكافر الذي يقيم في دولة الإسلام بعقد يصير به من مواطنها، ويؤدي الجزية حفاظًا على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم.

ينظر: لسان العرب (ذمم)، (٥/٥)، المصباح المنير (ص/١١١)، معجم لغة الفقهاء (ص/١٩١).

<sup>(</sup>۲) المعاهد: من من أبرم معه أو مع دولته معاهدة صلح أو معاهدة عدم اعتداء. ينظر: معجم لغة الفقهاء (-2.5).

 <sup>(</sup>٣) المستأمن: من أُعطي الأمان الموقت على نفسه وماله وعرضه ودينه.
 ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص/٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأصل (٤/٨٨٤)، المبسوط (٢١٧/٢١)، بدائع الصنائع (١١٧/٢٠)، الهداية (٤/٤٠)، تكملة فتح القدير (١٠/٥٣٠)، تكملة البحر الرائق (١٩/٩)، رد المحتار (١٩/٥).

القول الثاني: قال الإمام مالك -رحمه الله- لا يُقتل المسلم بالذمي إلا أن يقتله غيلةً (١)، ولكنه يُجلد مائة، ويُسجن سنة، وتجب به الدية (٢).

القول الثالث: قال الإمامان الشافعي، وأحمد -رحمهما الله- إنه لا يُقتل المسلم بالذمي، ولكنه يُعزّر، ويُحبس (٣).

# الأدلسة

## أُوّلاً : أَدُلَّة الْحَنفية :

استدلّ الحنفية بالكتاب، والسنة، والآثار، والقياس، والمعقول:

أَمَا الكتاب : فقوله تبارك وتعالى : ﴿ يَتَأَيُّمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنَاتِيِّ الْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْمُنَدُ بِٱلْعَبَدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْثَى الْأَنْثَى الْمَالِدِ

<sup>(</sup>١) الغيلة : الخديعة والاغتيال، وقُتل فلان غيلة؛ أي: خُدعة، وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فإذا صار إليه قتله. وقتله غيلة : إذا قتله من حيث لا يعلم.

ينظر: لسان العرب (غ ي ل)، (١٦١/١٠)، معجم لغة الفقهاء (ص٥٥٠).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الإشراف، للقاضي عبد الوهاب (۱۲/۲)، عقد الجواهر الثمينة ((771/7))، المنتقى ((771/7))، حاشية الدسوقي ((771/7))، مفردات المذهب المالكي في الحدود والجنايات ((-741)).

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأم (٦/٦)، الإشراف، لابن المنذر (٩٩/٢)، المهذب (١٧١/٣)، مغني المحتاج (٣/١٥)، الأفصاح (٢٠/٣)، المغني (٢/١٩٠)، المغني (٢/١٩٠)، الإقاع (٤/٤٠). الإقاع (٤/٤٠).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة.

فقد دلّت هذه الآية على وجوب القصاص على القاتل، ولم تفرّق بين مسلم وغيره، فكانت عامّة في الكلّ، ولا دلالة فيه على الخصوص $^{(1)}$ .

فلم تفرّق هذه الآية بين نفس ونفس، بل يقتضي عمومها قتل المؤمن بالكافر؛ لأن شريعة من قبلنا من الأنبياء ثابتة في حقنا، ما لم ينسخها الله تعالى (٣).

وقوله تبارك وتعالى : ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُلِلَ مَطْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَلَى الْمُعْنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّهُمُ كَانَ مَنصُورًا لِلْهَا ﴾ (1)

فالآية لم تفرّق بين قتيلٍ وقتيل، ونفسٍ ونفس، ومظلومٍ ومظلوم، فمن ادّعي التخصيص والتقييد، فعليه الدليل<sup>(٥)</sup>.

وقوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيُوهٌ يَتَأْوَلِي ٱلْأَلْبَابِ لَمَلَّكُمْ تَتَّقُونَا ﴿ (١) .

<sup>(</sup>١) ينظر: أحكام القرآن، للحصاص (١٧٢/١)، القصاص في النفس (ص/٥٧).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) ينظر : أحكام القرآن، للحصاص (١٧٢/١)، كشف الأسرار، للبخاري (٣١٥/٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع (١٠/٢٥٨).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة.

وهذا المعنى موجود في الذمي؛ لأن الله تعالى قد أراد بقاءه حين حقن دمه بالذمة، وجب أن يكون ذلك موجبًا للقصاص بينه وبين المسلم؛ كما يوجبه في قتل بعضهم بعضًا (١).

وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۚ وَلَيِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَبُرُ لِلصَّدَبِينَ ﴿ وَلَهِ تَعَالَى : ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُنْقِينَ ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَاتَقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُنْقِينَ ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاتَقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُنْقِينَ ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهُ وَاتَّقُواْ اللّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعْ الْمُنْقِينَ ﴿ لَيْكُولُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّه

وجه الدلالة: هذه الآيات تدلّ على مشروعية عقاب الجاني بمثل ما فعل بالمجنى عليه، وهي بعمومها تتناول المسلم والذمي (٥).

وقال الكاساني -رحمه الله-: "تحقيق معنى الحياة في قتل المسلم بالذمي أبلغ منه في قتل المسلم بالمسلم؛ لأن العداوة الدينية تحمله على القتل، خصوصًا عند الغضب، ويجب عليه قتله لغرمائه، فكانت الحاجة إلى الزاجر أمسً، فكان في شرع القصاص فيه في تحقيق معنى الحياة أبلغ"(1).

<sup>(</sup>١) ينظر: أحكام القرآن، للجصاص (١٧٥/١).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى.

<sup>(</sup>٥) ينظر: أحكام القرآن، للحصاص (١/٥٧١)، الأركان المادية والمعنوية لجريمة القتل (١/٠٧)، القصاص في النفس (ص/٥).

<sup>(</sup>٦) بدائع الصنائع (١٠/٨٥٢).

ناقش الجمهور استدلاهم بهذه الآيات، فقالوا: بأن العمومات مخصوصات بحديثنا(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيميه (٢) -رحمه الله-: "وبهذا ظهر الجواب عن احتجاج من احتج بآية التوراة على أن المسلم يقتل بالذمي؛ لقوله : ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ وَالْكَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْآنِفِ وَالْأَذُنِ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنِ بِالْآنِفِ وَالْأَذُنِ بِالْآنِفِ وَالْأَذُنِ بِالْآنِفِ وَالْأَذُنِ وَالشَّرِعِ مِن قبلنا شرع لنا (٤)، فإنه وَالشِينَ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ إِنَّ فَيْنَ وَالشَّرِع مِن قبلنا شرع لنا الله فإنه يقال : الذي كتب عليهم أن النفس منهم بالنفس منهم، وهم كلهم كانوا مؤمنين، لم يكن فيهم كافر، ولم يكن في شريعتهم إبقاء كافر بينهم لا بجزية ولا غيرها، وهذا مثل شرع محمد الله أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، وليس في الشريعتين أن دم الكافر يكافئ دم المسلم، بل جعل الإيمان هو الواجب الشريعتين أن دم الكافر يكافئ دم المسلم، بل جعل الإيمان هو الواجب

<sup>(</sup>١) ينظر : الحاوي (١٥٤/١٥)، المغني (١١/٧٦٤)، نيل الأوطار (١٣/٧).

<sup>(</sup>٢) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، أبو العباس الحراني الدمشقي الحنبلي، تقي الدين بن تيمية، الإمام، شيخ الإسلام، ولد في حران سنة (٢٦١هـ)، ومات معتقلاً بقلعة دمشق سنة (٣٦٨هـ)، فخرجت دمشق كلّها في جنازته، كان داعية إلى إصلاح في الدين، آية في التفسير والأصول، فصيح اللسان، أما تصانيفه ربما تزيد على أربعة آلاف كراسة، ومنها: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، الفتاوى، الجمع بين النقل والعقل، الصارم المسلول، التوسل والوسيلة، وغير ذلك.

ينظر : البداية والنهاية (١٣٥/١٤)، فوات الوفيات (٥/١)، الدرر الكامنة (١٤٤/١).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة.

<sup>(</sup>٤) ينظر : كشف الأسرار، للبخاري (٣١٥/٣)، فتح الغفار (ص/٣٤٧).

للمكافآت دليلاً على انتفاء ذلك في الكافر، سواء كان ذميًا أو مستأمنًا، لانتفاء الإيمان الواحب للمكافأة فيه، نعم! يحتج بعمومه على العبد"(١).

#### وأما السنة: فقد استدلوا بما يلى:

أُولاً : روي أن النبي ﷺ قال : « لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئِ مُسْلَمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاَثَ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، الثَّيِّبُ الزَّانِي، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ »(١).

وجه الدلالة: دلّ الحديث بأن النفس بالنفس عام في جميع النفوس، فتُقتل النفس التي قتلت بغير حقّ بمقابلة النفس المقتولة (٣).

ثانيًا: روى عبد الرحمن بن البَيلماني (١) أن رسول الله على قتل مسلمًا بمعاهد، وقال: ﴿ أَنَا أَكْرَمُ مَنْ وَقَى بذَمَّته ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٤/٥٨).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في (ص/٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر : عمدة القاري (٤١/٢٤).

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن البيلماني من مشاهير التابعين، يروي عن ابن عمر، لينه أبو حاتم، قال الدارقطني: "ضعيف، لا تقوم به حجة". وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "روى عنه زيد بن أسلم، وسماك بن الفضل، وربيعة، وابنه محمد، ولا يجب أن يعتبر شيء من حديثه إذا كان من رواية ابنه؛ لأن ابنه محمد يضع على أبيه العجائب".

ينظر: الثقات (٩١/٥)، ميزان الاعتدال (٥١/٢)، تقريب التهذيب (٩١/٥).

<sup>(</sup>٥) روي هذا الحديث مسنداً، ومرسلاً:

أما المسئد: فأخرجه الدارقطني في السنن (١٣٤/٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣٠/٨)، كلاهما من طريق عمار بن مطر، ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن ابن عمر أن رسول الله في قتل مسلمًا بمعاهد، وقال: « أنا أكرم من وفي بذمته ».

قال الدارقطني -رحمه الله-: "لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يجيى، وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيعة، عن ابن البيلماني مرسل، وابن البيلماني ضعيف، لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله".

ثم أخرجه من طريق عبد الرزاق، ثنا الثوري، عن ربيعة، عن عبد الرحمن بن البيلماني مرسلاً.

وقال البيهقي –رحمه الله- : "حديث عمار بن مطر هذا خطأ من وجهين :

أحدهما : وصله، وذكر ابن عمر فيه، وإنما هو عن ابن البيلماني عن النبي 👼 مرسل.

والآخو: رواية عن إبراهيم، عن ربيعة، وإنما يرويه عن ابن المنكدر، والحمل فيه على عمار ابن مطر الرهاوي، فإنه كان يقلب الأسانيد، ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته، وسقط عن حد الاحتجاج به".

ثم أخرجه عن يحيى بن آدم، ثنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمن ابن البيلماني، عن النبي مرسلاً، وقال: "هذا هو الأصل في الباب، وهو منقطع، وراويه غير ثقة".

وأخرجه الإمام أبو حنيفة في مسنده (ص/١٠٤) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه أن رسول الله ...

قال الزيلعي -رحمه الله-: "قال في التنقيح : وعبد الرحمن بن البيلماني وثقه بعضهم، وضعفه بعضهم، وإنما اتفقوا على ضعف أبيه محمد". نصب الراية ( $\Lambda\Lambda/0$ ).

وأما المرسل: فعن عبد الرحمن بن البيلماني، وعن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي:

وجه الدلالة: دلّ الحديث على وجوب القود على المسلم بقتل الذمي والمعاهد، واستيفاء القود منه (۱).

وأما موسل عبد الرحمن: فرواه أبو داود في المراسيل (ص/٢٠٧)، من طريق ابن وهب، حدثني سليمان بن بلال، حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الرحمن البيلماني أن رسول الله في أبي برحل من المسلمين قتل معاهدًا من أهل الذمة، فقدمه رسول الله فضرب عنقه، وقال: « أنا أولى من أوفى بذمته ».

وأما مرسل الحضرمي: فأخرجه أبو داود في المراسيل (ص/٢٠٨)، من طريق ابن وهب، أخبرني عبد الله بن يعقوب، حدثنا عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي قال: قتل رسول الله عنوم حنين مسلمًا بكافر، قتله غيلة، وقال: « أنا أولى، أو أحق من أوفى بذمته ».

قال ابن القطان -رحمه الله-: "عبد الله بن يعقوب، وعبد الله بن عبد العزيز هذان مجهولان، ولم أحد لهما ذكرًا".

وعن الشافعي -رحمه الله- أنه قال: "حديث ابن البيلماني على تقدير ثبوته منسوخ بقوله عليه السلام في زمن الفتح: « لا يقتل مسلم بكافر »".

ثم ساق بسنده عن الواقدي، حدثني عمرو بن عثمان، عن حرينق بنت الحصين، عن عمران ابن الحصين قال : قتل خراش بن أمية بعد ما نهى النبي عن القتل، فقال : « لو كنت قاتلاً مؤمنًا بكافر لقتلت خراشًا بالهذلي» -يعني لما قتل خراش رجلاً من هذيل يوم فتح مكة - قال : "وهذا الإسناد وإن كان واهيًا، ولكنه أمثل من حديث ابن البيلماني". وقال : "هو طرف من حديث الفتح، وقال : وحديثنا متصل، وحديث ابن البيلماني منقطع، لا تقوم به حجة".

الأم (٧/٩/٧)، وينظر : نصب الراية (٥/٨٨)، الدراية (٢٦٣/٢).

ینظر: المبسوط (۲۲/۲۳).

#### ونوقش الحديث بما يلي:

أولاً: أن حديث ابن البيلماني ضعيف، لا يثبته أصحاب الحديث، ثم مرسل؛ لأن ابن البيلماني ليس بصحابي، والمراسيل عندنا ليست بحجّة، ولو سُلِّم الاحتجاج به لما كان فيه دليل؛ لأنها قضية في عين لا تجري على العموم(١).

قال ابن قيم الجوزية (7) – رحمه الله - : "هذا الحديث مداره على ابن البيلماني، وهو مجمع على ترك الاحتجاج به، فضلاً عن تقدير روايته على أحاديث الثقات الأئمة (7).

أجاب عنه الحنفية، فقالوا: بأن قولهم: "هو ضعيف"، غلط؛ لأن ابن البيلماني في الصحيح، وقد وتّقه ابن حبان، وذكره في الثقات، وهو رحل معروف من التابعين، فإذا كان كذلك يكون حديثه صحيحًا(؛).

<sup>(</sup>۱) ينظر : الاستذكار (۱۷۱/۲۵)، الحاوي الكبير (۱۵/۱۵)، المغني (۱۱/۲۱)، حامع العلوم والحكم (۱۲۲/۱).

<sup>(</sup>٢) محمد بن أبي بكر، أبو عبد الله، المعروف بابن قيم الجوزية، من أركان الإصلاح الإسلامي، وأحد كبار العلماء، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، مولده ووفاته بدمشق، وله مصنفات كثيرة نافعة، منها: إعلام الموقعين، الطرق الحكمية، شفاء العليل، توفي سنة (٥١هـ).

ينظر : البداية والنهاية (١٨/ ٥٢٣/٥)، الدرر الكامنة (٤٠٠/٣)، الأعلام (٦/٦٥).

<sup>(</sup>٣) عون المعبود (٢٦٣/١٢)، وينظر : سبل السلام (٣/٥٤٤)، نيل الأوطار (١٣/٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر : التجريد (ب/١٥٨)، البناية (١٣/١٣).

وقد أخرجه أبو داود في المراسيل<sup>(۱)</sup> بسند رجاله ثقات عن ربيعة، عن عبد الرحمن بن البَيلماني، فقد صرّح في هذه الرواية بأن ابن البَيلماني حدّث عنه ربيعة، وخرج ابن أبي يجيى<sup>(۱)</sup> من الوسط، ولم يدُر الحديث عليه<sup>(۱)</sup>.

وقال ابن التركماني -رحمه الله-: "إن سلمنا بضعفه، فلا يضرنا؛ لأنا لا نحتج به استقلالاً، بل نحتج به وبكل ما نحتج به لتقوية تأويل الكافر الحربي في قوله عليه السلام: « لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ »، ولما جاز تأويله بمجرد اجتهاد (٤)

<sup>(</sup>۱) (ص/۲۰۷).

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن محمد بن أبي يجيى الأسلمي، أبو إسحاق المدني، توفي سنة (١٨٤هـــ) تقريبًا، وهو متروك الحديث.

ينظر : التاريخ الكبير (٣٢٣/١)، تهذب الكمال (١٨٥/٢)، تقريب التهذيب (٧/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر : الجوهر النقي مع السنن الكبرى (٣١/٨).

<sup>(</sup>٤) الإحتهاد : مشتق من الجَهْدُ، أي : الطاقة، ومن الجُهْدُ، أي : المشقة، والإحتهاد : بذل الوسع. ينظر : القاموس المحيط (ص/٢٤٩).

وفي الاصطلاح: قال ابن الهمام -رحمه الله-: "بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني". التحرير مع التيسير (١٧٩/٤)، وينظر: شرح مختصر ابن الحاجب (٢٨٨/٣)، شرح مختصر الروضة (٥٧٥/٣).

وقال الآمدي -رحمه الله-: "استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يُحس من النفس العجز عن المزيد فيه".

الإحكام في أصول الأحكام (٢/٢٩٣).

المحتهد، فجوازه مؤيّدًا بالآثار الضعيفة أولى"(١).

وأما قولهم: "إنه مرسل، والمراسيل عندنا ليست بحجة"؛ فهو غير مسلم؛ لأن الحديث رواه الإمام أبو حنيفة، والدارقطني، والبيهقي مسندًا(٢).

وإن سلمنا بأنه مرسل، فإرساله لا يمنع الاحتجاج به؛ لأن المراسيل، والمتصل<sup>(۲)</sup> عندنا حجّة، وقد روى هذا الحديث مسندا محمد بن المنكدر الضمري<sup>(٤)</sup>، وقد عاش إلى المراسيل<sup>(٥)</sup>.

قال ابن حرير الطبري -رحمه الله-: "أجمع التابعون على قبول المرسل، ولم يزل الأمر كذلك إلى رأس المائتين، فحدث ردّ المرسل حتى قيل : رد المرسل بدعة"(١).

<sup>(</sup>١) إعلاء السنن (١٨/١١).

 <sup>(</sup>۲) سبق تخریجه فی (ص/۳٤٥).

<sup>(</sup>٣) المتصل: "هو ما اتصل سنده مرفوعًا كان أو موقوفًا". تيسير مصطلح الحديث (ص/١٣٦).

<sup>(</sup>٤) محمد بن المنكدر بن عبد الله الهُدير التيمي المدني، وثقه ابن معين، وأبو حاتم، والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: "ثقة، فاضل". مات سنة (١٣٠هـــ). ينظر: الثقات (٥/٠٥)، تاريخ الثقات (ص/١٤)، تقريب التهذيب (٢٢٠/٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر : التحريد (ب/١٥٨)، البناية (١٠/١٣).

<sup>(</sup>۲) ینظر: البنایة (۸۰/۱۳)، تدریب الراوی (۱۹۸/۱)، إرشاد الفحول (۱۲۰/۱)، توجیه النظر (ص/٤٨)، المرسل و حجیته (ص/۲۰)، (رسالة ماجستیر – حامعة أم القری)، مراسیل سعید بن المسیب (۲۰/۱)، (رسالة ماجستیر – حامعة أم القری).

ولم أحد قوله في كتبه، والله أعلم.

وقال ابن عبد البر -رحمه الله-: "من ردّ المرسل، فقد ردّ أكثر السنن"(١). قال أكمل الدين البابري -رحمه الله-: "إن الطعن بالإرسال، والطعن المبهم من أئمة الحديث غير مقبول، وقد عُرف في الأصول"(٢).

وقال ابن التركماني -رحمه الله-: "لا يعيب الحديث الإرسال مع ثبوته من طرق يقوّي بعضها بعضًا، لا سيما وقد وصله إبراهيم بن أبي يجيى، ولا يضرّنا ضعف إبراهيم، ولا ضعف عمار بن مطر<sup>(٦)</sup> في سنده؛ لأن المرسل إذا روي موصولاً ولو من طرق ضعيفة، صار حجّةً عند الكلّ "(٤).

ثانيًا: أن حديث ابن البيلماني منسوخ بحديث النبي الله يُفْتَلُ مُسْلِم بِكَافِرٍ » (٥)؛ لأنه خطب به يوم الفتح، كما في رواية عمرو بن شعيب، وقصّة عمرو بن أمية متقدّمة على ذلك بزمان (٦).

<sup>(</sup>۱) ينظر : البناية (۸۰/۱۳)، تدريب الراوي (۱۹۸/۱)، إرشاد الفحول (۱۲۰/۱)، توجيه النظر (ص/٤٨). و لم أحد قوله في كتبه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) العناية مع فتح القدير (١٠/٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) عمار بن مطر، أبو عثمان الرهاوي، قال ابن حبان : "كان يسرق الحديث". قال العقيلي : "أحاديثه "يحدّث عن الثقات بمناكير". قال أبو حاتم : "كان يكذب". قال ابن عدي : "أحاديثه بواطيل". قال الذهبي : "هالك". ينظر : ميزان الاعتدال (١٦٩/٣).

<sup>(</sup>٤) إعلاء السنن (١٢١/١٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في الديات، باب العاقلة (ص/١١٩)، (ح/٦٩٠٣)، من حديث أبي ححيفة، وسيأتي الكلام عليه بالتفصيل في الأدلّة الشافعية والحنابلة.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم (٢٩/٧)، فتح الباري (٢١٤/١٣).

وروي أن خِراش بن أمية قتل رجلاً من هذيل يوم فتح مكة، بعد ما نهى النبي عن القتل، فقال : « لَوْ كُنْتُ قَاتِلاً مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ، لَقَتَلْتُ خَرَاشًا بِأَهُدَلَي »(١).

قال الدارقطين  $(^{7})$  – رحمه الله –: "هذا الإسناد وإن كان واهيًا، لكنه أمثل من حديث ابن البيلماني  $(^{7})$ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني في السنن (۱۳۷/۳)، من طريق الواقدي، حدثني عمرو بن عثمان، عن عبد الملك بن عبيد، عن خرينق بنت عمران، عن عمران بن الحصين. فيه الواقدي، وهو متروك الحديث.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٩/٨) من طريق يزيد بن عياض، عن عبد الملك بن عبيد، عن خرينق بنت الحصين، عن أخيها عمران بن الحصين قال: أن رسول الله قال يوم الفتح: «ألم تر إلى ما صنع صاحبكم هلال بن أمية، لو قتلت مؤمنًا بكافر، لقتلته ». فيه يزيد بن عياض الليثي الحجازي، وهو منكر الحديث، ورماه مالك بالكذب، وقال النسائي وغيره: "متروك".

ينظر: ميزان الاعتدال (٤٣٦/٤)، الكنى والأسماء (٢٤١/١)، تقريب التهذيب (٣٧٨/٢). وأخرجه البزار في مسنده (٢٦/٩٦)، والطبراني في المعجم الكبير (١١٠/١٨)، كلاهما من طريق محمد بن معاوية الزيادي، قال: نا أبو داود الطيالسي، قال: نا يعقوب بن محمد بن نجيد، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن عمران بن الحصين.

<sup>(</sup>٢) على بن عمر بن أحمد، أبو الحسن الدارقطني الشافعي، إمام عصره في الحديث، وأول من صنف في القراءات، ولد ببغداد سنة (٣٠٦هـ)، وتوفي بما سنة (٣٨٥هـ)، من أهم مصنفاته: السنن، العلل الواردة في الأحاديث النبوية، المحتلف والمؤتلف، وغيرها.

ينظر: تاريخ بغداد (٣٤/١٢)، وفيات الأعيان (٣٣١/١)، الأعلام (٣١٤/٤).

<sup>(</sup>٣) السنن (١٣٧/٣).

قال القرطبي -رحمه الله : "فلا يصح في الباب إلا حديث البحاري، وهو يخصّص عموم قوله تعالى : ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنَٰلَى ﴾، وعموم قوله : ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾...(١).

وإن سلمنا، فإنه لا يعارض حديث ابن البيلماني؛ لأن الهذلي لم يكن من أهل الذمة، والنهي عن القتل بعد فتح بلدة لا يستلزم أن يكون أهلها ذمين،

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٢٤٧/٢)، وينظر : تفسير الطبري (٢٤٧/٢).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي، حجازي مجهول، أرسل عن النبي شيعًا. ينظر : تقريب التهذيب (١/٥٠١).

<sup>(</sup>٣) حنين : واد بين مكة والطائف، يقع على بعد (٢٦) كم من شرق مكة، ويسمّى اليوم باسم الشرائع، وفيه وقعت غزوة حنين المشهورة ضد قبائل هوازن في السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة.

ينظر : معجم معالم الحجاز (٧٣/٣)، الرحيق المختوم (ص/٤١٣)، فقه السيرة النبوية (-0.00).

<sup>(</sup>٤) ينظر: إعلاء السنن (١١٨/١٨).

كما لا يخفى، وإن كان حديث ابن البيلماني حكاية عما حرى في حنين؛ كما يدلّ عليه حديث الحضرمي، كان ناسخًا لما حرى في الفتح<sup>(۱)</sup>.

وأما الآثار: فقد استدلوا بما يلي:

أولاً: روي عن عمر هذه أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل الحيرة (٢)، فكتب فيه عمر هذه أن يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، فدفع القاتل إلى ولي المقتول فقتله، فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم يُقتل، فلا تقتلوه »، فرأوا أن عمر أراد إرضاءهم من الدية (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: إعلاء السنن (١١٨/١٨).

<sup>(</sup>٢) الحيرة: أطلال قاعدة الملوك اللّخميين، تقع بين النجف والكوفة في العراق، على بعد (٧) كم من جنوب الكوفة، بلغت أوج عرّها مع المنذر، واشتهرت بنشاطها الثقافي والأدبي. ينظر: بلدان الخلافة الشرقية (ص/١٠٢)، المنجد في الأعلام (ص/٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣٢/٨)، من طريق الشافعي، أنبأ محمد بن الحسن، أنبأ أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم. رحال سنده ثقات.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٠١/١)، من طريق الثوري، عن جماد، عن إبراهيم. وفي رواية ثانية أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/٨٠٤)، من طريق عبد الملك بن ميسرة، عن الترال بن سبرة قال : « قتل رجل من فرسان أهل الكوفة عباديًا من أهل الحيرة، فكتب عمر : أن أقيدوا أخاه منه، فدفعوا الرجل إلى أخي العبادي، فقتله، فجاء كتاب عمر أن لا تقتلوه، وقد قُتلُ».

وفي رواية أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل الحيرة، فكتب فيه عمر بن الخطاب على، أن اقتلوه به، فبلغ أنه من فرسان المسلمين، فكتب أن لا تقتلوه، فجاء الكتاب وقد قتل »(١).

#### ناقش الجمهور استدلالهم بهذين الأثرين، فقالوا:

١- الذي رجع إليه عمر بن الخطاب فيه أولى به، ولعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله، بل أراد إرضاءهم من الدية (٢).

7 - هذه أحاديث منقطعات ( $^{(7)}$ )، أو ضعاف ( $^{(3)}$ )، أو تجمع الانقطاع، والضعف جميعًا، فلا يحتج كما $^{(9)}$ .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٠٩/٥)، من طريق وكيع، حدثنا محمد بن قيس الأسدي، عن عبد الملك بن ميسرة، عن الترال بن سبرة. وينظر: الجامع لأحكام القرآن (٣٧/١٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأم (٢٩/٧)، السنن الكبرى، للبيهقي (٣٢/٨).

<sup>(</sup>٣) المنقطع: "الحديث الذي سقط من وسط إسناده راوٍ أو أكثر لكن لا على التوالي". شرح نخبة الفكر (ص/٦٠).

قال الطحان -رحمه الله-: "ما لم يتصل إسناده على أيّ وحه كان انقطاعه". تيسير مصطلح الحديث (ص/٧٧).

<sup>(</sup>٤) الضعيف : "الحديث الذي لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن، بفقد شرط من شروطه". الباعث الحثيث (0/27)، وينظر : تيسير مصطلح الحديث (0/77).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم (٢٩/٧)، السنن الكبرى، للبيهقي (٣٢/٨).

#### وأجاب عنه الحنفية، فقالوا:

1- وأما قولهم: "ولعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله، بل أراد إرضاءهم من الدية"، فلم يكن ذلك رجوعًا منه عن وجوب القتل، وإرضاؤهم بالدية لا ينافي وجوب القتل، إذ مع وجوبه للولي أن يعفو أو يأخذ الدية، وكيف يُظن بعمر في أنه يخيرهم في قتله أو العفو، ثم لا يريد القتل، بل التحويف ؟ وكيف يحل له إرادة التحويف، فيتلفظ بلفظ يفهم منه القتل لا التحويف ؟ هذا لا يُظن به (۱).

٢- وأما قولهم: "هذه أحاديث منقطعات، أو ضعاف"، فللأثر طرق عديدة،
 ذكرها البيهقي في سننه، والمنقطع إذا روي من وجه آخر منقطعًا كان حجة عند الشافعي<sup>(۱)</sup>.

ثانيًا: روي أن عبيد الله بن عمر بن الخطاب لما قتل الهرمزان (٣) بتهمة دم أبيه، فلما استحلف عثمان هذا أشار عليه على الله وبعض الصحابة بقتل عبيد الله، فأراد عثمان الله قتله، فقال عمرو بن العاص: إن هذا قد كان قبل

<sup>(</sup>۱) ينظر : شرح معاني الآثار (۱۹٤/۳)، السنن الكبرى (۳۳/۸)، الجوهر النقي (۳۳/۸)، إعلاء السنن (۱۱۳/۱۸).

<sup>(</sup>٢) شرح معاني الآثار (١٩٤/٣)، الجوهر النقي (٣٦/٨)، إعلاء السنن (١١٣/١٨).

<sup>(</sup>٣) الهرمزان صاحب تستر، أسلم على يد عمر بن الخطاب ، قتله عبيد الله بتهمة دم أبيه. ينظر: البداية والنهاية (٢١٧/١٠).

أن يكون لك على الناس سلطان، فتفرّق الناس على كلام عمرو، فلما ولي على قله أراد قتله، فرّ منه إلى معاوية (١).

فهذا اتفاق منهما على وحوب القصاص على ابن عمر بقتل الهرمزان، وهو كان ذميًا (٢).

ثالثًا: قضى على بن أبي طالب على بالقصاص على رجلٍ من المسلمين قتل رجلً من أهل الذمة، قال: فقامت عليه البيّنة فجاء أخوه، فقال: قد عفوت، فقال: « لعلّهم فزعوك، أو هددوك ؟ » قال: لا، ولكن قتله لا يردّ عليّ أخي وعوضوني، فقال على على الله على الما أعطيناكم الدية، وتبذلون الجزية؛ لتكون دماؤكم كدمائنا، وأموالكم كأموالنا »(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱۹٤/۳)، من طريق ابن المسيب، عن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، والبيهقي في السنن الكبرى (۲۱/۸)، من طريق علي بن عاصم، عن حميد، عن عبد الله بن عبيد.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (١١٨/٢٦)، الدراية (٢٦٤/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في السنن (٢٧/٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣٤/٨)، كلاهما من طريق أبي الجنوب قال : قال علي  $_{\rm **}$  :  $_{\rm **}$  من كانت له ذمتنا، فدمه كدمائنا  $_{\rm **}$ . فيه أبو الجنوب، وعقبة بن علقمة اليشكري الكوفي، وهما ضعيفان. قال أبو حاتم : "عقبة ضعيف بيّن الضعف". وضعفه الدارقطني، وابن حجر.

ينظر : التحقيق في أحاديث الخلاف (٣٠٩/٢)، الدراية (١١٥/٢)، تقريب التهذيب  $(\pi \cdot \pi)^{-1}$ .

والمعنى فيه: أن دم الذمي مضمون بالقصاص حتى إذا كان القاتل ذميًا يلزمه القصاص به بالإجماع، وذلك دليل على انتفاء الشبهة المبيحة عن الدم، وبعد انتفاء الشبهة يستوي أن يكون القاتل مسلمًا أو ذميًا(١).

ناقش الشوكاين - رحمه الله- هذا الأثر، فقال: "وهذا مع كونه قول صحابي، ففي إسناده أبو الجنوب الأسدي (٢)، وهو ضعيف الحديث؛ كما قال الدارقطني".

وقد روى على على عن رسول الله عن (أنْ لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ »، كما في حديث الباب، والحجة إنما هي في روايته، وروي عن الإمام الشافعي –رحمه الله – في هذه القضية أنه قال: "ما دلّكم أن عليًا يروي عن النبي على شيئًا، ويقول بخلافه"(٣).

أجاب عنه الحنفية: فقال ظفر أحمد العثماني -رحمه الله-: "بأنه لا مخالفة بين قوله على « لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ »، وبين قول علي شه، بل قول علي تفسير، وتأويل لقوله على بأن المراد من الكافر فيه، هو الحربي دون الذمي "(٤).

<sup>(1)</sup> Ihmed (17/911).

<sup>(</sup>٢) عقبة بن علقمة، أبو الجنوب اليشكري الكوفي، ضعفه أبو حاتم، والدارقطني، وابن حجر. ينظر: ميزان الاعتدال (٨٧/٣)، الجرح والتعديل (٣١٣/٦)، تقريب التهذيب (٣١/٢).

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار (١٣/٧)، وينظر: نصب الراية (٩٠/٥).

<sup>(</sup>٤) إعلاء السنن (١١٨/١٨).

خامسًا: روي عن علي وابن مسعود -رضي الله عنهما- ألهما قالا: « إذا قتل يهوديًا، أو نصرانيًا، قُتلَ به »(١).

سادسًا: روى عمرو بن ميمون (٢)، قال: "شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أمرائه في مسلم قتل ذميًا، فأمره أن يدفع إلى وليّه، فإن شاء قتله، وإن شاء عفا عنه، قال عمرو: فدفع إليه، فضرب عنقه وأنا أنظر "(٣).

وفي رواية أن رحلاً من المسلمين مر برحلٍ من اليهود، فأعجبته امرأته، فقتله وغلبه عليها، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب أن ادفعوه إلى وليه، فدفعناه إلى أمه، فشدخت رأسه بصخرة، أو بصلابة (٤).

فهؤلاء الثلاثة أعلام الصحابة، وقد روي عنهم ذلك، وتابعهم عمر بن عبد العزيز عليه، ولا نعلم أحدًا من نظرائهم خلافه (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤٠٨/٥)، وابن حزم في المحلى (٣٤٨/١٠)، كلاهما من طريق عبد الله ابن إدريس، عن ليث بن أبي سليم، عن الحكم بن عتيبة.

<sup>(</sup>٢) عمرو بن ميمون بن مهران، أبو عبد الله الجزري، ثقة فاضل، وثقه ابن معين، وابن سعد، وذكره ابن حبان في الثقات، مات سنة (٤٧).

ينظر : طبقات ابن سعد (٢٦٢/٧)، تاريخ الثقات (ص/٣٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٠١/١٠)، عن معمر، عن عمرو بن ميمون.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/٨٠٤)، من طريق حميد، عن ميمون بن مهران.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٠١/١٠)، أحكام القرآن، للحصاص (١٧٣/١)، الجوهر النقي (٣٤/٨).

وهو قول إبراهيم النخعي، والشعبي، وابن أبي ليلى، وعثمان البتي، وسفيان الثوري -رحمهم الله-(١).

وأما القياس: فإن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي، ولو كانت في عصمته شبهة لما قطع، كما لا يقطع في سرقة مال المستأمن؛ لأن المال تبع للنفس، وأمر المال أهون من النفس، فلما قطع بسرقته، كان أولى أن يقتل بقتله؛ لأن أمر النفس أعظم من المال، ألا ترى أن العبد لا يقطع بسرقة مال مولاه، ويقتل بقتل مولاه، والدليل على ذلك أن الذمي لو قتل ذميًا ثم أسلم القاتل قبل أن يُقتل، قتل به، فعُلم أن المراد به الحربي، إذ هو لا يُقتل به مسلم ولا ذمي ".

أجاب الجمهور عن قياسهم، فقال ابن عبد البر -رحمه الله-: "وهذا لعمري قياس حسن لولا أنه باطل عند الأثر الصحيح، ولا مدخل للقياس والنظر مع الأثر"(").

<sup>(</sup>۱) ينظر : مصنف ابن أبي شيبة (٤٠٨/٥)، المحلى (١٣/١٢)، الجوهر النقي (٣٤/٨)، القصاص في النفس (ص/٥٠)، الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل (١٩/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح معاني الآثار (١٩٥/٣)، أحكام القرآن، للحصاص (١٧٦/١)، تبيين الحقائق (١٠٤/٦).

<sup>(</sup>٣) الاستذكار (٥٦/٥٧).

وقال الماوردي -رحمه الله-: "إن القطع في السرقة حقّ الله تعالى، لا يجوز العفو عنه، فجاز أن يستحقّ في مال الكافر كما يستحقّ في مال المسلم، والقود من حقوق الآدميين لجواز العفو عنه، فلم يستحقّه كافر على مسلم"(١).

وأما المعقول: فإن القصاص يعتمد العصمة، وهي ثابتة نظرًا إلى التكليف أو الدار، والمبيح كفر المحارب دون المسالم(٢).

ولأن شرط التكليف القدرة على ما كلّف به، ولا يتمكّن من إقامة ما كلّف به إلا أن يدفع أسباب الهلاك عنه، وذلك بأن يكون محرّم التعرض.

ولا نسلم أن الكفر مبيح بنفسه بلا واسطة الحراب، ألا ترى أن من لا يقاتل منهم لا يحلّ قتله كالشيخ الفاني، وقد اندفع الحراب بعقد الذمة، فكان معصومًا بلا شبهة، ولهذا يقتل الذمي بالذمي، ولو كان في عصمته خلل لما قتل الذمي بالذمي؛ كما لا يقتل المستأمن بالمستأمن، وقد قال علي على: « إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا »، وذلك بأن تكون معصومة بلا شبهة كالمسلم ألى.

وقال الموصلي -رحمه الله-: "لأن عدم القصاص تنفير لهم عن قبول عقد الذمة، وفيه من الفساد ما لا يخفى "(٤).

<sup>(</sup>١) الحاوي (١٥/١٥٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: أحكام القرآن، للحصاص (١٧٦/١)، الهداية (٤/٤،٥)، تبيين الحقائق (١٠٤/٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح معاني الآثار (١٩٥/٣)، تبيين الحقائق (١٠٤/٦)، تكملة البحر الرائق (٩٠/٩).

<sup>(</sup>٤) الاختيار (٥٠٦/٥).

وقال ظفر أحمد العثماني -رحمه الله-: "تحقيق الكلام في هذا الباب أن الأصل الكلّي في باب القصاص عند أبي حنيفة -رحمه الله- هو كون القتل عمدًا، وعدم تعذّر الاستيفاء، فمتى تحقّق هذا الأصل وحب القصاص، وإلا فلا.

ومن أصل أبي حنيفة أيضًا أن النصّ إذا وقع معارضًا لأصل كلّي، فإن كان غير محتمل للتأويل يُحَصّ الأصل الكلّي بالنصّ، لعدم إمكان العمل بكليهما، وإن كان محتمل التأويل يؤوّل، للجمع بين الدليلين والعمل بحما؛ لأن العمل بحما أولى من إهمال أحدهما.

وإذ تقرّر هذا، فنقول: إذا قتل المسلم ذميًا وجب القصاص بالأصل، ويؤوّل قول النبي على : « وَلاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ »، لكونه محتملاً للتأويل، بناءً على الأصل الثاني.

هذا هو حقيقة مذهب أبي حنيفة ومتمسكه في الباب، وأما تمسكه بالآثار، فلمحرد التقوية والتأييد، فإن صحّت فبها، وإلا فعدم صحّتها غير مضرّ بالمذهب؛ لأن بناء المذهب ليس على تلك الآثار، وإنما على الأصلين اللذين ذكرناهما"(۱).

<sup>(</sup>١) إعلاء السنن (١١٩/١٨).

### ثانيًا: أدلّة المالكية:

استدلّ المالكية بالسنة، والآثار، والمعقول:

أما السنة: فقد روى ابن البيلماني أن رسول الله على قتل يوم خيبر (١) مسلمًا بمعاهد، وقال: ﴿ أَنَا أَكْرَمُ مَنْ وَفَّى بذمَّته ﴾(٢).

وجه الدلالة : هو حواز قتل المسلم بالذمي في قتل الغيلة (٣).

وأما الآثار: فقد استدلُّوا بما يلي:

أولاً: روي عن عمر شه أنه كتب في مسلم قتل نصرانيًا: « إن كان القاتل قتالاً فاقتلوه، وإن كان غير قتال، فذروه ولا تقتلوه »(٤).

وجه الدلالة : أن الأثر يدلّ دلالةً واضحةً على قتل المسلم إن كان قتالاً، أو لصًّا (°).

<sup>(</sup>۱) حيبر: مدينة أثرية تاريخية قديمة، من أقدم مدن الجزيرة العربية، تقع على بعد (۱۷۳)كم من شمال المدينة المنورة، وقعت فيها غزوة حيبر الشهيرة في السنة السابعة من الهجرة. ينظر: معجم معالم الحجاز (۱۷۰/۳)، شمال الحجاز (۱۸۸/۱)، المنجد في الأعلام (ص/٢٣٦).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص/۳٤۳).

<sup>(</sup>٣) مفردات المذهب المالكي في الحدود والجنايات (ص/٩٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٣٢/٨ عن عمرو بن دينار، وينظر: كتر العمال (٢٩٨/٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر : مفردات المذهب المالكي في الجنايات (ص/١٠٠).

### ناقش الشوكاني -رحمه الله- الأثر بقوله:

1- إنه قول صحابي لا حجّة فيه، والروايات جاءت مختلفة السياق، وقال الشافعي: "القصص المروية عن عمر لا يُعمل بحرف منها؛ لأن جميعها منقطعات، أو ضعاف، أو تجمع بين القطع، والضعف"(1).

٢- إنه لا دلالة فيه على محل التراع؛ لأنه رتب على أن القاتل لصًا عاديًا (٢).

#### وأجاب عنه المالكية، فقالوا:

۱- إن قول الصحابي حجّة، لا سيما أن عمر بن الخطاب الله ثاني الخلفاء الراشدين (۳).

٢- إن الحديث في محل التراع؛ لأننا نقول بقتل المسلم في حالة قتله قتل غيلة<sup>(١)</sup>.

ثانيًا: روي عن عثمان رحلاً من المسلمين عدا على دهقان (٥)،

<sup>(</sup>١) الأم (٧/٩/٧)، وينظر: السنن الكبرى، للبيهقى (٣٢/٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: نيل الأوطار (١٤/٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مفردات المذهب المالكي في الجنايات (ص/١٠٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحلى (٣٤٩/١٠)، الجوهر النقي (٣/٨).

<sup>(</sup>٥) الدهقان: التاجر، فارسي معرب. ينظر: لسان العرب (د ق ن)، (٤٢٩/٤). قلت: ترجمة الدهقان بالتاجر فيه نظر؛ لأن الدهقان في اللغة الفارسية تطلق على الفلاح، والله أعلم.

وقتله على ماله، فكتب عثمان في أن اقتلوه به »(١).

وجه الدلالة: أن عثمان بن عفان شه أمر بقتل المسلم، عندما قتل الكافر قتل غيلة (٢).

ثالثًا: روي أن رجلاً من النبط<sup>(٣)</sup> عدا عليه رجل من أهل المدينة، فقتله قتل غيلة، فأي به أبان بن عثمان بن عفان، هو إذ ذاك على المدينة، فأمر بالمسلم الذي قتل الذمي أن يقتل<sup>(٤)</sup>، وأبان معدود من فقهاء المدينة<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حزم في المحلى (۲۰/۱۰)، من طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي، عن ابن أبي ذئب، عن مسلم بن حندب الهذلي، فيه عبد الملك بن حبيب الأندلسي، وهو ضعيف. ينظر: ميزان الاعتدال (۲/۲۲)، تقريب التهذيب (۲/۰۸۱)، نيل الأوطار (۲/۷).

<sup>(</sup>٢) مفردات المذهب المالكي في الحدود والجنايات (ص/١٠٠).

<sup>(</sup>٣) الأنباط، أو النبط: قبائل بدوية عربية استوطنت حنوبي فلسطين، القرن (٤ ق م)، اتخذوا البتراء عاصمة لهم، تدلّ آثارهم في البتراء على حضارة هلنستية رفيعة. ينظر: المنحد في الأعلام (ص/٧٣).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٠٩/٥)، من طريق ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن. رحال سنده ثقات.

وأخرجه ابن حزم في المحلى (١٩/١٠)، من طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي، عن مطرف، عن الحارث بن عبد الرحمن. فيه عبد الملك بن حبيب، وهو ضعيف.

ينظر : الاستذكار (١٧٧/٢٥)، نيل الأوطار (١٤/٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحلى (١٠/٣٤٩).

ناقش ابن حزم -رحمه الله- هذه الآثار، فقال: "إن كلّ ذلك من رواية عبد الملك بن حبيب (١)، وفي بعضها ابن أبي الزناد (٢)، وهو ضعيف، وبعضها مرسل، ولا يصحّ منها شيء "(٣).

رابعاً: إجماع أهل المدينة: قال الإمام مالك -رحمه الله-: "الأمر المحمع عليه عندنا؛ أي: عند أهل المدينة، أن لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة، فيقتل به "(٤).

وأما المعقول: فإن القتل فيها لأجل الفساد لا للقصاص(٥).

<sup>(</sup>۱) عبد الملك بن حبيب الأندلسي، أبو مروان، عالم الأندلس وفقيهها في عصره، كان عالمًا بالتاريخ والأدب، رأسًا في فقه المالكية، صدوق، ضعيف الحفظ، كثير الغلط، قال ابن الفرضي: "كان عبد الملك حافظًا للفقه على مذهب مالك، نبيلاً فيه، غير أنه لم يكن له علم بالحديث، ولا معرفة بصحيحه من سقيمه". مات سنة (٢٣٨هـ).

ينظر: ترتيب المدارك (١٢٢/٤)، ميزان الاعتدال (٢/٢٥٢)، تقريب التهذيب (١٠٨٠/١).

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن أبي الزناد المدني، مولى قريش، كان فقيهًا، ولي حراج المدينة، فحُمِد، قال ابن معين: "ليس بشيء". قال ابن حنبل: "مضطرب". قال النسائي: "لا يحتج بحديثه". قال العجلي: "ثقة". مات سنة (١٧٤هـ).

ينظر : العلل المتناهية (٢٢/١)، تاريخ الثقات (ص/٢٩٢)، تقريب التهذيب (٢٩٢/١).

<sup>(</sup>٣) المحلى (١٠/٩٤٣).

<sup>(</sup>٤) المدونة (٦/٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر : الزرقاني على الموطأ (١٩٢/٤)، الخرشي (٣/٨)، حواهر الإكليل (٣٨٠/٢).

### ثالثًا: أدلَّة الشافعية والحنابلة:

استدلُّوا بالكتاب، والسنة، والقياس، والمعقول:

أَمَا الكتاب : فقوله تعالى : ﴿ لَا يَسْتَوِى َ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ مُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

وجه الدلالة: هذه الآيات تدلّ على أن الذمي غير مساو للمسلم، وإذا لم يكن مساويًا له، لم يجب القصاص على المسلم بقتله له؛ لانتفاء التكافؤ الذي هو شرط لوجوب القصاص (٥).

#### ناقش الحنفية استدلالهم بهذه الآيات، فقالوا:

أما الآية الأولى: فإن المراد بما أحكام الآخرة، بدليل قوله تعالى: ﴿ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَا بِرُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الحشر.

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة.

<sup>(</sup>٣) سورة القلم.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحاوي (١٥١/١٥)، الأركان المادية والمعنوية لجريمة القتل (١٨/١)، القصاص في النفس (ص/٥٤).

وأما الآية الرابعة: فإنما المراد بالآية سبيل الحجّة، فإذا حمل على ذلك بقى اللفظ على ظاهر الخبر(١).

وقال ظفر أحمد العثماني -رحمه الله-: "إن معناه: لن يجعل الله للكافرين يوم القيامة على المؤمنين سبيلاً، بقرينة قوله تعالى في السياق: ﴿ فَاللّهُ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ (٢) ومن ادّعى غير ذلك فعليه البيان، فإن الاحتمال يضر الاستدلال(٢)، لا سيما وقد روي عن على انه البيان، فإن الاحتمال يضر الاستدلال(٢)، لا سيما وقد روي عن على الله أللكنفرين عَلَى جاءه رجل، فقال له: كيف تقرأ هذه الآية: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ الله الله يُكَمْ الله يُحكم الله يحكم الله يحكم الله يجعل الله الله الكافرين يوم القيامة على المؤمنين سبيلاً (١٠).

وأما السنة : فما رروى أبو ححيفة، عن علي على عن النبي الله أنه قال : « لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ » (°).

<sup>(</sup>١) التجريد (ب/١٥٩)، وينظر : إعلاء السنن (١٢٣/١٨).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) ينظر: القواعد الفقهية، للمحددي (ص/٥٠١)، شرح القواعد الفقهية (ص/٣٦١)، القواعد الفقهية، للندوي (ص/٥١٤)، القواعد والضوابط الفقهية (ص/٤٩٤).

<sup>(</sup>٤) إعلاء السنن (١٢٣/١٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في الديات، باب العاقلة (ص/١١٩)، (ح/٢٩٠٣)، من حديث أبي ححيفة أنه قال: « سألت عليًّا في هل عندكم شيء ما ليس في القرآن ؟ فقال: والذي فلق الحب وبرأ النسمة ما عندنا إلا في القرآن، إلا فهمًا يُعطى رجلٌ في كتابه وما في الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلمٌ بكافر».

وفي رواية : « الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَفِي رَوَاية وَيَعَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، أَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ »(١).

وأما حديث قيس: فأخرجه الإمام أحمد في المسند (ص/١٢٠)، (ح/٩٩٣)، وأبو داود في الله الديات، باب أيقاد المسلم من الكافر (ص/٢٥٢)، (ح/٢٥٨)، والنسائي في القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك (ص/٢٥٣)، (ح/٢٧٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٩٢/٣)، والحاكم في المستدرك (١٩٣/٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٩٢/٨)، كلّهم من طريق قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي بن أبي طالب فقلنا له: هل عهد إليك رسول الله شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة ؟ فقال: لا، إلا ما في هذا الكتاب، وأخرج كتابًا من قراب سيفه فإذا فيه: « المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده». وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، و لم يخرحاه". ينظر: نصب الراية (٥/٢٦)، إرواء الغليل (٢٦٦/٧).

وأما حديث عائشة –رضي الله عنها–: فأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٩/٨)، من طريق ابن وهب، قال: سمعت مالكًا، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة بن عبد الرحمن، عن عائشة –رضي الله عنها– أنما قالت: « وُجد في قائم سيف رسول الله عنها– أنما قالت فذكر أحدهما: ثم ذكرت بنحو حديث قيس.

وأما حديث عمرو بن شعيب: فأحرجه أبو داود في الديات، باب أيقاد المسلم من الكافر (-711)، (-711)، وابن الجارود في المنتقى (-711)، والبيهقي في الكبرى (-711)، وابن الجارود في المنتقى (-711)، والبيهقي في الكبرى (-711)، كلّهم من طريق عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا هُشَيم، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده، قال: قال رسول الله (-711): أم ذكر بنحو حديث قيس. رجال سنده ثقات.

<sup>(</sup>۱) روي هذا الحديث من طريق قيس بن عباد، وعائشة، وعمرو بن شعيب، وابن عباس، ومعقل بن يسار:

قال ابن حجر -رحمه الله-: "فيه إشارة إلى أنه لا يلزم من الوعيد الشديد على قتل الذمي أن يقتص من المسلم إذا قتله عمدًا، وإشارة إلى أن المسلم إذا كان لا يُقتل بالكافر، فليس له قتل كلّ كافر، بل يحرم عليه قتل الذمي والمعاهد بغير استحقاق"(١).

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (ص/٥٠٦)، (ح/٦٩٢)، وابن خزيمة في صحيحه (3/77)، كلاهما من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده. وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٥٠٦)، (-7.71)، حدثنا وكيع، حدثنا خليفة بن خياط، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده.

وأها حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: فأخرجه ابن ماجه في الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر (ص/٣٨٣)، (ح/٢٦٦)، من طريق حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضى الله عنهما-.

قال أبو بكر الكناني: "هذا إسناد ضعيف، حنش اسمه حسين بن قيس، أبو على الرجبي، ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والبخاري، والنسائي، وابن المديني، والدارقطني، وغيرهم".

مصباح الزحاجة (١٢٨/٣)، وينظر : مجمع الزوائد (٢٩٣/٦).

وأما حديث معقل بن يسار: فأخرجه البيهةي في السنن الكبرى (٣٠/٨)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٠/٢٠)، كلاهما من طريق عبد السلام بن أبي الجنوب، عن الحسن، عن مقعل بن يسار.

فيه عبد السلام بن أبي الجنوب، وهو ضعيف، قال الدارقطني: "منكر الحديث". وقال أبو حاتم: "متروك الحديث". وقال ابن حبان: "يروي عن الثقات ما يشبه حديث الأثبات".

ينظر: تقريب التهذيب (٤٦٨/١).

(١) ينظر: فتح الباري (٣٢٢/١٢).

ناقش الحنفية استدلالهم بهذا الحديث، فقالوا: لهذا الخبر ضروب من التأويل كلّها توافق ما قدّمنا ذكره من الآي والسنن:

أُوَّلاً: فإنا وجدناه في موضعين:

الأوّل: في كتابه الذي كتبه بين المؤمنين وأهل يثرب مقدمه المدينة:

رواه أبو عبيد، عن ابن شهاب الزهري، أنه قال: بلغني أن رسول الله كتب بهذا الكتاب، فذكره مطوّلاً، وفيه: « لاَ يَقْتُلُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنًا فِي كَافِر، وَلَا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَى مُؤْمِنٍ »(١)، وهو مرسل صحيح، ولا ريب أن المراد بالكافر فيه: الحربي دون الذمي، ومعناه: لا يجوز لمؤمن لأن يقتل مؤمنًا في كافر قتله في الجاهلية.

قال أبو عبيد: "إنما كان هذا الكتاب فيما نرى حدثان مقدَم رسول الله على الله

الأموال (ص/٢١٦).

 <sup>(</sup>۲) الأموال (ص/۲۱۹).

<sup>(</sup>٣) إعلاء السنن (١٨/١٢).

الثاني: في خطبته يوم فتح مكة، وقد كان رجل من خزاعة (١) فتل رجلاً من هذيل بذحل الجاهلية، فقال النبي على: « أَلاَ إِنَّ كُلَّ دَمٍ كَانَ فِي الْجَاهليّة، فَهُو مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُو عَهْدَ فِي عَهْدِهِ » (٢)، يعني والله أعلم بالكافر الذي قتله في الجاهلية، وكان ذلك تفسيرًا لقوله: « كُلَّ دَمٍ كَانَ فِي الْجَاهليّة، فَهُو مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ »؛ لأنه مذكور في خطاب واحد في حديث (٢).

<sup>(</sup>١) الخزاعة: قبيلة عربية من الأزد، من قحطان، كانت منازلهم بقرب الأبواء بين مكة والمدينة، وارتحلت إلى الشمال إثر تصدُّع سدّ مأرب، كانت لهم سدانة الكعبة بمكة إلى أن انتزعها منهم قُصَى .

ينظر : الأعلام (٣٠٤/٢)، المنجد في الأعلام (ص/٢٣١).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٢٩/٨)، من طريق الشافعي، أنبأ مسلم بن حالد الزنجي، عن ابن أبي حسين، عن عطاء، وطاوس، أحسبه قال : وعن مجاهد، والحسن، أن النبي تكلّم به في خطبته يوم الفتح.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أحكام القرآن، للجصاص (١٧٤/١)، إعلاء السنن (١٢٢/١٨).

<sup>(</sup>٤) الأم (٦/٢٥).

وقال الجصاص -رحمه الله-: "قد ذكر أهل المغازي أن عهد الذمة كان بعد فتح مكة، وأنه إنما كان قبل ذلك بين النبي عليه السلام وبين المشركين عهود إلى مُدَد، لا على أهم داخلون في ذمة الإسلام وحكمه، وكان قوله يوم فتح مكة: « لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ » منصرفًا إلى الكفار المعاهدين، إذ لم يكن هناك ذمى ينصرف الكلام إليه.

ويدل عليه قوله على : « وَلا ذُو عَهْد فِي عَهْده ». كما قال تعالى : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَهَدَهُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمَ يَنقُصُوكُمْ شَيَّا وَلَمْ يُظَلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْسُواْ إِلَيْ مُدَّتِهِم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيًّا وَلَمْ يُظَلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْسُواْ إِلَى مُدَّتِهِم إِلَى مُدَّتِهِم إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُنْقِينَ فَي اللّهِ وقال تعالى : فَيَسِبُحُوا فِي اللّهَ مِن اللّهُ مُعْجِزِي اللّهِ وَأَن اللّهَ مُغْزِي اللّهُ مُغْزِي اللّهُ مُغْزِي اللّهُ مُغْزِي اللّهُ مُعْجِزِي اللّهُ وَأَنَ اللّهَ مُغْزِي اللّهُ مُعْجِزِي اللّهُ وَأَن اللّهَ مُغْزِي اللّهُ مُنْ اللّهُ مُولًا حينان مِن :

أحدهما : أهل الحرب، ومن لا عهد بينه وبين النبي في والآخر : أهل عهد إلى مدّة، ولم يكن هناك أهل ذمة، فانصرف الكلام إلى الضربين من المشركين، ولم يدخل فيه من لم يكن على أحد هذين الوصفين"(").

ثانيًا: في فحوى هذا الخبر ومضمونه ما يدلّ على أن الحكم المذكور في نفي القصاص مقصور على الحربي المعاهد دون الذمي، وذلك أنه عطف عليه قوله: « وَلاَ ذُو عَهْدِ فِي عَهْدِهِ »، والعطف للمغايرة(٤)، وهو غير

<sup>(</sup>١) سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن، للحصاص (١٧٤/١)، إعلاء السنن (١٢٢/١٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: فتح الغفار (ص/١٧٧)، إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد (ص/٥٠٥).

وقال الجصاص -رحمه الله-: "معلوم أن قوله: « وَلاَ ذُو عَهْد في عَهْدهِ»، غير مستقل بنفسه في إيجاب الفائدة لو انفرد عما قبله، فهو إِذًا مفتقر إلى ضمير، وضميره ما تقدّم ذكره، ومعلوم أن الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد المستأمن هو الحربي، فثبت أن مراده مقصور على الحربي، وغير حائز أن يُجعل الضمير « وَلاَ يُقْتَلُ ذُو عَهْد في عَهْده » من وجهين :

أحدهما: أنه لما كان القتل المبدُوء بذكره قتلاً على وجه القصاص، وكان ذلك القتل بعينه مضمرًا في الثاني، لم يجز لنا إثبات الضمير قتلاً مطلقًا، إذ لم يتقدّم في الخطاب ذكر قتلٍ مطلقٍ غير مقيّد بصفة، وهو القتل على وجه القود، فوجب أن يكون هو المنفي بقوله: « وَلا ذُو عَهد في عَهده »، فصار تقديره: ولا يُقتل مؤمن بكافر، ولا يُقتل ذو عهد في عهده بالكافر المذكور بديًا، ولو

<sup>(</sup>١) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح معاني الآثار (١٩٣/٣)، تبيين الحقائق (١٠٤/٦)، البناية (٨١/١٣)، العناية مع فتح القدير (٢٣٩/١٠).

أضمرنا قتلاً مطلقًا كنا مثبتين لضمير لم يجر له ذكر في الخطاب، وهذا لا يجوز، وإذ ثبت ذلك وكان الكافر الذي يُقتل به ذو العهد هو الكافر الحربي، كان قوله على : « لا يُقتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ » بمترلة قوله : لا يُقتل مؤمن بكافر حربي، فلم يثبت عن النبي على نفي قتل المؤمن بالذمي.

والوحه الآخر: أنه معلوم أن ذكر العهد يَحْظُر قتله ما دام في عهده، فلو حملنا قوله: « وَلاَ ذُو عَهْدِ فِي عَهْدِهِ » على أنه لا يُقتل ذو عهد في عهده، لأخلينا اللفظ من الفائدة، وحكم كلام النبي على حمله على مقتضاه في الفائدة، وغير جائز إلغاؤه، ولا إسقاط حكمه"(١).

وقال الطحاوي -رحمه الله-: "لو كانت فيه دلالة على نفي قتل المسلم بالذمي، لكان وجه الكلام أن يقول: لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذي عهد في عهده، وإلا لكان ذلك لحنًا، ورسول الله في أبعد الناس من ذلك، فلما لم يكن لفظه كذلك، وإنما هو: « وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ »، علمنا بذلك أن ذا العهد هو المعني بالقصاص، فصار التقدير: لا يُقتل مؤمن، ولا ذو عهدٍ في عهده بكافر"(٢).

وقال الكاساني -رحمه الله-: "نحن به نقول، أو نحمله على هذا، توفيقًا بين الدلائل؛ صيانة لها عن التناقض"(").

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن، للحصاص (١٧٤/١)، وينظر : إعلاء السنن (١٢٤/١٨).

<sup>(</sup>٢) شرح معاني الآثار (١٩٣/٣)، تبيين الحقائق (١٠٤/٦).

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (١٠١/٢٥٩)، تبيين الحقائق (٦/٤/١).

وأجاب الجمهور عن قولهم: "بأنه يقدّر فيه: ولا ذو عهد في عهده بكافر"، غير مسلَّم؛ لأنه كلام تام، فلا يحتاج إلى إضمار؛ لأن الإضمار خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا لضرورة، فيكون لهيًا عن قتل المعاهد.

"وأن الصحيح المعلوم من كلام المحققين من النحاة أنه لا يلزم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إلا في الحكم الذي لأجله وقع العطف، وهو هاهنا النهي عن القتل مطلقًا من غير نظر إلى كونه قصاصًا أو غير قصاص، فلا يستلزم كون إحدى الجملتين في القصاص أن تكون الأخرى مثلها حتى يثبت ذلك التقدير المدّعي"(١).

وقولهم: "إن قتل المعاهد معلوم، وإلا لم يكن للعهد فائدة، فلا حاجة إلى الإخبار به"، حوابه: أنه محتاج إلى ذلك، إذ لا يُعرف إلا بطريق الشارع، وإلا فإن ظاهر العمومات يقضي بجواز قتله، ولو سلّم تقدير الكافر في الثاني، فلا يسلّم استلزام تخصيص الأول بالحربي؛ لأن مقتضى العطف مطلق الاشتراك من كلّ وجه(٢).

وأما القياس: فقياسًا على حدّ القذف، فإن حدّ القذف يجب بمتك حرمة العرض، والقود يجب بمتك حرمة النفس، فلما سقط عن المسلم حدّ قذفه،

<sup>(</sup>١) عون المعبود (٢٦٢/١٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: سبل السلام (٢/٤٤٦)، الأركان المادية والمعنوية لجريمة القتل (٧٩/١)، القصاص في النفس (ص/٦٢).

كان أولى أن يسقط عنه القود في نفسه؛ لأن أخذ النفس أغلظ من استيفاء الحدّ(١).

وأما المعقول: فإنه ليس بمحقون الدم على التأبيد، فأشبه الحربي (٢).

(١) ينظر: الحاوي (١٥١/١٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر : المغني (١١/٤٦٧).

# محاورة جرت بين عالم حنفي، وعالم شافعي بالمسجد الأقصى :

ذكر ابن العربي<sup>(۱)</sup> -رجمه الله- قصة جرت بين أحد علماء الأحناف، وأحد علماء الشافعية في بيت المقدس، فقال: "ورد علينا بالمسجد الأقصى سنة سبع وثمانين وأربعمائة فقيه من عظماء أصحاب أبي حنيفة يُعرف بالزَّوْزَين (۱) زائرًا للحليل صلوات الله عليه، فحضرنا في حرم الصخرة المقدسة طهرها الله معه- وشهد علماء البلد، فسُئل على العادة عن قتل المسلم بالكافر، فقال: يُقْتلُ به قصاصًا، فطُولب بالدليل، فقال: الدليل عليه قوله تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْمُرُّ وَٱلْعَبْدُ وَٱلْأَنْقَ الْمَالِمُ الْفَارِي الله وهذا عام في كل قتيل.

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبد الله بن محمد، أبو بكر المعافري الإشبيلي المالكي، المعروف بابن العربي، قاض من حفاظ الحديث، ولد في إشبيلية، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين، ختام علماء الأندلس، وآخر أئمتها وحفاظها، من أشهر مصنفاته : أحكام القرآن، مات بقرب فاس سنة (٤٣هه)، ودفن بها.

ينظر : وفيات الأعيان (١/٩٨١)، قضاة الأندلس (ص/١٠٥)، الديباج المذهب (ص/٢٨١)، الأعلام (١٠٦/٧).

<sup>(</sup>٢) محمد بن محمود بن محمد السديدي، تاج الدين، أبو المفاخر الزوزني، المعروف بعماد الإسلام، الفقيه الحنفي، كان إمامًا فاضلاً، عالمًا زاهدًا، عارفًا بالفقه وفنونه، إمامًا في السنة والذب عنها، أديبًا شاعرًا، له: ملتقى البحار، شرح منتخب الزيادات، لقاضيخان، نصاب الذرائع إلى تعليم الشرائع، توفي حوالي (٥٧٥هـــ)، وقيل: (١٩٥هـــ).

ينظر : الجواهر المضية (٣٦٤/٣)، كشف الظنون (٢/٧٥٢)، هدية العارفين (٢١٢/٢).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة.

فانتدب معه للكلام فقيه الشافعية بها، وإمامهم عطاء المقدسي(١)، وقال: ما استدلّ به الشيخ الإمام لا حجّة له فيه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الله سبحانه قال: ﴿ كُنْبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ ﴾، فشرط المساواة في المجازاة، ولا مساواة بين المسلم والكافر؛ فإن الكفر حَطَّ مترلته، ووضع مرتبته.

الناني: أن الله سبحانه ربط آخر الآية بأوّلها، وحعل بيانها عند تمامها، فقال: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنَلِّيَ الْحَرُّ بِالْحَرُّ وَالْعَبَدُ وَاللَّانُقُ بِالْمَا عند تمامها، فقال: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنَلِّيِ الْقَرْ الْكَفْر، فأحرى وأولى أن ينقص عنه الكافر.

الثالث: أن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالْبَاعُ اللهُ عِلَى اللهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالْبَاعُ اللهُ على بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴿ إِنْ اللهِ عَلَى الله على على عدم دخوله في هذا القول.

فقال الزوزي: بل ذلك دليل صحيح، وما اعترضت به لا يلومني منه شيء، أما قولك: إن الله تعالى شرط المساواة في المجازاة فكذلك أقول، وأما

<sup>(</sup>۱) نصر بن إبراهيم بن نصر بن داود، أبو الفتح النابلسي المقدسي، شيخ الشافعية في عصره بالشام، أصله من نابلس، كان يعرف بابن أبي حافظ، أقام عشر سنين في صور، ثم تسع سنين في دمشق، واحتمع فيها بالإمام الغزالي، توفي بها سنة (٩٠هه)، من أهم مصفاته : الحجة على تارك المحجة في الحديث، التهذيب في الفقه.

ينظر : هدية العارفين (٢٠/٨)، الأعلام (٢٠/٨).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة.

دعواك أن المساواة بين المسلم والكافر في القصاص غير معروفة، فغير صحيح، فإله ما متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص، وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد، فإن الذمي محقون الدم على التأبيد، والمسلم محقون الدم على التأبيد، وكلامهما قد صار من أهل دار الإسلام، والذي يحقّق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي، وهذا يدلّ على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم، فدلّ على مساواته لدمه، إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه.

وأما قولك: "إن الله تعالى ربط آخر الآية بأوّلها"، فغير مُسلَّم، فإن أول الآية عام، وآخرها خاص، وخصوص آخرها لا يمنع من عموم أولها، بل يجري كلّ على حكمه من عموم أو خصوص.

وأما قولك : ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىَّ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَخِيهِ شَىَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن، لابن العربي (١/٩٠).

# سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

انفرد المذهب الحنفي في هذه المسألة للأسباب الآتية:

1-تسمك الأحناف بالعموم، من حيث أن الأدلة الثابتة في الكتاب والسنة الموجبة للقصاص وردت عامة في جميع القتلى، دون تخصيص وتقييد، وإن ثبت خلاف ذلك، فهو من أخبار الآحاد، فلا يخصص بما العموم، فإن العموم قطعي الدلالة، والأخبار الآحاد ظني الدلالة، القطعي الدلالة أقوى من الظني الدلالة، فلا يخصص الدليل القطعي بالدليل الظني الدليل الظني الدليل الظني الدليل الظني الدليل الظني الدليل الظني الدليل القطعي بالدليل الظني الدليل الطني الدليل الطنيل الطنيل الطني الدليل الطني الدليل الطنيل ا

٢-اختلافهم في مفهوم قوله في : « لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذُو عَهْدِ فِي عَهْدِهِ »، فالأحناف ذهبوا إلى أن مفهوم الحديث يكون : لا يُقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده بكافر؛ لأن العطف للمغايرة، ولو كان مفهوم الحديث نفي قتل المسلم بالكافر والذمي، لكان : لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذي عهد في عهده ".

٣- التعارض بين الآثار المروية في ذلك عن الصحابة ، فثبت عن بعضهم ألهم قتلوا المسلم بالذمي، ولا سيما عن عمر، وعثمان، وعلي، وعمر بن عبد العزيز ، وثبت عن بعضهم ألهم لم يقتلوا المسلم بالذمي، بل أو حبوا عليه الدية.

<sup>(</sup>١) ينظر : كشف الأسرار، للبخاري (٤٣٣/١)، فتح الغفار (ص/١٠٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح معاني الآثار (١٩٣/٣)، تبيين الحقائق (١٠٤/٦).

الترجيح: من خلال الأدلّة، أميل إلى ترجيح المذهب الحنفي للآتي:

- ١- صحّة وقوّة الأدلّة التي احتجّوا بها.
- ٢- لأن الآيات الواردة في القصاص باقية على عمومها، دون تقييد أو تخصيص، فيجب العمل بها، حتى يثبت تخصيصها.
- ٣- إن قتل المسلم بالذمي يحقّق الحكمة التي من أجلها شرع القصاص؟ كما قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيْوَةٌ يَتَأْوَلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَاةً المسلم والذمي على حد سواء.
- ٤- لأن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي، ولو كانت في عصمته شبهة لما قطع، كما لا يقطع في سرقة مال المستأمن؛ لأن المال تبع للنفس، وأمر المال أهون من النفس، فلما قطع بسرقته، كان أولى أن يقتل بقتله؛ لأن أمر النفس أعظم من المال<sup>(۲)</sup>.
- ٥- لأن الذمي محقون الدم على التأبيد، كما أن المسلم محقون الدم على التأبيد، فهما متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص، وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد.

(١) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح معاني الآثار (١٩٥/٣)، أحكام القرآن، للجصاص (١٧٦/١)، تبيين الحقائق (١٠٤/٦).

- ٦- لو لم يقتل المسلم بالذمي، لأدّى ذلك إلى مخالفة القاعدة المقررة :
   « لَهُمْ مَا لَنَا، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا »(١).
- ٧- ولأن الإسلام دعا إلى الوفاء بالعهد، فقال تعالى : ﴿ وَأَوْفُواْ بِالْعَهَدِّ إِنَّ الْعَهَدِ إِنَّ الْعَهَد اللهِ مَا لنا، وعليهم الْعَهَد كَانَ مَسْتُولًا إِنَّ ﴾ (١)، فالوفاء بالعهد : لهم ما لنا، وعليهم ما علينا، فقتل المسلم بالذمي أولى بالاعتبار، وأحدر بالأخذ به نظامًا في الدنيا، وتقرُّبًا لله في الآخرة، حتى تبرأ ذمة المسلم منهم.
- ٨- وإذا لم نقتص للذمي من المسلم، لأدى ذلك إلى الفوضى، والخوف والرعب في أوساط الذميين، ولتسارع ضعاف النفوس إلى هتك أعراضهم، وأموالهم، فلم يبق معنى للأمان الذي أعطيناهم، ولخالفنا العهد الذي بيننا وبينهم.
- ٩- ولأن عدالة الإسلام قد تجعلهم يدخلون في الإسلام لسماحته، وعدالته التي تقرَّب للتقوى، قال تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى اللِّهِ وَالنَّقُوكُ اللَّهُ وَلَا نَعَاوُوا عَلَى اللَّهِ وَالنَّقُوكُ اللَّهُ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ آلَهُ اللَّهُ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ آلَهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) ينظر في (ص/٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة.

١٠ وإن لم نقتص للذمي من المسلم؛ لقيل: الإسلام لا يقتص للذميين من المسلمين، وفي هذا ظلم، قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِمِةً وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمِهِ لِلْعَبِيدِ (أَنَّ).

11 - حقّ الشريعة تسوّي بين الناس في الحقوق، وتُقرّ أن لا إكراه في الدين بأيّ شكلٍ من أشكال الإكراه (٢)، والله أعلم بالصواب.

(١) سورة فصلت.

<sup>(</sup>٢) ينظر : الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل (ص/٢٩٥)، مفردات المذهب المالكي في الحدود والجنايات (ص/١١٥).

# ١٣/ مسألة : حكم قتل الحر بالعبد

### تحريو محل النزاع :

لا خلاف بين الفقهاء في وحوب قتل العبد بالحر، وقتل العبد بالعبد، ولكنهم اختلفوا في قتل الحر بالعبد على قولين :

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فذهبوا إلى أنه يُقتل الحر بالعبد، إلا السيّد لا يُقتل بعبده (١).

القول الثاني: ذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى أنه لا يُقتل الحر بالعبد(٢).

# الأدلسة

# أُوَّلاً : أُدَّلَّة المذهب الحنفي :

استدلّ المذهب الحنفي بالكتاب، والسنة، والمعقول:

<sup>(</sup>۱) ينظر : الأصل (٤٨٦/٤)، الهداية (٥٠٥/٥)، الاختيار (٥٠٥/٥)، تكملة فتح القدير (١٦٤/١٠)، تكملة البحر الرائق (١٩/٩)، رد المحتار (١٦٤/١٠).

<sup>(</sup>۲) ينظر : المدونة (٤/٨٥٥)، بداية المجتهد (٢/٨٥)، الإشراف، لابن المنذر (٩٧/٢)، حاشية الدسوقي (١٧٧/٦)، مغني المحتاج (٥١/٤١)، مسائل الإمام أحمد برواية صالح (١٩٧/١)، المغني (٢/١٠٤)، الإقصاح (٢/١٩)، المغني (٢/١٩)، الإقاع (٤/٣/١).

وجه الدلالة: "هذه الآية تدلّ على قتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي، والرجل بالمرأة، لما بيّنا من اقتضاء أوّل الخطاب إيجاب عموم القصاص في سائر القتلى، وأن تخصيصه الحر بالحر ومن ذُكر معه، لا يوجب الاقتصار بحكم القصاص عليه، دون اعتبار عموم ابتداء الخطاب في إيجاب القصاص"(٢).

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُنِلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ مُثَلِّطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُم كَانَ مَنصُولًا (﴿ فَيَ الْمَالِمُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّالَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن، للجصاص (١٦٤/١)، وينظر : بدائع الصنائع (٢٦٠/١٠).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أحكام القرآن، للجصاص (١٦٦/١).

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء.

فانتظم ذلك جميع المقتولين ظلمًا، وجعل لأوليائهم سلطانًا، وهو القود؛ لاتفاق الجميع على أن القود مرادٌ بذلك في الحر المسلم إذا قتل حرَّا مسلمًا، فكان بمترلة قوله تعالى: فقد جعلنا لوليه قودًا؛ لأن ما حصل الاتفاق عليه من معنى الآية مرادٌ، فكأنه منصوص عليه فيها، فلفظ السلطان وإن كان مجملاً فقد عُرِفَ معنى مراده من طريق الاتفاق، وقوله: ﴿ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا ﴾، هو عمومٌ يصحّ اعتباره على حسب ظاهره ومقتضى لفظه (١).

وقوله تعالى : ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَلَيْنِ الْعَلَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَاللَّانَٰفِ وَاللَّهُ ثُنِ وَالسِّنَ بِاللَّانَٰفِ وَالسِّنَ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّ

فأخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية أن ذلك كان مكتوبًا على بني إسرائيل، وهو عمومٌ في إيجاب القصاص في سائر المقتولين، وشريعة من كان قبلنا من الأنبياء ثابتةٌ علينا ما لم يثبت نسخها على لسان الرسول هي، ولا نجد في القرآن، ولا في السنة ما يوجب نسخ ذلك، فوجب أن يكون حكمه ثابتًا على حسب ما اقتضاه ظاهر لفظه من إيجاب القصاص في سائر الأنفس(٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: أحكام القرآن، للجصاص (١٦٤/١).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أحكام القرآن، للحصاص (١٦٥/١).

وقوله تعالى : ﴿ الشَّهَرُ الْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ الْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصُّ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ ٱلْمُنْقِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ ٱلْمُنْقِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ عَمُومٌ فِي سَائِر القَتْلَى.

وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوفِبْتُمْ بِهِ ۗ وَلَهِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ لِيَاتُ مِنْ مَاعُوفِبْتُم بِهِ ۗ وَلَهِنْ صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرُ لِيَاتُ مِنْ الْحَرِ والعبد، لِنَصَّ مِنِهِ وَحُوبِ القصاصِ فِي الحر والعبد، والذكر والأنثى، والمسلم والذمي (٣).

ناقش الجمهور هذه الآيات، فقالوا: إلها مخصوصات بالحديث(1).

وأما السنة: فقد استدلُّوا بما يلي:

أُولاً: روى على الله أن النبي الله قال: « الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سَوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذَمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ »(°).

فاعتبر المكافأة بالإسلام، وقد استوى الحر والعبد فيه، فوجب أن يتكافأ دمهما، ويجري القود بينهما(٢).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل.

<sup>(</sup>٣) ينظر : أحكام القرآن، للجصاص (١٦٤/١)، تبيين الحقائق (١٠٣/٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر : الذخيرة (٢١/١٢)، المغني (١١/٤٧٣).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في (ص/٣٦٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر : أحكام القرآن، للحصاص (١٦٦/١)، الحاوي (١٥٧/١٥).

ثانيًا: روي أن النبي عَلَى قال: ﴿ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئِ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ لِللهِ وَأَنِي مُسْلِمٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي، إلاَّ اللهُ، وَأَنِي رَسُولُ اللهِ إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاَثَ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، الثَّيِّبُ الزَّانِي، النَّفْرِقُ لِلْجَمَاعَةِ ﴾ (١).

الحديث لم يفرق بين الحر والعبد، بل أوجب القصاص في النفس بالنفس، وذلك موافق لما حكى الله مما كتبه على بني إسرائيل (٢).

ثالثًا: روى عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي الله قال: « الْعَمْدُ قَوَدٌ إِلاَّ أَنْ يَعْفُو وَلَيُّ الْمَقْتُول » (٢).

قد دلّ هذا الخبر على معنيين:

أحدهما: إيجاب القود في كلّ عمد، وأوجب ذلك القود على قاتل العبد. والثاني: نَفَى به وجوب المال؛ لأنه لو وجب المال مع القود على وجه التخيير لما اقتصر على ذكر القود دونه.

ويدلّ أيضًا عليه من جهة النظر: أن العبد محقون الدم حقنًا لا يرفعه مُضِي الوقت، وليس بولدٍ للقاتل ولا ملك له، فأشبه الحر الأجنبي، فوجب

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في (ص/٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: أحكام القرآن، للجصاص (١٦٦/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٣٦/٥)، والدارقطني في السنن (٩٤/٣)، كلاهما من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن إسرائيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس. قال ابن الملقن: "إسناده صحيح".

خلاصة البدر المنير (٢/٥/٦)، وينظر: الدراية (٢٦٠/٢).

القصاص بينهما؛ كما يجب على العبد إذا قتل حرًّا بهذه العلة، كذلك إذا قتله الحر لوجود العلة فيه.

وأيضًا، فمن منع أن يُقادَ الحر بالعبد، فإنما منعه لنقصان الرق الذي فيه، ولا اعتبار بالمساواة في الأنفس، وإنما يُعتبر ذلك فيما دونها، والدليل على ذلك أن عشرة لو قتلوا واحدًا قُتِلُوا به، ولم تُعتبر المساواة، كذلك لو أن رحلاً صحيح الجسم سليم الأعضاء قتل رحلاً مفلوجًا مريضًا مُدْنَفًا مقطوع الأعضاء قتل به، وكذلك الرجل يُقتل بالمرأة مع نقصان عقلها ودينها، وديتها ناقصة عن دية الرجل"(۱).

وأما الآثار: فقد روي عن كبار الصحابة القول بوجوب القصاص بين الحر والعبد، منها:

أوّلاً: ما روي عن علي وابن عباس –رضي الله عنهما– أنهما كانا يقولان: « إذا قتل الحر العبد متعمدًا، فهو قود (7).

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن، للحصاص (١٦٧/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣٥/٨)، حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا ابن الجنيد، ثنا زياد بن أيوب، ثنا القاسم بن مالك، ثنا ليث، عن الحكم. وقال: "لا تقوم به حجة؛ لأنه مرسل".

ينظر: الاستذكار (٢٦٧/٢٥).

ثانيًا: روي عن علي وابن مسعود -رضي الله عنهما - أنهما قالا: « إذا قتل الحر العبد متعمدًا، فهو قود <math>(1).

وقال ابن عبد البر -رحمه الله-: "نقل ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما-، وبه قال سعيد بن المسيّب، وإبراهيم النخعي، وقتادة، والحكم، والثوري، وابن أبي ليلي، وداود"(٢).

وأما عدم قتل المولى بعبده ما روي عن علي بن أبي طالب الله أنه قال : « أَيّ النبي الله على برجل قتل عبده عمدًا، فجلّده رسول الله الله على مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين »(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/٢١٤)، حدثنا أبو بكر، عن عبد الرحيم بن سليمان، عن ليث، عن الحكم، والدارقطني في السنن (١٣٣/٣)، حدثنا ابن الجنيد، نا زياد بن أيوب، نا القاسم بن مالك، نا ليث، عن الحكم، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/٥٧)، حدثنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو الفضل بن جميروية، ثنا أجمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا حرير، عن منصور، عن الحكم. وقال: "هذا منقطع".

<sup>(</sup>۲) الاستذكار (۲۲۷/۲۰)، وينظر: مصنف ابن أبي شيبة (۵/۲۱)، الاستذكار (۲۲۷/۲۰)، الاستذكار (۲۲۷/۲۰)، الجامع لأحكام القرآن (۲۲۲/۲)، شرح سنن ابن ماحه (۱۹۱/۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في الديات، باب هل يقتل الحر بالعبد (ص/٣٨٣)، (ح/٢٦٦٤)، من طريق إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن حده. فيه إسحاق بن أبي فروة، وهو ضعيف.

ونوقش: بأن "إسناده ضعيف، لضعف إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة (١)، وتدليس إسماعيل بن عياش "(٢).

وقد روي عن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- ألهما كانا يقولان: « لا يُقتل المولى بعبده، ولكن يُضرب، ويُطال حبسه، ويُحرم سهمه »(٢).

<sup>(</sup>۱) إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة المدني، مولى آل عثمان بن عفان، روى عن مجاهد، ونافع، وطائفة، وعنه الوليد بن مسلم، وغيره. قال البخاري: "تركوه". وقال أبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، والدارقطني: "متروك الحديث"، وقال أحمد بن حنبل: "لا تحل عندي الرواية عنه".

ينظر: التاريخ الكبير (٢/٦٩٦)، الكامل في الضعفاء (٢/٦٦)، تاريخ دمشق (٢٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) مصباح الزجاجة (١٢٨/٣)، وينظر : الاستذكار (٢٦٩/٢٥).

إسماعيل بن عياش، أبو عُتيبة العنسي الحمصي، عالم أهل الشام، قال ابن معين: "ليس به في أهل الشام بأس". وقال الدارمي: "أرحو أن لا يكون به بأس". وقال أبو حاتم: "لين، ويكتب حديثه". وقال النسائي: "صالح". وقال ابن حبان: "كان إسماعيل من الحفاظ المتقنين في حديثهم، فلما كبر تغير حفظه". قال ابن حجر: "صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم".

ينظر : الجرح والتعديل (١٩١/٢)، الثقات (٣٠/٦)، ميزان الاعتدال (٢٤٠/١)، تقريب التهذيب (٨٤/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤٩١/٩)، من طريق الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو. ينظر: الاستذكار (٢٧٠/٢٥).

### وأما المعقول: فقد استدلّوا بما يلي:

أولاً: لأن ما شُرع له القصاص، وهو الحياة لا يحصل إلا بإيجاب القصاص على الحر بقتل العبد؛ لأن حصوله يقف على حصول الامتناع عن القتل خوفًا على نفسه، فلو لم يجب القصاص بين الحر والعبد، لا يخشى الحر تلف نفسه بقتل العبد، فلا يمتنع عن قتله، بل يقدمه عليه عند أسباب حاملة على القتل، فلا يحصل معنى الحياة (۱).

ثانيًا: لأن العبد محقون الدم حقنًا لا يرفعه مضي الوقت، فوجب القصاص على الحر بقتل العبد؛ لألهما مستويان في العصمة، فيجري القصاص بينهما حسمًا لمادة الفساد، وتحقيقًا لمعنى الزجر، ولو اعتبرت المساواة في غير العصمة في النفس، لما جرى القصاص بين الذكر والأنثى.

ثالثًا: المساواة غير معتبرة في النفوس؛ لأن صحيح البدن يُقتل بالزمن والمفلوج، والبالغ بالصبي، والكبير بالصغير، والعاقل بالمجنون، والرجل بالمرأة، لما أن المرأة ناقصة العقل والدية، وكذا يُقتل الحر بالعبد، لأن العبد من حيث النفس آدمي مكلف خُلق معصومًا(۱).

<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع الصنائع (١٠/٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: أحكام القرآن، للجصاص (١٦٧/١)، تكملة البحر الرائق (١٩/٩)-

وناقشهم الجمهور، فقال ابن عبد البر -رحمه الله-: "وإذا لم يكن قصاص بين العبيد والأحرار في مادون النفس، فالنفس أحرى بذلك، وقد قال الله عز وحل : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنَالِيِّ الْفَرُّ بِالْخُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ الْفَعْدِ وَالْأُنْتَىٰ بِالْاَنْتَىٰ الله عن وحل لا الإجماع في قتل الرحال بالنساء، لكان ذلك حكم الأنثى بالأنثى بالأنثى بالأنثى الله على المناه الله المناه الله المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه الله المناه المناه

### ثانيًا : أدلَّة الجمهور :

استدلُّ الجمهور بالكتاب، والسنة، والآثار، والمعقول:

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلَى الْقَالَمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَنْلَى الْقَالَمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَنْلَى الْقَالَمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَنْلَى الْقَالَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقال ابن العربي -رحمه الله-: "لأن الله تعالى بيَّن نظير الحر ومساويه، وهو الحر، وبيَّن العبد ومساويه، وهو العبد"(°).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) الاستذكار (٢٦٧/٢٥).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) الحاوي (١٥٨/١٥).

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن، لابن العربي (٩٢/١).

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا نَقَتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قَبْلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عِسْلَطَنَا فَلَا يُسْمِوفُ فَيْلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عِسْلَطَنَا فَلَا يُسْمِوفُ فَي الْقَتْلِّ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا لَهُ فَي الله هاهنا السيّد، فكيف يُجْعَلُ له سلطان على نفسه (٢).

## ناقش الحنفية استدلالهم بالآية الأولى، فقالوا:

ثانيًا: إن قوله تعالى: ﴿ اَلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ ﴾، لا يوجب تخصيص عموم اللفظ في القتلى؛ لأنه إذا كان أول الخطاب مكتفيًا بنفسه غير مفتقرٍ إلى ما بعده، لم يجز لنا أن نَقْصره عليه.

ثالثًا: إن قوله تعالى: ﴿ الْحُرُّ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ بِاللهِ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على الله على ا

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن، لابن العربي (٩٢/١).

 <sup>(</sup>٣) دليل الخطاب: أن يثبت الحكم في المسكوت عنه على خلاف ما ثبت في المنطوق، ويسمّيه
 الجمهور، أي: غير الحنفية: مفهوم المخالفة.

ينظر: التوضيح (١/١)، معجم لغة الفقهاء (ص/١٨٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التحريد (أ/٦٦٧).

بالعبد منا الحر منكم، وبالأنثى منا الذكر منكم، فأنزل الله تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنَلَى الْحُرُ بِالْحُرُ وَالْعَبْدُ وَالْأَنْثَى بِاللَّهُ اللَّهُ بَعالَى اللَّه بَدلك ما أرادوه، ومؤكّدًا عليهم فرض القصاص على القاتل دون غيره، وبيانًا على أن الجنس يُقتل بجنسه على اختلاف مواضعتهم من القبيلتين جميعًا، فكانت اللام لتعريف العهد، لا لتعريف الجنس؛ لأنهم كانوا يقتلون غير القاتل، فنهاهم الله عن ذلك، وهو معنى ما روي عنه عليه السلام أنه قال: « إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى الله يَوْمَ الْقَيَامَة ثَلاَئَةً: رَجَلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلهِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، وَرَجُلٌ أَخَذَ بُذُحُولِ الْجَاهِلَيَّة »(١).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (ص/٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة (ص/٣٤٢)، (ح/٢١٣٤)، ومسلم في المساقاة، باب صرف الذهب بالورق نقدًا (ص/٢٩٢)، (ح/٢٠١١)، واللفظ للمسلم.

خامسًا: يدلّ على أن قوله تعالى: ﴿ اَلْحُرُ بِالْحُرُ ﴾ غير موجب لتخصيص عموم القصاص، ولم ينف القصاص عن غير المذكور، اتفاق الجميع على قتل العبد بالحر، والأنثى بالذكر، فثبت بذلك أن تخصيص الحر بالحر لم ينف موجب حكم اللفظ في جميع القتلى(١).

وقال الكاساني -رحمه الله-: "لا حجة لهم في الآية؛ لأن فيها أن قتل الحر بالحر، والعبد بالعبد قصاص، وهذا لا ينفي أن يكون قتل الحر بالعبد قصاصًا؛ لأن التنصيص لا يدلّ على التخصيص، ونظيره قوله عليه السلام: « الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، حَلْدُ مِائَة وَنَفْيُ سَنَة، وَالثّيبُ بِالثّيبِ حَلْدُ مِائَة وَالرّحْمُ »(١)، ثم البكر إذا زنى بالثيب وحب الحكم الثابت بالحديث، فدلّ أنه ليس في ذكر شكل بشكل بشكل تخصيص الحكم به، يدلّ عليه أن العبد يقتل بالحر، والأنثى بالذكر، ولو كان التنصيص على الحكم موجبًا تخصيص الحكم به، لما قتل.

سادسًا: قوله تعالى: ﴿ وَٱلْأَنْتَىٰ بِٱلْأَنْتَىٰ بِٱلْأَنْتَىٰ بِاللَّانَثَى مَا لَا تُقتل، فكان حجّة بالأنثى مطلقًا، فيقتضي أن تُقتل الحرة بالأمة، وعندكم لا تُقتل، فكان حجّة عليكم"(٣).

<sup>(</sup>١) ينظر : أحكام القرآن، للجصاص (١٦٣/١)، تكملة البحر الرائق (٩/٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الحدود، باب حد الزني (ص/٧٤٩)، (ح/٤١٤٤)، من حديث عبادة بن الصامت ...

الرحم في اللغة : الرمي بالحجارة. ينظر : لسان العرب (رج م)، (١٦١/٥).

وفي الشرع: رمي الزاني بالحجارة حتى الموت. ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص/١٩٦).

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (٢٦٠/١٠)، وينظر : تبيين الحقائق (٢٦٠/١).

قال ابن حزم -رحمه الله-: "وإنما يقولون ما حرج إلى أفواههم دون تعقب، وقلّدهم من تلاهم، وأتوا إلى قوله تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلَ الْمُوْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وأما السنة : فروى عبد الله بن عباس -رضي اله عنهما- أن النبي ﷺ قال : « لاَ يُقْتَلُ حُرُّ بِعَبْد »(٢).

ونوقش: بأن الحديث ضعيف؛ لأنه روي من طريق جويبر بن سعيد (٢)،

<sup>(</sup>١) الإحكام في أصول الأحكام (٧/٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في السنن (١٣٣/٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣٥/٨)، كلاهما من طريق حويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس. قال البيهقي: "في هذا الإسناد ضعف". فيه حويبر، وغيره من المتروكين.

ينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف (١٧/٢)، خلاصة البدر المنير (٢٦٣/٢).

<sup>(</sup>٣) حويبر بن سعيد، أبو القاسم الأزدي البلخي، صاحب الضحاك، قال ابن معين : "ليس بشيء". وقال النسائي والدارقطني وغيرهما : "متروك الحديث". مات بعد (٤٠١هـ). ينظر : ميزان الاعتدال (٤٢٧/١)، تقريب التهذيب (١٣٩/١).

عن الضحاك بن مزاحم البلحي (١)، عن عبد الله بن عباس، عن النبي على الله عن النبي

ومن طريق إسماعيل المكي، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن عباس، عن النبي على، وهذان الخبران ذكرهما الدارقطني:

فأما خبر جویبر، فرواه عنه عثمان البري<sup>(۲)</sup>، وهو عثمان بن مقسم مولی کنده من أهل الکوفة، ترکه أحمد بن حنبل، ویحیی بن معین، ومالك، وسفیان الثوری -رحمهم الله- بالکذب.

وأما إسماعيل أصله من البصرة، ضعّفه ابن المبارك، وتركه يحيى القطان (٣)،

<sup>(</sup>۱) الضحاك بن مُزاحم، أبو القاسم البلخي المفسر، لقي سعيد بن حبير بالري، وأخذ عنه التفسير، وتقه أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات. مات بعد سنة (۱۰۰هـ).

ينظر: تاريخ الثقات (ص/٢٢٢)، ميزان الاعتدال (٣٥/٢)، تقريب التهذيب (١٥٥/١). عثمان بن مقسم، أبو سلمة البُرِّي الكندي البصري، أحد الأئمة الأعلام على ضعف في حديثه، روى عن منصور، وقتادة، والمقبري، وحدث عنه سفيان، وأبو عاصم، وأبو داود، وشيبان، والناس، وكان ينكر الميزان يوم القيامة، ويقول: إنما هو عدل، تركه يجيى القطان، وابن المبارك، وقال أحمد: "حديثه منكر"، وقال الجوزجاني: "كذَّاب"، وقال النسائي والدارقطني: "متروك".

ينظر : ميزان الاعتدال (٥٦/٣).

<sup>(</sup>٣) يحيى بن سعيد، أبو سعيد القطان البصري، مات سنة (١٩٨هـ). قال ابن سعد: "كان ثقة". قال العجلي: "بصري ثقة في الحديث". قال أبو زرعة: "كان من الثقات الحفاظ". قال أبو حاتم: "حجة حافظ". قال النسائي: "ثقة، ثبت، مرضي". قال ابن حجر: "ثقة، متقن، حافظ، إمام قدوة، من كبار التاسعة".

ينظر : طبقات ابن سعد (٢٩٣/٧)، تاريخ الثقات (ص/٤٧١)، تحذيب الكمال (٣٣١/٣١).

وابن مهدي (١)، وسُئل يحيى بن معين عنه، فقال : ليس بشيء، وقد عدّ أصحاب الحديث المناكير التي انفرد كها، ولا أصل لها(7).

وأما الآثار: فقد روي عن كبار الصحابة القول بعدم حريان القصاص بين الحر والعبد، منها:

أُوّلاً: روي عن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- « أنهما كانا لا يقتلان الحر بالعبد »(٣).

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن مهدي بن حسان، أبو سعيد البصري، مات سنة (۹۸هه.). قال أبو حاتم: "تقة". قال ابن سعد: "كان تقة". قال ابن حجر: "تقة، ثبت، حافظ". ذكره ابن حبان في التقات.

ينظر : طبقات ابن سعد (۲۹۷/۷)، الجرح والتعديل (۲۸۸/۰)، الثقات (۲۷۳/۸)، تقريب التهذيب (۲۱۳/۱).

<sup>(</sup>٢) ينظر : التحريد (ب/٦٦١)، فيض القدير (٢/٥٣)، نيل الأوطار (١٦/٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/٣٤)، والدارقطني في السنن (١٣٤/٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣٤/٨)، كلّهم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن عباد بن العوام، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده. رحال سنده ثقات، غير أن في اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده.

وأخرجاه أيضًا من طريق إسماعيل بن سعيد، ثنا عباد بن العوام، عن عمر بن عامر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده مثله. فيه إسماعيل بن سعيد، وهو مجهول. وعمر بن عامر البحلي، وهو ضعيف.

ينظر : ميزان الاعتدال (٢٣٢/١)، تقريب التهذيب (١٤/٢)، التلحيص الحبير (١٦/٤).

#### ناقش الحنفية هذا الأثر، من وجوه:

۱- روي أن أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- كانا يقولان : « لا يُقتل للولى بعبده ولكن يُضرب، ويُحبس، ويحرم سهمه (1).

وفي لفظ: « أن أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- كانا لا يقتلان الرجل بعبده، كانا يضربانه مائة، ويسجنانه سنه، ويحرمانه سهمه من المسلمين سنة إذا قتله متعمدًا (Y).

وهاتان الروايتان تدلان أن ما رواه عمرو بن شعيب عنهما إنما كان في قتل المولى عبده، فجعله الرواة عامًّا، ظنًّا منهم أن ترك قتل المولى بعبده، إنما كان منهما لأجل ألهما لا يريان قتل الحر بالعبد، وهو خطأ منهم، فلا حجّة لهم في رواية عمرو.

7- روى ابن أبي عاصم (7) –رحمه الله – رواية عمرو بن شعيب هذا، فقال : « أن أبا بكر وعمر كانا يقولان : الحر يُقتل بالعبد (3).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في (ص/٣٩٠)، وينظر : الاستذكار (٢٧٠/٢)، كتر العمال (٢٩٧/٧).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في (ص/٣٩٠)، وينظر : كتر العمال (٣٠٣/٧)، إعلاء السنن (١٢٧/١٨).

<sup>(</sup>٣) أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني، أبو بكر، عالم بالحديث، زاهد، رحالة، من أهل البصرة، ولي قضاء أصبهان، له نحو (٣٠٠) مصنف، منها : المسند الكبير، الآحاد والمثاني، كتاب السنة، والديات. ولد سنة (٢٠٦هـــ)، وتوفي سنة (٢٨٧هــــ).

ينظر: تذكرة الحفاظ (١٩٣/٢)، البداية والنهاية (١٩١/١٤)، الأعلام (١٨٩/١).

<sup>(</sup>٤) الديات (٤/١٥)، حدثنا أبو بكر، حدثنا عولاء بن عباد بن العوام، عن حجاج، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن حده.

فالظاهر أن قوله: "لا يقتلان" خطأ، والصواب هو قوله: "يقتلان"، زيد فيه حرف النفي خطأ من الرواة أو النساخ(١).

ثالثًا: روي عن علي بن أبي طالب شه أنه قال: « من السنة أن لا يُقتل مسلم بكافر، ومن السنة أن لا يُقتل حر بعبد »(٢).

يعني: سنة رسول الله على، وهذا يقوم مقام الرواية عنه، وليس له في الصحابة مخالف، فصار مع السنة إجماعًا(٢).

#### ناقش الحنفية استدلالهم بهذا الأثر، من وجوه:

١- الأثر ضعيف؛ لأن في سنده حابر الجعفي، وهو كذَّاب (٤).

Y- أما قولهم : "بأنه ليس له في الصحابة مخالف، فصار مع السنة إجماعًا"، فليس بصحيح؛ لأنه روي عنه، وعن ابن مسعود، وابن عباس خلاف ذلك، وألهم قالوا : « يقتل الحر بالعبد  $(^{\circ})$ .

<sup>(</sup>١) إعلاء السنن (١٨/١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في السنن (١٣٣/٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣٤/٨)، من طريق حابر الجعفي، عن عامر. فيه حابر الجعفي، وهو ضعيف حدا.

ينظر : التحقيق في أحاديث الخلاف (٢١٠/٢)، التلخيص الحبير (١٦/٤)، إرواء الغليل (٦٧/٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر : الحاوي (١٥/١٥٥)، المغني (١١/٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر : التحريد (ب/٦٦١)، التلخيص الحبير (١٦/٤)، فيض القدير (٢/٣٥)، سبل السلام (٢/٢٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاستذكار (٢٦٧/٢٥).

-7 وأما قولهم: "إنه مرسل، لا يصحّ"، أي: « يقتل الحر بالعبد »، فلا يسلّم؛ لأن مراسيل الحكم أقوى من مسانيد (١) جابر الجعفي (٢).

ثالثًا: روي عن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله - أنه قال: « لا يقاد الحرمن العبد »<math>(7).

وهو قول الحسن، والحكم، وعطاء، وعكرمة، وعمرو بن دينار، وإسحاق، وأبي ثور -رحمهم الله-(٤).

وأما المعقول: فقد استدلوا بما يلي:

١- إن كل شخصين امتنع القود بينهما في الأطراف، امتنع في النفس؟
 كالوالد مع ولده طردًا، وكالحربي عكسًا.

لم أحد قول أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- في حواز قتل الحر بالعبد في كتب السنن والآثار، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>۱) المسند: ما اتصل سنده مرفوعًا إلى النبي . تيسير مصطلح الحديث (ص/١٣٥). قال محمد عجاج الخطيب -رحمه الله-: "ما اتصل سنده من أوله إلى منتهاه". أصول الحديث (ص/٣٥)، وينظر: شرح نخبة الفكر (ص/١٥٢).

<sup>(</sup>٢) التحريد (ب/٦٦١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/٤١٤).

 <sup>(</sup>٤) ينظر : الديات (١/١٥)، السنن الكبرى، للبيهقي (٨/٥٣)، الاستذكار (٢٦٧/٢٥)، المغني
 (٤) ينظر : الديات (٢/١٧).

٢- ولأن حرمة النفس أغلظ من حرمة الأطراف، فلما لم يجب القود
 بينهما في الأطراف، مع التساوي في السلامة، فأولى أن لا يجري
 بينهما في النفس.

٣- ولأن كلّ قود سقط بين المسلم والكافر المستأمن، سقط بين الحر والعبد، كالأطراف(١).

وقال القرطبي -رحمه الله-: "إن العبد سلعة من السلع يباع ويشترى، ويتصرّف فيه الحر كيف شاء، فلا مساواة بينه وبين الحر، والحرية تنبئ عن العزّ والشرف، والرقّ يشعر بالذلّ والنقصان"(٢).

#### ويناقش بما يلي:

1- إن قياس النفس على الطرف قياس مع الفارق؛ لأن المفاصل مؤثّر في الأطراف، بدلالة أنه لا تقطع الصحيحة بالناقصة الأصابع ولا بالشلاء، وهذا المعنى لا يمنع القصاص في النفس، بدلالة أن الصحيح البدن يقتل بأشلّ البدن.

٢- إن الأطراف يجري بحرى ضمان الأموال، بدلالة ألها تكون عمدًا
 عضًا أو شبهة، فلا يجب القصاص فيها، فكذلك اعتبرت المماثلة،
 والأنفس ليس فيها معنى ضمان المال، فلم يُعتبر فيها المماثلة.

<sup>(</sup>١) ينظر : الحاوي (١٥٨/١٥)، نهاية المحتاج (٢٧٠/٧)، المغني (٢١/٣٧١).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٢٤٧/٢)، وينظر : الذخيرة (٢١/١٢).

٣- ولأن الأطراف مؤثّر فيها النقص، والأنفس لا يتصوّر فيها النقص؟
لأن محل القصاص في الحر والعبد سواء، وإنما مؤثّر في الأنفس معنى
الإباحة، وذلك لا يوجد في دم العمد<sup>(۱)</sup>.

3- وأما قولهم: "إن العبد سلعة من السلع يباع ويشترى، فلا مساواة بينه وبين الحر"، فالجواب عنه: "أن جهة المالية في العبد ملحوظة في القصاص أم لا ؟ فإن كانت ملحوظة ينبغي أن لا يُقتل العبد بالعبد أيضًا للتفاوت في المالية، وإن لم تكن ملحوظة، فينبغي أن يُقتل الحر بالعبد أيضًا؛ لأن لما أهدر المالية في القصاص بقي الآدمية، وهما متساويان فيه، وكما أن المالية هدر في حقّ القصاص، ولأحل ذلك يُقتل العبد الثمين بالعبد الأدون، كذلك الشرف والعزّ هدر في الحر، وهذا يُقتل الشريف بالوضيع، والصحيح بالسقيم، والعاقل البالغ بالصبي والمجنون، والرجل بالمرأة، ولما أهدر الشرف من حانب الحر، والمالية من حانب العبد، بقي الآدمية أهما متساويان فيها، فيُقتل أحدهما بالآخر" "(٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: التحريد (ب/٦٦١).

<sup>(</sup>٢) إعلاء السنن (١٨/١٨)، وينظر : التحريد (أ/٢٦٢).

#### سبب انفراد المذهب الحنفى في هذه المسألة:

انفرد المذهب الحنفي بالآتي:

- 1- تمسكّهم بالعمومات التي توجب القصاص بين الحر والعبد، ولم يرد فيها مُخَصِّصٌ من الكتاب، ولا من السنة الصحيحة، وما روي في ذلك عن النبي في وبعض أصحابه في، فكلّها ضعيفة لا يحتج بها، ومن ثَمَّ لا يمكن تخصيص العموم بها، لضعفها.
- ٢- لأن الحر والعبد متساويان في العصمة، وهي الإسلام، فيجب القصاص بينهما.

الترجيح: يبدو لي أن الراجح ما ذهب إليه الحنفية من القول بوحوب القصاص بين الحر والعبد، لما يأتي:

- 1- أن الآيات والأحاديث باقية على عمومها، إذ لم يرد فيها مخصص لا من الكتاب، ولا من السنة الصحيحة، وأما الأحاديث والآثار القاضية بعدم جريان القصاص بين الحر والعبد وإن تعددت طرقها، فإن في أسانيدها من الهم بالوضع، وبعض الآخر متركون، فلا تقاوم الأحاديث والآثار التي تقضى بجريان القصاص بينهما.
- ٢- لأن العبد محقون الدم حقنًا مؤبدًا، فوجب القصاص على الحر بقتل العبد؛ لأنهما مستويان في العصمة، فيجري القصاص بينهما حسمًا لمادة الفساد، وتحقيقًا لمعنى الزجر، ولو اعتبرت المساواة في غير العصمة في النفس، لما جرى القصاص بين الذكر والأنثى.

- ٣- أن المساواة غير معتبرة في النفوس؛ لأن صحيح البدن يُقتل بالزمن والمفلوج، والبالغ بالصبي، والكبير بالصغير، والعاقل بالمحنون، والرحل بالمرأة، مع عدم تساويهم، وكذا يُقتل الحر بالعبد، لأن العبد من حيث النفس آدمي مكلف خُلق معصومًا.
- 3- أن حكمة مشروعية القصاص لا تتحقّق إلا بإيجاب القصاص بين الحر والعبد، فلو لم يجب القصاص بينهما، لما امتنع الحر عن القتل، بل يقدم عليه عند أسباب حاملة على القتل، فيؤدّي ذلك إلى فتح باب الشر، وإراقة الدماء، فلا يحصل معنى الحياة (١)، والله سبحانه وتعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) ينظر : أحكام القرآن، للحصاص (١٦٧/١)، بدائع الصنائع (٢٦٠/١٠)، تكملة البحر الرائق (١٩/٩).

#### ١٤/ مسألة : حكم القصاص على الأجنبي إذا اشترك مع والد المقتول في قتل ولده عمدًا

اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فقالوا: لا قصاص على شريك الأب، وعليهما الدية في مالهما(١).

القول الثاني: ذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى أنه يجب القصاص على شريك الأب، وعلى الأب نصف الدية (٢).

## الأدلسة

### أُوَّلاً : أُدَّلَة المذهب الحنفي :

استدلّ المذهب الحنفي بالمعقول، فقالوا:

١- لأن القتل حصل بسببين، أحدهما غير موجب للقود، وهو لا يتجزّأ، فلا يجب القصاص عليهما.

<sup>(</sup>١) ينظر: الأصل (٤٨٦/٤)، المبسوط (٢٦/٣٨)، الاختيار (٥٠٧/٥)، رد المحتار (١١/١٠).

<sup>(</sup>۲) ينظر : عقد الجواهر الثمينة (۲۳۲/۳)، حاشية الدسوقي (۱۹۰/۱)، الأم (٥/٦٥-٥٠)، الإشراف، لابن المنذر (١٠٥/١)، مغني المحتاج (٥/٤٦)، المغني (١١/٢٩٦)، الإقناع (٩/٤)، الإنصاف (٩/٤).

٢- لأن الأصل في الدماء الحرمة (١)، والنصوص الموجبة للقصاص مختصة بحالة الانفراد، وموضع يمكن القصاص، وهو غير ممكن هنا لعدم التجزؤ، فلا يتناوله النصّ.

٣- ثم من يجب عليه القصاص لو انفرد عليه نصف الدية في ماله؛ لأن فعله عمد، وإنما لم يجب القصاص عليه؛ لتعذّر الاستيفاء، والعاقلة لا تعقل العمد، ونصفها الآخر على عاقلة الآخر إن كان صبيًا، أو محنونًا؛ لأن الدية فيه بنفس القتل، فإن عمد الصبي والمحنون خطأ، وإن كان الأب ففي ماله(٢).

#### ونوقش بما يلي:

<sup>(</sup>١) ينظر: الأشباه والنظائر، لابن نحيم (١٩/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاختيار (٥٠٨/٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء.

خَلَقَكَ، ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ »(١)، فجعله أعظم الذنوب بعد الشرك.

٢- ولأنه قطع الرحم التي أمر الله تعالى بصلتها، ووضع الإساءة موضع الإحسان، فهو أولى بإيجاب العقوبة والزجر عنه، وإنما امتنع الوجوب في حق الأب لمعنى مختص بالمحل، لا لقصور في السبب الموجب، فلا يمتنع عمله في المحل الذي لا مانع فيه (٢).

#### ثانيًا : أدلَّة الجمهور :

استدلّ الجمهور بالمعقول، فقالوا: "إنه شارك في القتل العمد العدوان من يُقْتَلُ به لو انفرد بقتله، فوجب عليه القصاص، كشريك الأجنبي"(٣).

وقال ابن عبد البر -رحمه الله-: "القياس في هذا الباب أن يكون كلّ واحد منهما محكومًا عليه بحكم نفسه دون غيره، كأنه انفرد بالقتل"(٤).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري في الديات، باب قوله تعالى: ﴿وَمِن يَقْتُلُ مَوْمَنًا مَتَعَمَدًا ﴾، (ص/١١٨٣)، (ح/٢٨٦١)، ومسلم في الإيمان، باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب (ص/٥٣)، (ح/٢٥٧)، من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني (١١/٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر : تكملة المجموع (٢٠/٢٠)، المغني (١١/٩٩١).

<sup>(</sup>٤) الاستذكار (٢٥/٥٥).

## سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد المذهب الحنفي إلى قاعدهم: "بأن القتل لا يتجزأ"، "فإذا اجتمع الحرمة والموجب، قدّم الحرمة"، "والأصل في الدماء الحرمة"، فلا يجب القصاص على شريك الأب، كما لا يجب على الخاطئ إذا شارك العامد، والصبي إذا شارك البالغ.

الترجيح: أميل إلى ترجيح الرأي القائل بوجوب القصاص على شريك الأب؛ لأنه شارك في القتل العمد العدوان، علمًا مختارًا، إنما سقط القصاص عن الأب لسبب الأبوة؛ لأن عطفه وحنانه، وشفقته على ابنه يمنعه من الإقدام على قتله، بخلاف الأجنبي، والله أعلم.

### ٥ ١/ مسألة : لو تجاذب اثنان حبلاً فانقطع وماتا

اختلف فيها الفقهاء على أربعة أقوال:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الجنفي، فقال الموصلي -رحمه الله -: "لو تجاذبا حبلاً، فانقطع وماتا، فإن وقعا على ظهريهما فهما هدر، وإن سقطا على وجهيهما فعلى عاقلة كلّ واحد دية الآخر، وإن اختلفا فدية الواقع على وجهه على عاقلة الواقع على ظهره، وهدر دم الذي وقع على ظهره"(١).

القول الثاني: قال الإمام مالك -رحمه الله -: "لو تجاذبا حبلاً أو غيره؛ كأن حذب كل منهما يد صاحبه، فسقطا مطلقًا قصدًا فماتا معًا، فلا قصاص لفوات محله، أو مات أحدهما فقط فالقود، فإن كان على وجه اللعب، فلا قصاص ولا دية، كما يقع بين صناع الحبال، فإذا تجاذب صانعان حبلاً لإصلاحه، فماتا أو أحدهما فهدر"(٢).

القول الثالث: قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: "لو تجاذبا حبلاً لهما، أو لغيرهما، فانقطع وسقطا وماتا، فعلى عاقلة كلّ منهما نصف دية الآخر

<sup>(</sup>۱) الاختيار (٥/٥٣٥)، وينظر : الأصل (٤/٥٥٥)، مختصر اختلاف العلماء (١٩٣/٥)، تكملة فتح القدير (١/٥٥٥)، تكملة البحر الرائق (٩/٤١).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي (٦/٦٦)، وينظر : المدونة (٢/٦٦)، التاج والإكليل مع مواهب الجليل (٢). (٣٠٨/٨).

وهدر الباقي، سواء أسقطا منكبين أم مستلقيين، أم أحدهما منكبًا والآخر مستلقيًا"(١).

القول الرابع: قال الإمام أحمد -رحمه الله-: "ولو تجاذبا حبلاً ونحوه، فانقطع فسقطا فماتا، فكمتصادمين، سواء انكبًا أو استلقيا، أو انكب أحدهما واستلقى الآخر، لكن نصف دية المُنكب على عاقلة المُستَلقي مغلَّظة، ونصف دية المنكب مخفَّفة "(٢).

# الأدلّـة

## أُوّلاً : أدلّة المذهب الحنفي :

استدل المذهب الحنفي بالمعقول، فقالوا: "إن وقعا على ظهريهما، فهما هدر؛ لأن موت كل واحد منهما مضاف إلى فعله، وقوة نفسه لا قوة صاحبه، وإن سقطا على وجهيهما، فعلى عاقلة كل واحد دية الآخر؛ لأنه سقط بقوة صاحبه وحذبه، وإن اختلفا فدية الواقع على وجهه على عاقلة الواقع على ظهره؛ لأنه مات بقوة صاحبه، وهدر دم الذي وقع على ظهره؛ لأنه مات بقوة نفسه "(٣).

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج (٥/٠٥٠)، وينظر : الأم (٢/٦١)، نهاية المحتاج (٣٦٣/٧).

<sup>(</sup>٢) الإقناع (١٤٢/٤)، وينظر : منتهى الإرادات (٥٨/٥).

<sup>(</sup>٣) الاختيار (٥/٥٥٥)، تكملة البحر الرائق (١٣٤/٩).

#### ثانيًا: أدلَّة المالكية:

استدلّ المالكية بالمعقول، فقال الدسوقي -رحمه الله-: "إن ماتا معًا، فلا قصاص لفوات محله، وإن مات أحدهما وجب القصاص؛ لأنه قتل صاحبه عمْدًا عدوانًا، وإن كان على وجه اللعب، فلا قصاص ولا دية، لعدم العمدية"(1).

#### ثالثًا: أدلّة الشافعية:

استدلّ الشافعية بالمعقول، فقال الخطيب الشربيني (٢) -رحمه الله-: "لأن كلاً منهما مات بفعله، وفعل الآخر "(٣).

#### رابعًا: أدلَّة الحنابلة:

استدلّ الحنابلة بالمعقول، فقال الحجاوي -رحمه الله-: "لأنه هلك بفعل نفسه وفعل صاحبه، فيُهدر فعل نفسه"(٤).

<sup>(</sup>۱) حاشية الدسوقي (۲/۲)، التاج والإكليل مع مواهب الجليل (۳۰۸/۸)، الشرح الصغير، للدردير (۳۸٦/۲)، حواهر الإكليل (۳۸۵/۲).

<sup>(</sup>٢) محمد بن محمد، (وقيل: ابن أحمد)، شمس الدين الخطيب الشربيني، فقيه شافعي، مفسر من أهل القاهرة، من أهم مصنفاته: السراج المنير في التفسير، مغني المحتاج، الإقناع، شرح شواهد قطر الندى، توفي سنة (٩٧٧هـ).

ينظر: شذرات الذهب (۲۱/۱۰)، الكواكب السائرة (۲۹/۳)، معجم المؤلفين (۲۹/۸).

<sup>(</sup>٣) مغنى المحتاج (٥٠/٥).

<sup>(</sup>٤) الإقناع (٤/٢٤).

## سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد المذهب الحنفي إلى ألهما إذا وقعا على ظهريهما وماتا، فهما هدر؛ لأن موت كلّ واحد منهما مضاف إلى فعله، وإن سقطا على وجهيهما، فعلى عاقلة كلّ واحد دية الآخر؛ لأنه سقط بقوة صاحبه وجذبه، وإن اختلفا فدية الواقع على وجهه على عاقلة الواقع على ظهره؛ لأنه مات بقوة صاحبه، وهدر دم الذي وقع على ظهره؛ لأنه مات بقوة نفسه (۱).

الترجيح: يبدو لي رجحان قول المذهب الحنفي؛ لقوة ما استدلّوا به؛ لأهما إن سقطا على ظهريهما وماتا، فلا قصاص ولا دية لفوات محل القصاص، وإن سقطا على وجهيهما فكلاهما متعدّ وقاتل لصاحبه، فتحب على عاقلة كلّ منهما دية الآخر، وإن سقط أحدهما على وجهه، والثاني على ظهره، فدية الذي وقع على ظهره؛ لأن الثاني متعدّي، تجب عليه دية الأول، وليس له شيء؛ لأنه مات بقوة نفسه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) ينظر : الاختيار (٥/٥٥٥)، تكملة البحر الرائق (١٣٤/٩).

#### ١٦/ مسألة : إن شهر المجنون على غيره سلاحًا، فقتله المشهور عليه عمْدًا

اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فقالوا: إن شهر المجنون على غيره سلاحًا، فقتله المشهور عليه عمدًا، فتحب عليه الدية في ماله(١).

القول الثاني: ذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف من الحنفية) إلى أنه لا يضمن شيئًا، فلا يجب عليه القصاص ولا الدية، وللمصول عليه دفع كل صائل<sup>(۲)</sup>، مسلمًا كان أو كافرًا، عاقلاً كان أو مجنونًا، بالغًا كان أو صغيرًا، قريبًا كان أو أجنبيًا، إذا صال على معصوم من نفس، أو طرف، أو منفعة، أو بضع، أو مال<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر : الهداية (۱/۱۰)، تكملة فتح القدير (۱۰/۱۰)، تكملة البحر الرائق (۲۱/۹)، رد المحتار (۱۰/۱۰).

<sup>(</sup>۲) الصائل: من سطا عاديًا على غيره يريد نفسه، أو عرضه، أو ماله. معجم لغة الفقهاء (-7.5, -7.5).

<sup>(</sup>٣) مغسني المحتاج (٥/٧٢٥)، وينظر : الذخيرة (٢٦٢/١٢)، حامع العلوم والحكم (١٢٩/١)، الإقناع (٢/٢).

# الأدلّ

## أُوَّلاً : أُدُّلَّةُ المُذْهِبِ الْحِنْفِي :

استدل المذهب الحنفي بالمعقول: فقالوا: تجب عليه الدية؛ لأنه قتل شخصًا معصومًا، وفعله لا يصلح مسقطًا، وإنما لا يجب القصاص عليه لوجود المبيح، وهو دفع الشر، وهو شبهة، والقصاص يدرأ بالشبهات (١).

### ثانيًا : أدلَّة الجمهور :

استدلّ الجمهور بالكتاب، والسنة، والمعقول:

أما الكتاب: فقوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ أَنْ اَلَىٰ اللهِ (٢)، والصائل معتد يجب قتله (٢).

وأما الحديث: فقد استدلُّوا بما يلي:

أُوّلاً: روى أنس بن مالك شه أن النبي الله قال: « انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا وَ لا أَنْ مَظْلُومًا »(٤).

<sup>(</sup>١) ينظر : الهداية (٥٠٩/٤)، البناية (١٠٦/١٣)، تكملة فتح القدير (١٠٤/١٠).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) ينظر : مغني المحتاج (٥٢٧/٥).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري في المظالم، باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا (ص/٣٩٤)، (ح/٢٤٤٣)، ومسلم في البر والصلة، باب النصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا (ص/١١٣٠)، (ح/٢٥٨٢).

والصائل ظالم، فيُمنع من ظلمه؛ لأن ذلك نصره (١).

ثانيًا : روى سعيد بن زيد الله أن النبي الله قال : « مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِه فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِه فَهُوَ شَهِيدٌ »(٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: مغنى المحتاج (٥٢٧/٥).

<sup>(</sup>۲) الشطر الأول من هذا الحديث متفق عليه: أخرجه البخاري في المظالم، باب من قاتل دون ماله (-1.5)، (-1.5)، (-1.5)، ومسلم في الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق (-1.5)، (-1.5)، من حديث ابن عمرو في أن النبي قال: « من قتل دون ماله فهو شهيد».

وأما الحديث كاملاً: فأخرجه الإمام أحمد في المسند (ص/١٧٠)، (-7/707)، وأبو داود في السنن، باب في قتل اللصوص (-7/707)، (-7/707)، والنسائي في تحريم الدم، باب من قاتل دون دينه (-7/70)، (-7/70)، وأبو عبد الله المقدسي في الأحاديث المحتارة (-7/70)، كلّهم من طريق إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار ابن ياسر، عن طلحة بن عبد الله بن عوف. وقال أبو عبد الله المقدسي: "إسناده حسن". وأخرجه الترمذي في الديات، باب ما حاء فيمن قتل دون ماله، فهو شهيد (-7/70)، بنفس الإسناد، مختصرًا. وقال: "هذا حديث حسن صحيح".

وأخرج الترمذي في الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد (ص/٣٤)، (ح/١٤١٨)، وأبو عبد الله المقدسي في الأحاديث المختارة (٢٩١/٣)، كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله، عن سعيد بن زيد. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وقال أبو عبد الله المقدسي: "إسناده صحيح". وأخرجه ابن في صحيحه (٢٦٧/٧)، بنفس الإسناد، مختصرًا.

وجه الدلالة: أنه لمّا جعله شهيدًا دلّ على أن له القتل والقتال، كما أن من قتله أهل الحرب لما كان شهيدًا، كان له القتل والقتال<sup>(١)</sup>.

وأما المعقول: فلأنه قتله دفاعًا عن نفسه، فيعتبر بالبالغ الشاهر، ولأنه يصير محمولاً على قتله بفعله، فأشبه المكرَه(٢).

### سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

انفرد المذهب الحنفي بأن القصاص سقط عن المصول عليه لوجود الشبهة، وهي دفع الشر، والقصاص يدرؤ بالشبهات، ولكن تجب عليه الدية؛ لأنه قتل شخصًا معصومًا، وقَتْلُهُ بدعوى إشهار السلاح لا يُعتبر مسقطًا للضمان، والله سبحانه وتعالى أعلم.

الترجيح: يبدو لي رجحان قول الجمهور القائلين بعدم وحوب الدية عليه، لقوّة وصحّة ما استدلّوا به؛ لأن المحنون صائلٌ، وقتل الصائل حائزٌ دفاعًا عن النفس، والمال، والعرض؛ لحديث النبي على : « مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالهِ فَهُوَ شَهِيدٌ »، والحديث عام، لم يفرّق بين صائل وصائل، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) ينظر: صحيح ابن حبان (١١١/١١)، مغني المحتاج (٥٢٧/٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: صحيح ابن حبان (١١/١١)، الهداية (٥/٨/٥)، مغني المحتاج (٥/٧٥).

### ١٧/ مسألة : إذا استدعا السلطان امرأة، ففزعت وأسقطت جينها ميتًا

صورة المسألة: إذا أرسل السلطان شحصًا إلى امرأة ليحضرها في محلس الحكم، فحافت وأسقطت حنينها ميتًا، احتلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فقالوا: لا يضمن شيئًا (۱). القول الثاني: ذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى وحوب الضمان عليه (۲).

## الأدلسة

### أُوَّلاً : أُدلَّة المذهب الحنفي :

استدل المذهب الحنفي بالمعقول، فقالوا: "الصحابة في قد اختلفوا، فالواجب الرجوع إلىه تَمَّ التنازع؛ إذ يقول فالواجب الرجوع إلى ما أمر الله تعالى به بالرجوع إليه تَمَّ التنازع؛ إذ يقول تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْنِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْعِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنهُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

<sup>(</sup>١) ينظر: التقرير والتحبير (٣/٣٤).

<sup>(</sup>۲) المهذب (۲/۰۰٪)، وينظر: الأم (۲/۷۸)، روضة الطالبين (۹/ ۳۱٪)، المغني (۱/۱۲٪)، الكافي (۲/۲٪)، المبدع (۱/۱٪)، الإنصاف (۳/۱٪)، كشاف القناع (۱/۷٪)، الأنصاف (۳/۱٪)، كشاف القناع (۱/۷٪)، حواهر العقود (۲/۲٪)، منار السبيل (۳/۳٪)، القواعد والفوائد الأصولية (۲/۲٪).

تَأْوِيلًا ﴿ ثَنَى ﴾ (()، فوجدنا الله تعالى يقول : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّمِينَ وَالْقِيسَطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فَنَي ﴾ (()، ويقول : ﴿ وَلْتَكُن فِنكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْلَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ (().

وقال الرسول ﷺ: « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلَنَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ » (٤).

فصح أن فرضًا على كلّ مسلم قَدَرَ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومن المحال أن يفترض الله تعالى على الأئمة أو غيرهم أمرًا إن لم يعملوا عصوا الله تعالى، ثم يؤاخذهم في ذلك، ووجدنا هذه المبعوث فيها بعث فيها بحقٌ، ولم يباشر الباعث فيها شيئًا أصلاً، فلا شيء عليه، وإنما يكون عليه دية ولدها لو باشر ضرها أو نطحها، وأما إذا لم يباشر، فلم يجن شيئًا أصلاً، ولا فرق بين هذا وبين من رمى حجرًا إلى العدو ففزع من هويه إنسانٌ فمات، فهذا لا شيء عليه، وكذلك من بنى حائطًا فالهدم ففزع إنسانٌ فمات، وبالله تعالى التوفيق"(٥).

<sup>(</sup>١) سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في (ص/٣١٠).

<sup>(</sup>٥) المحلى (١١/٢٤).

#### ثانيًا : أدلَّة الجمهور :

استدل الجمهور بما روي: «أن عمر بن الخطاب أرسل إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها فأنكر ذلك، فقيل لها: أجيبي عمر، فقالت: يا ويلها مالها ولعمر، فبينما هي في الطريق إذ فزعت، فضربها الطلق، فدخلت دارًا فألقت ولدًا، فصاح الصبي صيحتين ثم مات، فاستشار عمر بن الخطاب أصحاب النبي أن فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء، إنما أنت وال ومؤدب، وصمت علي أن فأقبل عليه، فقال ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم، فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك، فلم ينصحوا لك، إن أرى أن ديته عليك؛ لأنك أنت أفزعتها وألقت ولدها »(1).

ناقش الحنفية هذا الأثر، فقال ابن أمير الحاج -رحمه الله -: "لا حجّة له في هذا على أصوله؛ لأنه منقطع، فإن الحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، ثم الإجهاض إلقاء الولد قبل تمامه"(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤٥٨/٩) عن معمر، عن مطر الوراق وغيره، عن الحسن. قال ابن حجر "هذا منقطع بين الحسن وعمر". التلخيص الحبير (٣٦/٤).

<sup>(</sup>٢) التقرير والتحبير (٢/٣).

## سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد المذهب الحنفي إلى أن السلطان مأمورٌ شرعًا باستدعاء الناس إلى مجلس الحكم، فإذا حصل شيء بسبب استدعائه، فهو غير ضامن، فلا يعقل أن يأمر الشارع بشيء ثم يؤاخذه إذا فعل.

الترجيح: يبدو لي أن الراجح هو رأي المذهب الحنفي؛ لأن السلطان أو الخليفة مأمور شرعًا باستدعاء الناس إلى مجلس الحكم؛ لتحقيق ما وصله منهم من سوء أو شكوى، وهو مأمور بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فإذا حدث شيء بسبب الاستدعاء، فهو لا يضمن؛ لأنه مؤدّب، ولا شيء على المؤدّب إذا لم يتعدّ الحدّ المشروع في التأديب، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.



مفردات المذهب الحنفي في الجناية على الأطراف

وفيه تسع عشرة مسألة:

#### المسائسل

١/ مسألة : حكم جريان القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس.

٧/ مسألة : حكم جريان القصاص بين الحر والعبد فيما دون النفس.

٣/ مسألة : حكم جريان القصاص بين العبدين فيما دون النفس.

٤/ مسألة : حكم جريان القصاص بين المسلم والذمي فيما دون النفس.

٥/ مسألة : حكم قطع الأطراف بالطرف الواحد.

٦/ مسألة : إذا قطع رجل يد غيره من الكوع، ثم قطعها آخر من المرفق، ثم مات.

٧/ مسألة : لو قطع رجل يميني رجُلين، فطلبا منه القصاص.

٨/ مسألة : حكم القصاص في اللسان.

٩/ مسألة : حكم القصاص في الذكر.

١٠/ مسألة: حكم القصاص في الأنثيين.

١١/ مسألة: حكم القصاص في الأليتين.

١١/ مسألة : حكم القصاص على من شجّ رأس غيره، ورأسه أكبر من رأس المجني عليه.

١٣/ مسألة : حكم ضمان سراية الجناية إلى عضو آخر.

١٤/ مسألة : حكم ضمان سراية الجناية إلى نفس العضو.

١٥/ مسألة : حكم سراية الجناية إلى نفس العضو إذا أدّت إلى الشلل.

١٦/ مسألة : حكم ضمان سراية الجناية إلى المنافع.

١٧/ مسألة: حكم ضمان سراية القصاص.

١٨/ مسألة: حكم العفو عن القطع فقط، دون ما يحدث منه.

١٩/ مسألة : حكم العفو عن الجرح الذي لا قصاص فيه؛ كالجائفة.

## ١/ مسألة : حكم جريان القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس

اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فقالوا: لا قصاص بين الرحل والمرأة فيما دون النفس (١).

القول الثاني: ذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى وحوب القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس (٢).

## الأدلّـة

#### أُوَّلاً : أدلة المذهب الحنفي :

استدلّ المذهب الحنفي بالمعقول، فقالوا: لأن المماثلة معتبرة في القصاص في الأطراف، بدليل أن الصحيحة لا تُقطع بالشلاء، ولا كاملة الأصابع بالناقصة، فلا مماثلة بين طرف الرجل وطرف المرأة في المنفعة، ولا في البدل،

<sup>(</sup>۱) الهداية (١٠/٤)، وينظر: الأصل (٤٩١/٤)، المبسوط (٢٠٢/٢٦)، تكملة فتح القدير (١٢١/٢٦)، تكملة البحر الرائق (٣٧/٩)، رد المحتار (٢٠٢/١٠).

<sup>(</sup>۲) ينظر : عقد الجواهر (۲۳۸/۳)، الأم (۲۳۲)، الإشراف، لابن المنذر (۹٦/۲)، المهذب (۲/۲)، مسائل الإمام أحمد برواية صالح (۲/۳)، المغني (۱/۱۱).

ولذا لا يجري بينهما القصاص في الأطراف(١).

وقال الموصلي -رحمه الله-: "لا يجري القصاص في الأطراف إلا بين مستوى الدية إذا قطعت من المفصل وتماثلت؛ لأن الأطراف يُسلك بها مسلك الأموال، ولهذا لا يُقطع الصحيح بالأشل، والكامل بالناقصة الأصابع؛ لاختلافهما في القيمة، بخلاف النفس على ما مرّ، وإذا كان كذلك، تنتفي المماثلة بانتفاء المساواة في المالية، والمالية معلومة بتقدير الشرع، فأمكن اعتبار التساوي فيها"(٢).

ناقش الجمهور استدلالهم، فقالوا: التفاوت في البدل يمنع استيفاء الأكمل بالأنقص، ولا يمنع استيفاء الأنقص بالأكمل، حتى أن الشلاء تُقطع بالصحيحة، وعندكم في هذا الموضع لا تقطع يد المرأة بالرحل<sup>(٦)</sup>.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: "ما ذكروه يبطل بالقصاص في النفس، فإن التكافؤ معتبرٌ، بدليل أن المسلم لا يُقتل بالمستأمن، ثم يلزمه أن يأخذ الناقصة بالكاملة؛ لأن المماثلة قد وُجدت وزيادة، فوجب أخذها بحا إذا رضي المستحق، كما تُؤخذ ناقصة الأصابع بكاملة الأصابع، وأما اليسار واليمين، فيجريان مجرى النفسين؛ لاختلاف محليهما، ولهذا استوى بدلهما، فعلم ألها

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط (١٢١/٢٦)، الهداية (١٠/٤).

<sup>(</sup>٢) الاختيار (٥١٠/٥).

<sup>(</sup>T) Thimed (17/171).

ليست ناقصة عنها شرعًا، ولا العلة فيهما ذلك"(١).

أجاب عنه الحنفية، فقال السَّرَخْسي -رحمه الله-: "قلنا: نعم إذا كان التفاوت بسبب حسيِّ؛ كالشلل، وفوات بعض الأصابع، فهو كما قلنا، فأما إذا كان التفاوت بمعنى حكمي، فإنه يمنع استيفاء كل واحد منهما لصاحبه؛ كاليمين مع اليسار، وهذا المعنى وهو أن في التفاوت إذا كان بنقصان حسيِّ، فمن له الحق إذا رضي بالاستيفاء يجعل مبرئًا هو بالبعض حقّه مستوفيًا لما بقي وذلك حائزٌ، ولهذا لا يستوفى الأكمل بالأنقص وإن رضي به القاطع؛ لأن بالرضا يكون باذلاً للزيادة، ولا يجوز استيفاء الطرف بالبذل، فأما إذا كان التفاوت لمعنى حكمي، فلا وجه لتمكنه من الاستيفاء منها بطريق إسقاط البعض، ولا بطريق البذل"(٢).

### ثانيًا : أدلَّة الجمهور :

استدلُّ الجمهور بالمعقول، فقالوا:

١- إن من جرى بينهما القصاص في النفس، حرى في الطرف كالحرين.

7- لأنه لما كان مادون النفس كالنفس في وجوب القصاص، كان كالنفس $\binom{7}{}$ .

<sup>(</sup>۱) المغنى (۱۱/۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) المبسوط (١٢١/٢٦)، وينظر: تكملة فتح القدير (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المهذب (١٧٩/٣)، الإشراف، للقاضي عبد الوهاب (١/٥/٢)، رؤوس المسائل الخلافية (٥/١٠).

## سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد المذهب الحنفي إلى أن المماثلة معتبرة في الأطراف؛ لأن الأطراف يُسلك بما مسلك الأموال، فينعدم التماثل بالتفاوت في القيمة، فلا يجري القصاص بين مختلفي البدل، وهو الدية.

الترجيح: يبدو لي رجحان رأي الجمهور القائلين بوجوب القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس؛ لأن الأدلّة القاضية بالقصاص في الجروح والأطراف عامة دون تخصيص، أو تقييد، فمن يدّعي غير ذلك فعليه بالدليل، والله سبحانه وتعالى أعلم.

## ٧/ مسألة : حكم جريان القصاص بين الحر والعبد فيما دون النفس

اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فقالوا: لا يجري القصاص بين الحر والعبد في الأطراف(١).

القول الثاني: ذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى أنه يُقطع الناقص بالكامل، كالعبد بالحر، ولا يُقطع الكامل بالناقص، كالحر بالعبد (٢).

# الأدلّـة

### أُوَّلاً : أُدلَّة المذهب الحنفي :

استدلّ المذهب الحنفي بالمعقول، فقالوا: لا يجري القصاص بين الحر والعبد؛ لاختلافهما في القيمة، وهي الدية؛ لأن القصاص ينبئ عن المساواة، ولا مساواة إلا بالتساوي في المنفعة، والقيمة، والعضو<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: الأصل (٤/٠٤)، المبسوط (٢٢/٢٦)، الهداية (٤/٠١٥)، الاختيار (٥١١/٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر : حاشية الدسوقي (١٩٧/٦)، الأم (٧٣/٦)، المغني (١١/١١)، الإقناع (١٢٧/٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر : المبسوط (١٢٦/٢٦)، الاختيار (٥١١/٥).

#### ثانيًا : أدَّلة الجمهور :

استدلُّ الجمهور بالمعقول، فقالوا:

١- إن من حرى بينهما القصاص في النفس، حرى في الطرف، كالحرين.

7- لأنه لما كان مادون النفس كالنفس في وجوب القصاص، كان كالنفس (1).

## سبب انفراد المذهب الحنفي:

سبق سبب انفراد المذهب الحنفي في المسألة الأولى.

الترجيح: الذي يبدو لي رجحانه، هو القول بوجوب القصاص بين الحر والعبد فيما دون النفس؛ لعموم الأدلة القاضية بالقصاص في الجروح والأطراف، دون تفريق بين شخص وشخص؛ لأن طرف العبد كطرف الحر، من حيث المنفعة والمكان، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) ينظر : المهذب (١٧٩/٣)، رؤوس المسائل الخلافية (٢١/٥).

# ٣/ مسألة : حكم جريان القصاص بين العبدين فيما دون النفس

اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فقالوا: لا يجري القصاص في الأطراف بين العبدين (١).

القول الثاني: ذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى حريان القصاص في الأطراف بين العبدين (٢).

# الأدلسة

سبقت أدلّة الفريقين، وسبب انفراد المذهب الحنفي في المسألة الأولى.

الترجيح: يبدو لي رجحان رأي الجمهور القائلين بجريان القصاص بين العبدين فيما دون النفس؛ لعموم الأدلّة القاضية بالقصاص في الجروح والأطراف؛ لأنه لا عبرة بالدية في النفس وتوابعها، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ينظر : الأصل (٤/٠٤٠)، المبسوط (١١٧/٢٦)، الهداية (٤/٠١٥)، الاختيار (٥١١/٥)، تكملة فتح القدير (١٥/١٠)، تكملة البحر الرائق (٣٧/٩)، رد المحتار (٢٠٢/١٠).

<sup>(</sup>۲) ينظر : المدونة (۲/۰۰٪)، الأم (۲/۷۳)، الإشراف، لابن المنذر (۱۰۱/۲)، المغني (۲/۱۰۱).

# ٤/ مسألة : حكم جريان القصاص بين المسلم والذمي فيما دون النفس

اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فقالوا: يجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر(١).

القول الثاني: ذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى أنه لا يجري القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر، وكلّ من لا يُقْتَلُ بقتله، لا يُقْطعُ طرفه بطرفه (٢).

# الأدلسة

## أُوَّلاً : أُدلَّة المذهب الحنفي :

استدلّ المذهب الحنفي بالمعقول، فقالوا: يجري القصاص في الأطراف بين المسلم والذمي؛ لأهما متساويان في القيمة، وهي الدية (٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الأصل (٤٩١/٤)، المبسوط (١١٧/٢٦)، الهداية (١٠/٤)، تكملة فتح القدير (١٠/١٥)، تكملة البحر الرائق (٣٨/٩)، رد المحتار (٢٠٣/١٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر : حاشية الدسوقي (١٩٧/٦)، الأم (٢/٧٧)، المغني (١١/١١)، الإقناع (١٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاختيار (١١/٥).

### ثانيًا : أدلَّة الجمهور :

سبقت أدلة الجمهور، وسبب انفراد المذهب الحنفي، في المسألة الأولى.

الترجيح: يبدو في رجحان رأي المذهب الحنفي القائلين بجريان القصاص بين المسلم والذمي فيما دون النفس؛ لأن الأدلة القاضية بالقصاص في الجروح والأطراف عامة دون تخصيص، أو تقييد، فتخصيص بعض الأفراد من العموم بدون الدليل باطل، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

# ٥/ مسألة : حكم قطع الأطراف بالطرف الواحد

اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فذهبوا إلى أنه لا تُقطع الأيدي بيد واحدة، قال المرغيناني -رحمه الله-: "إذا قطع رجلان يد رجل واحد، فلا قصاص على واحد منهما، وعليهما نصف الدية "(١).

القول الثاني: ذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى أنه تُقطع الأيدي باليد الواحدة (٢).

# الأدلّـة

#### أُوَّلاً : أُدُّلَّة المذهبُ الحنفي :

استدلّ المذهب الحنفي بما يلي:

١- لأن الأطراف يُعتبر التساوي فيها، بدليل أنا لا نأخذ الصحيحة

<sup>(</sup>۱) الهداية (۱۳/۶)، وينظر : المبسوط (۱۲۲/۲۱)، الاختيار (۱۲/٥)، تكملة فتح القدير (۱۲/٥)، تكملة البحر الرائق (۹/۹)، رد المحتار (۲۰۷/۱۰).

<sup>(</sup>۲) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (٣٩٩/٣)، بداية المجتهد (٢/٢٥)، الإشراف، لابن المنذر (٢/٤٠١)، حاشية الدسوقي (٢/١٩١)، مغني المحتاج (٥/٤٥)، الإفصاح (١٩٢/٢)، المغني (١٩٢/١)، الإقناع (١٣٧/٤)، سبل السلام (٤/٥٧٤)، الموسوعة الفقهية الكويتية (١٦/١٦).

بالشلاء، ولا كاملة الأصابع بناقصتها، ولا أصلية بزائدة، ولا زائدة بأصلية، ولا يمينًا بيسار، ويسارًا بيمين، ولا نساوي بين الطرف والأطراف، فوجب امتناع القصاص بينهما، ولا يُعتبر التساوي في النفس، فإننا نأخذ الصحيح بالمريض، وصحيح الأطراف بمقطوعها وأشلها.

- ٢- لأنه يُعتبر في القصاص في الأطراف التساوي في نفس القطع، بحيث لو قطع كلُّ واحد من حانب، لم يجب القصاص، بخلاف النفس.
- ٣- لأن الاشتراك الموجب للقصاص في النفس يقع كثيرًا، فوجب القصاص زجرًا عنه، كيلا يُتخذ وسيلةً إلى كثرة القتل، والاشتراك المختلف فيه لا يقع إلا في غاية الندرة، فلا حاجة إلى الزجر عنه.
- ٤- لأن إيجاب القصاص على المشتركين في النفس يحصل به الزجر عن كلّ اشتراك، أو عن الاشتراك المعتاد، وإيجابه على المشتركين في الطرف، لا يحصل به الزجر عن الاشتراك المعتاد، ولا عن شيء من الاشتراك، إلا عن صورة نادرة الوقوع، بعيدة الوجود، يحتاج في وجودها إلى تكلّف، فإيجاب القصاص للزجر عنها يكون منعًا لشيء ممتنع بنفسه لصعوبته، وإطلاقًا في القطع السهل المعتاد بنفي القصاص عن فاعله، وهذا لا فائدة فيه، بخلاف الاشتراك في النفس يحقّقه أن وجوب القصاص على الجماعة بواحد في النفس والطرف على خلاف الأصل، لكونه يأخذ في الاستيفاء زيادة على ما فوت عليه، ويُخلّ بالتماثل المنصوص على النهى عما عداه، وإنما خولف هذا

الأصل في الأنفس، زجرًا عن الاشتراك الذي يقع القتل به غالبًا، ففيما عداه يجب البقاء على أصل التحريم.

٥- لأن النفس أشرف من الطرف، ولا يلزم من المحافظة عليها بأخذ الجماعة بالواحد، المحافظة على ما دونها بذلك(١).

#### ثانيًا : أدلَّة الجمهور :

استدلُّ الجمهور بالأثر، والمعقول:

أما الأثر: فقد روي عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل بالسرقة، فقطعه علي أما الأثر: فقد روي عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل بالسرقة، فقطعه علي أنها منهما، وأخذ بدية الأول، وقال: « لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا »(٢)، فأخبر أن القصاص على كلّ واحد منهما لو تعمَّدا قطع يد واحدة (٦).

ونوقش هذا الأثر: بأن عليًا في إنما قال ذلك على سبيل التهديد، فقد صح من مذهب على أن اليدين لا تُقطعان بيد واحدة (٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر : المبسوط (١٢/٢٦)، الهداية (١٣/٤٥)، تكملة البحر الرائق (٩/٤١)، المغني (١٢/٤٩).

 <sup>(</sup>۲) سبق تخریجه فی (ص/۳۱۵).

<sup>(</sup>٣) ينظر : المغني (١١/٩٥٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٢٦/٢٦).

وأما المعقول: فقال ابن قدامة -رحمه الله-: "لأنه أحد نوعي القصاص، فتُؤخذ الجماعة بالواحد، كالنفس"(١).

## سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد المذهب الحنفي إلى أن المماثلة في القصاص في الأطراف معتبرة، من حيث المحلّ، وقدر الجرح، فلا يمكن المماثلة بين طرف وأطراف؟ لأن كلّ جان قطع جزءًا من اليد، وهو غير متميّز، فلا يمكن القطع بمثل ما قطع، ولذا لا تُقطع الأيدي بيد واحدة.

الترجيح: يبدو لي رجحان مذهب الجمهور القائلين بوجوب قطع الأيدي بيد واحدة؛ لصحّة الأثر الذي ورد عن علي الله.

ولأن القول بعدم قطع الأيدي بيد واحدة يؤدّي إلى فتح باب الشر والفساد أمام الجناة والمجرمين، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>۱) المغني (۱۱/۹۶).

### ٦/ مسألة : إذا قطع رجل يد غيره من الكوع، ثم قطعها آخر من المرفق، ثم مات

اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فقال الكاساني: "ولو قطع إصبع يد رجل عمدًا، وقطع آخر يده من الزند فمات، فالقصاص على الثاني "(١).

القول الثاني: قال الإمام مالك -رحمه الله-: "إن قطعه الثاني عقيب قطع الأوّل، قُتِلا جميعًا، وإن عاش بعد قطع الأوّل حتى أكل وشرب، ومات عقيب قطع الثاني، فالثاني هو القاتل وحده، وإن عاش بعدهما حتى أكل وشرب، فللأولياء أن يقسموا على أيهما شاءوا، ويقتلوه"(٢).

القول الثالث: قال الشافعية، والحنابلة، والإمام زفر من الحنفية: إذا قطع الرجل إصبع الرجل، ثم جاء آخر فقطع كفه، أو قطع يده من مفصل الكوع، ثم قطعها آخر من المرفق، ثم مات، فعليهما معًا القود، يُقطع إصبع هذا وكف قاطع الكف، ويد الرجل من المرفق، ثم يقتلان، سواء قطعا من يد واحدة، أو قطعا من يدين مفترقتين، سواء كان ذلك بحضرة قطع الأول، أو بعده بساعة أو أكثر، ما لم تذهب الجناية الأولى بالبرء (٢٠).

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (١٠/١٠)، وينظر: تكملة فتح القدير (٢٨٢/١٠)، رد المحتار (٢١٨/١٠).

<sup>(</sup>٢) المغني (٢٩٣/١١). ولم أحدها في المصادر المالكية.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأم (٣٥/٦)، الحاوي (٢٩٠/١٥)، روضة الطالبين (٩٩/٧)، مغني المحتاج (٣٦/٢)، المغني (٢٢٦/٥)، الإقناع (١٣٨/٤).

# الأدلّ

## أُوَّلاً : أُدُّلَّةُ المُذْهِبِ الْحِنْفِي :

استدلّ المذهب الحنفي بالمعقول، فقالوا: إنه مات من الحرح الثاني؛ لأن قطع اليد يمنع وصول الألم من الإصبع إلى النفس، فكان قطعًا للسراية، فبقيت السراية مضافة إلى قطع اليد، وصار كما لو قطع الإصبع فبرئت، ثم قطع آخر يده فمات، وهناك القصاص على الثاني، فكذا هنا(۱).

ناقشهم الجمهور، فقالوا: ولا نسلم زوال حنايته، ولا قطع سرايته، فإن الألم الحاصل بالقطع الأول لم يُزل، وإنما انضم إليه الألم الثاني، فضعُفت النفس عن احتمالهما، فزَهقت بهما، فكان القتل بهما، ويخالف الاندمال، فإنه لا يبقى معه الألم الذي حصل في الأعضاء (٢).

### ثانيًا: أدلّة المالكية:

لم أحد للمالكية في هذه المسألة دليلاً، لا في مصادرهم، ولا في مصادر غيرهم، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع الصنائع (١٠/١٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني (١١/٤٩٣).

### ثالثًا: أدلَّة الشافعية والحنابلة:

استدلوا بالمعقول، فقالوا: لأهما قطعان، لو مات بعد كل واحد منهما وحده، لوجب عليه القصاص، فكذا إذا مات بعدهما، وجب عليهما القصاص؛ لأن الموت بالسراية حادث عن ألمهما، وألم القطع الأوّل قد سرى في الحال إلى الجسد، ثم أضيف إليه ألم القطع الثاني، فصار الموت حادثًا عنهما، لا عن الثاني منهما؛ لأن القطع الثاني لا يمنع جنايته بعده، فلا يسقط حكم ما قبله؛ كما لوكان في يَدَين (۱).

#### سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد المذهب الحنفي إلى أن القطع الثاني هو المؤثّر الحقيقي في قتل المجني عليه؛ لأنه منع وصول ألم القطع الأول إلى البدن، فالقطع الأول لا تأثير له في قتل المجني عليه، ومن ثَمَّ لا عبرة له لوجود المؤثّر الحقيقي، وهو القطع الثاني، فالثاني هو القاتل حقيقةً؛ لأن الجحني عليه لم يمت من الجرح الأوّل، وإنما مات من الجرح الثاني.

الترجيح: يبدو لي رححان القول بوحوب القصاص عليهما معًا؛ لأهما شاركا في القطع العمد العدوان الذي أدّى إلى إزهاق روح الجحني عليه، ولا يُقطع طرفهما؛ لأن ما دون النفس يدخل في النفس في القود، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ينظر: الحاوي (١٥/١٥)، المغني (١١/٣٩٠).

### ٧/ مسألة : لو قطع رجل يميني رجُلين، فطلبا منه القصاص

صورة المسألة: لو حنى رحل على رجل فقطع يده اليمنى، ثم حنى على آخر فقطع يده اليمنى، فطلبا منه القصاص، اختلف فيها الفقهاء على أربعة أقوال:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فقال المرغيناني -رحمه الله-: "إن قطع واحدٌ يميني رجلين، فحضرا فلهما أن يقطعا يده، ويأخذا منه نصف الدية، يقتسمانه نصفين، سواء قطعهما معًا، أو على التعاقب"(١).

القول الثاني: قال الإمام مالك -رحمه الله-: "إذا قطع يد رجل اليمنى، ثم قطع يمين آخر بعد ذلك أيضًا، تقطع يمين أخر بعد ذلك أيضًا، تقطع يمين المحميعهم، ولم يكن لهم غير ذلك"(٢).

القول الثالث: قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: "ولو قطع كفَّي رحلين اليمنى، كان كقتله النفسين، يقتص لأيهما جاء أولاً، وإن جاءا معًا اقتص للمقطوع بديًا، وإن اقتص للآخر، أخذ الأول دية يده"(٢).

<sup>(</sup>۱) الهداية (۱۳/٤)، ينظر: الأصل (٤/٤)، المبسوط (٢٦/٢١)، الاختيار (٥١٢/٥)، تكملة فتح القدير (٢٦٩/١)، تكملة البحر الرائق (١٩/١٥)، رد المحتار (٢٠٨/١٠).

<sup>(</sup>۲) المدونة الكبرى (٤/٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) الأم (٣/٦٣)، ينظر: الإشراف، لابن المنذر (١١٨/٢).

القول الرابع: قال الإمام أحمد -رحمه الله-: "إذا قطع يميني رحلين، وطلبا القصاص، قُطع لهما، ولا دية عليه، وإن طلب أحدهما القصاص والآخر الدية، قطع لمن طلب القصاص، وأخذت الدية للآخر، فالحكم في قصاص الطرف، كالحكم في قصاص النفس"(١).

# الأدلّـة

## أُوَّلاً : أُدَّلَةُ المُذَهِبُ الْحَنْفِي :

استدلّ المذهب الحنفي بالمعقول، فقالوا: إن حقّ كلّ واحد منهما ثابت في جميع اليد؛ لأن السبب تقرّر في حقّ كلّ واحد منهما، وهو القطع المحسوس، فإذا استويا في سبب الاستحقاق، يستويان في حكمه، كالغريمين في التركة والقصاص<sup>(۲)</sup>.

ونوقش: بأن هذا لا يصح؛ لأنه يفضي إلى إيجاب القود في بعض العضو والدية في بعضه، والجمع بين البدل والمبدّل في محلّ واحد لم يرد الشرع به، ولا نظير له يُقاس عليه (٣).

<sup>(</sup>۱) رؤوس المسائل الخلافية (٥/١٤)، ينظر : المغني (١١/٨١٥)، الإفصاح (١٩٧/٢)، رحمة الأمة (ص/٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (٢٦/٥٦١)، الهداية (١٣/٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني (١١/٥٢٨).

### ثانيًا: أدلة المالكية:

قال الإمام مالك -رحمه الله -: "إنما هو عندي بمترلة رجل قتل رجلاً عمدًا، فقُتِلَ، فإنه عمدًا، ثم قتل بعد ذلك رجلاً عمدًا، فقُتِلَ، فإنه لا شيء لهم"(١).

#### ثالثًا: أدلّة الشافعية:

استدل الشافعية بالمعقول، فقالوا: لأهما حنايتان على شحصين، فلا يتداخلان؛ لأنه يمكن إيفاء الحقين من غير نقص على أحدهما، ومتى أمكن إيفاء الحقين، لم يجز إسقاط أحدهما(٢).

#### رابعًا: أدَّلة الحنابلة:

استدل الحنابلة بالمعقول، فقالوا: إن القصاص ثبت لهما؛ لأن عفو أحدهما عن حقّه، لا يسقط حق الثاني، ولو سبق الثاني فقطع يد الجاني، كان آخذًا لحقّه، وإذا رضيا بالقصاص، فقد رضى كلّ واحد منهما بدون حقّه، فيجب أن يسقط بقية حقّه من البدل؛ كالقاطع إذا كان أشلّ اليد والمقطوعة سالمة، فإنه إذا رضى بأخذها سقط حقّه من الدية (٢).

<sup>(</sup>١) المدونة (٤/٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تكملة المجموع (٨٩/٢٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر : رؤوس المسائل الخلافية (٥/٤٤٢).

### سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد المذهب الجنفي إلى أن حق كل واحد منهما ثابت في جميع اليد؛ لأن السبب تقرّر في حق كلّ واحد منهما، وهو القطع المحسوس، فإذا استويا في سبب الاستحقاق، يستويان في حكمه؛ كالغريمين في التركة والقصاص<sup>(۱)</sup>.

الترجيع: يبدو لي رجحان قول الحنابلة؛ لأن عفو أحدهما عن حقه، لا يسقط حق الثاني، فإذا حضرا معًا وطلبا القصاص فلهما ذلك، وإن طلب أحدهما القصاص والآخر الدية، فلهما ذلك، فحكم الأطراف كحكم النفس، والله سبحانه وتعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط (١٢٥/٢٦)، الهداية (١٣/٤).

### ٨/ مسألة : حكم القصاص في اللسان

اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فقال الإمام أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن -رجمهما الله-: لا قصاص في قطع اللسان عمدًا، سواء قطع البعض أو الكل.

وحالفهما القاضي أبو يوسف -رحمه الله-، فقال: إن قطع من الأصل، ففيه القصاص. وقولهما معتمد في المذهب ومفتى به (۱).

القول الثاني: قال الإمام مالك -رحمه الله-: "إذا كان يستطاع القود منه ولم يكن متلفًا، مثل الفحد والمنقلة وما أشبه ذلك، أقيد منه، وإن كان متلفًا مثل الفحد والمنقلة، لم يُقد منه"(٢).

القول الثالث: ذهب الإمامان الشافعي وأحمد  $-رحمهما الله - إلى وجوب القصاص فيه، فقال ابن قدامة: "يؤخذ اللسان باللسان" (<math>^{(7)}$ ).

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية (۱۳/٦)، ينظر: بدائع الصنائع (۲۰۳/۱۰)، الهداية (۱۱/٤)، الاختيار (۱۱/۵)، تكملة فتح القدير (۲۲۲/۱۰)، رد المحتار (۲۰۳/۱۰).

<sup>(</sup>٢) المدونة (٤/١٢٥).

 <sup>(</sup>٣) المغني (١١/١٥٥)، وينظر : روضة الطالبين (٧/١٥)، مغني انحتاج (٥/٧٥٦-٢٦٦)،
 الإقناع (٢٧/٤)، الموسوعة الفقهية (٢٥/١٦).

# الأدلّـة

## أُوَّلاً : أُدَّلَّةُ المُذْهِبِ الْحَنْفِي :

استدل المذهب الحنفي بالمعقول، فقالوا: لأنه ينقبض وينبسط، فلا يمكن اعتبار المساواة فيه، فلا يجب فيه القصاص (١).

يمكن أن يناقش: بأن له حدًا ينتهي إليه، ويمكن استيفاء القصاص منه بلا حيف، فلا عبرة بالانقباض والانبساط.

#### ثانيًا: أدلّة المالكية:

لم أحد لهم دليلًا، في مصادرهم ولا مصادر غيرهم، والله أعلم.

#### ثالثًا: أدلَّة الشافعية والحنابلة:

استدلوا بالكتاب، والمعقول:

أَمَا الْكَتَابِ : فَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَاۤ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْمُثُن وَٱلْعَيْنَ بِٱلْمَـنِّينِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذُنَ فِٱلشِّنَ فِٱلشِّنَ فِٱلشِّنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) ينظر: الهداية (١/١٥)، الاختيار (١١/٥).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة.

وأما المعقول: فإن اللسان عضو له حدّ ينتهي إليه، فيحب فيه القصاص(١).

# سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد المذهب الحنفي إلى أن اللسان ينقبض وينبسط، فلا يمكن المماثلة فيه، ومن شرط القصاص في الأطراف المماثلة.

الترجيح: يبدو لي رجحان القول الثالث القاضي بجريان القصاص في اللسان؛ لأنه عضو له حدّ ينتهي إليه، ولا عبرة بالانقباض والانبساط، والله سبحانه وتعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) ينظر : الحاوي (١٥/٣٤٣)، المغني (١١/٥٥٦).

### ٩/ مسألة : حكم القصاص في الذكر

اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فقالوا: إن قُطع الذكر من الأصل، فلا قصاص فيه، وإن قُطع من الحشفة، ففيه القصاص (١).

القول الثاني: ذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف من الحنفية) إلى وجوب القصاص في الذكر، سواء قطع من الحشفة، أو الأصل(٢).

# الأدلّـة

## أُوَّلاً : أُدلَّة المذهب الحنفي :

استدلّ المذهب الحنفي بالمعقول، فقالوا: لأن الذكر ينقبض مرّة وينبسط أخرى، فلا يمكن مراعاة المماثلة فيه، فلا يجب القصاص فيه، وأما إذا قُطع الحشفة، ففيه القصاص؛ لأن لها حدًّا معلومًا ينتهي إليه، ويمكن القصاص منه بلا حيف، كالمفصل (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر : الهداية (١١/٤)، الاختيار (٥/١١٥)، الفتاوى الهندية (٦/١١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع (١٠/٢٣١٤)، الأم (٦/٥٧)، روضة الطالبين (٧/٦٥)، كشاف القناع (٥/٥٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر : بدائع الصنائع (١٠/٣/١٠)، الهداية (١١/٥)، الاختيار (١١/٥).

### ثانيًا : أدلَّة الجمهور :

استدلّ الجمهور بالكتاب، والمعقول:

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ وَالْعَيْنَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ وَالْعَيْنَ وَالْسِّنِ وَالْمَثْنَ بِاللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ فَي السِّنِ وَالْمَثَنَ بِاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّلْمُ اللَّالْمُواللَّالِي الللِي الللْمُواللَّا الْمُنْفِلِي الْمُنْ الْمُلْمُولِ

وأما المعقول: لأنه عضو له حدّ ينتهي إليه، ويمكن القصاص فيه من غير حيف، فوجب فيه القصاص، كالمفصل (٢).

## سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد المذهب الحنفي إلى أن الذكر ينقبض وينبسط، فلا يمكن فيه المماثلة، فلا قصاص فيه، وإذا قطع من الحشفة ففيه القصاص؛ لأن له حدًّا معلومًا ينتهي إليه.

الترجيح: يبدو لي رجحان رأي الجمهور القائلين بجريان القصاص في الذكر، سواء قطع من الأصل أو من الحشفة؛ لأن له حدًّا ينتهي إليه، ويمكن فيه القصاص بلاحيف، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوي (١٥/٣٤٣)، المغني (١١/٤٤٥).

# ١٠/ مسألة : حكم القصاص في الأنثيين (١)

اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فقال الكاساني: "كذا لم يذكر حكم الأنثيين في وجوب القصاص فيهما" (٢).

القول الثاني: ذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى وحوب القصاص في الأنثيين (٢).

# الأدلّسة

### أُوَّلاً : أُدُّلَّة المذهب الحنفي :

استدلّ المذهب الحنفي بالمعقول، فقالوا: لأن الأنثيين ليس لهما مفصل معلوم، فلا يمكن استيفاء المثل، فلا يجب فيهما القصاص<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) الأنثيان : الخصيتان. لسان العرب (أ ن ث)، (٢٢٩/١).

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع (۲/۱۰)، وينظر : الفتاوى الهندية (۱۸/٦).

لم يُنقل عن الإمام أبي حنيفة وصاحبيه -رحمهم الله- شيء في ذلك، وما نسبه بعض كتب الخلاف إلى المذهب الحنفي، إنما هو قياس على الأليتين والفخذين.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: المدونة (٤/٥٦٥)، التاج والإكليل مع مواهب الجليل (٢١٦/٨)، الأم (٢/٩٧)،
 روضة الطالبين (٥٦/٧)، المغني (٢١/١٥)، كشاف القناع (٥/٥٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (٢٣/١٠).

### ثانيًا : أدُّلة الجمهور :

سبقت أدلة الجمهور في المسألتين السابقتين، فلا داعي لتكرارها.

## سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد المذهب الحنفي إلى أن الأنثيين ليس لهما حدّ معلوم، فلا يمكن استيفاء القصاص بالمماثلة، فلا يجب القصاص فيهما.

الترجيح: يظهر لي رجحان رأي الجمهور القائلين بجريان القصاص في الأنثيين؛ لأن لهما حدًّا معلومًا ينتهيان إليه، ويمكن استيفاء القصاص منهما بلاحيف وزيادة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

## 11/ مسألة: حكم القصاص في الأليتين (١)

اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فقالوا: لا قصاص في الألية (٢). القول الثاني: ذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى وحوب القصاص فيهما (٢).

# الأدلسة

## أُوَّلاً : أُدَّلَةُ المُذْهِبِ الْحِنْفِي :

استدلّ المذهب الحنفي بالمعقول، فقال الكاساني -رحمه الله-: "ليس في لحم الساعد، والعضد، والساق، والفخذ، ولا في الألية قصاص، ولا في لحم الخدين، ولحم الظهر، والبطن، ولا في جلدة الرأس، وجلدة اليدين، إذا قُطِعت؛

<sup>(</sup>١) الأليتان مؤنث، مفردهما الألية، وهي : العجيزة للناس وغيرهم، وقيل : هو ما ركب العجزُ من اللحم والشحم، والجمع : أليات، لا تقل : ليَّه، ولا إليه، فإنحما خطأ. لسان العرب (أ ل ي)، (١٩٤/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر : بدائع الصنائع (١٠٤/١٠)، تكملة البحر الرائق (٨٢/٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر : المدونة الكبرى (٢/١٤)، الأم (٢/٦٩)، روضة الطالبين (٧/٥)، مغني المحتاج (٥٧/٥)، المغني (٢٥٧/٥)، الإقناع (١٣١/٤)، الموسوعة الفقهية (٢٨/١٦).

لتعذر استيفاء المثل<sup>(١)</sup>.

#### ثانيًا: أدلة الجمهور:

استدلّ الجمهور بالكتاب، والمعقول:

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ فَلَ الْمُعْنَفِ وَٱلْأَذُنَ فِٱلْشِينَ وَٱلْمُرُوحَ قِصَاصُ ( فَأَنَّ اللَّهُ الْمُعَيِّنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفُ وَٱلْمُعْنَ فَيَالِكُ اللَّهُ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِينِ وَٱلْمُعْمِ وَاللَّهُ الْمُعَالِينِ وَٱلْمُعْمِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

دلالة الآية الكريمة صريحة في وجوب القصاص في الجروح، والأليتين من الأعضاء التي يمكن جريان القصاص فيهما دون حيف وزيادة.

وأما المعقول: فإن لهما حدًّا ينتهيان إليه، فجرى القصاص فيهما، بلا حيف وزيادة (٢).

### سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد المذهب الحنفي إلى أن الأليتين ليس لهما حدّ ينتهيان إليه، كلحم الفحذ، فلا يمكن استيفاء المثل.

الترجيح: يبدو لي رجحان قول الأحناف؛ لأن الأليتين ليس لهما حدّ ينتهيان إليه، كلحم الفخذ، فلا يمكن استيفاء المثل، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۱۰/۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني (١١/١٤٥).

## ١٢/ مسألة : حكم القصاص على من شخّ رأس غيره، ورأسه أكبر من رأس انجني عليه

صورة المسألة: إذا أوضح إنسانًا في رأسه، فأخذت الموضحة (١) جميع رأس المشجوج لصغره، وهي لا تأخذ جميع رأس الشاج لكبره، أو أخذت الشجة (٢) بعض رأس المشجوج لكبره، لكنه تأخذ جميع رأس الشاج لصغره، اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأول: انفرد به المذهب الحنفي، فقالوا: إذا شج رحلاً موضحة، فأخذت الشجة ما بين قرني الشجوج، وهي لا تأخذ ما بين قرني الشاج، لصغر رأس المشجوج وكبر رأس الشاج، أنه لا يستوعب ما بين قرني الشاج في القصاص، ولكن يُخيَّرُ المشجوجُ إن شاء اقتص من الشاج حتى يبلغ مقدار شجّته في الطول ثم يكف، وإن شاء عدل إلى الأرش.

وإن كانت الشجةُ تأخذ ما بين قرني المشجوجِ ولا تفضل، وهي تأخذ ما بين قرني الشاج، وتفضل عن قرنيه، لكبر رأس المشجوج وصغر رأس الشاج،

 <sup>(</sup>١) الموضحة : الجرح التي تبدي بياض العظم.
 معجم لغة الفقهاء (ص/٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) الشَّحَّة: الجرح في الرأس أو الوحه، دون غيرهما. معجم لغة الفقهاء (ص/٢٢٩).

فللمشجوج الخيار، إن شاء أخذ الأرش، وإن شاء اقتص ما بين قرني الشاج، لا يزيدُ على ذلك شيئًا(١).

القول الثاني: قال الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة): "يُعتَبَرُ قدرُ الجرحِ بالمساحةِ دون كثافة اللَّحم، فلو أوْضَحَ إنسانًا في بعضِ رأسه، مقدارُ ذلك البعض جميعُ رأسِ الشاج وزيادة، كان له أن يوضحه في جميع رأسه، ولا أرش له للزيادة.

وإن أوضح كلّ الرأس، ورأس الجاني أكبر، فله قدر شجَّته من أي حانب شاء المقتصُّ، لا من حانبين جميعًا.

وإن كان رأس المجني عليه أكبر، فأوضحه الجاني في مقدَّمه ومؤخَّره موضحتين، قدرهما قدر جميع رأس الجاني، فله الخيار بين أن يوضّحه موضحة واحدة في جميع رأسه، أو يوضّحه موضحتين، يقتصُّ في كلّ واحدة منهما على قدر موضحته، ولا أرش لذلك، وإن كانت الشجّةُ بقدرِ بعضِ الرأس منهما، لم يعدل عن جانبها إلى غيره"(٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الأصل (٤/٢٩٤)، مختصر احتلاف العلماء (١٢٢/٥)، المبسوط (٢٦/٥٤)، بدائع الصنائع (٢٠٤/١٠)، الاحتيار (٥١٢/٥)، تكملة فتح القدير (٢٦١/١٠)، رد المحتار (٢٠٤/١٠).

 <sup>(</sup>۲) الإقناع (١٣٦/٤)، وينظر: عقد الجواهر الثمينة (٢٤١/٣)، الأم (٢١/٦)، تكملة المجموع
 (٢) ١١٥/٢٠)، مغني المحتاج (٢٦٢/٥)، المغني (٢٣/١١)، الإنصاف (٢٣/١٠).

# الأدلّـة

## أُوَّلاً : أَدَلَّةُ المُذَهِبُ الْحَنْفِي :

استدل المذهب الحنفي بالمعقول، فقال الكاساني -رحمه الله-: "إذا شجَّ رجلاً موضحةً، فأخذت الشجّة ما بين قرني المشجوج، وهي لا تأخذ ما بين قرني الشاج، لصغر رأس المشجوج وكبر رأس الشاج، أنه لا يستوعب ما بين قرني الشاج في القصاص؛ لأن في الاستيعاب استيفاء الزيادة، وفيه زيادة شين، وهذا لا يجوز، ولكن يُخيَّرُ المشجوحُ إن شاء اقتصَّ من الشاج حتى يبلغ مقدار شجته في الطول ثم يكفّ، وإن شاء عدل إلى الأرش؛ لأنه أخذ حقَّه ناقصًا؛ لأن الشجّة الأولى وقعت مستوعبة، والثانية لا يمكن استيعابها، فثبت له الخيار، فإن شاء استوفى حقَّه ناقصًا تشفيًا للصدر، وإن شاء عدل إلى الأرش؛ كما قلنا في الأشل إذا قطع يد الصحيح، فإن اختار القصاص، فله أن يبدأ من أي الجانبين شاء؛ لأن كلّ ذلك حقّه، فله أن يبتدئ من أيهما شاء.

وإن كانت الشجّة تأخذ ما بين قرني المشجوج ولا تفضل، وهي تأخذ ما بين قرني الشاج، بين قرني الشاج وتفضل عن قرنيه، لكبر رأس المشجوج وصغر رأس الشاج، فللمشجوج الخيار، إن شاء أخذ الأرش، وإن شاء اقتص ما بين قرني الشاج، لا يزيدُ على ذلك شيئًا؛ لأنه لا سبيل إلى استيفاء الزيادة على بين قرني الشاج؛ لأنه ما زاد على ما بين قرني المشجوج، فلا يزاد على ما بين قرنيه، فيخير المشجوج؛ لأنه وجد حقّه ناقصًا، إذ الثانية دون الأولى في قدر الجراحة، فإن

شاء رضي باستيفاء حقّه ناقصًا، واقتصر على ما بين قربي الشاج طلبًا للتشفّي، وإن شاء عدل إلى الأرش.

وإن كانت الشجة لا تأخذ بين قرني المشجوج، وهي تأخذ ما بين قرني الشاج، لا يجوز أن يستوعب بين قرني الشاج كله بالقصاص؛ لأن الشجة الأولى وقعت غير مستوعبة، فالاستيعاب في الجزء يكون زيادة، وهذا لا يجوز، وإن كان ذلك مقدار شجته في المساحة؛ كما لا يجوز استيفاء ما فضل عن قرني الشاج في المسألة الأولى، وإن كان ذلك مقدار الشجة الأولى في المساحة، وله الخيار لتعذّر استيفاء مثل شجته في مقدارها في المساحة في الطول، فإن شاء القص ونقص عما بين قرني الشاج، وإن شاء ترك وأخذ الأرش.

وإن كانت الشجّة في طول رأس المشجوج، وهي تأخذ من جبهته إلى قفاه، ولا تبلغ من الشاج إلى قفاه، يخيّر المشجوج، إن شاء اقتصَّ مقدار شجّته إلى مثل موضعها من رأس الشاج، لا يزيد عليه، وإن شاء أخذ الأرش"(١).

### ثانيًا : أدلَّة الجمهور :

استدل الجمهور بالمعقول، فقال البهوي -رحمه الله-: "فلو أوضح إنسانًا في بعض رأسه، ومقدار ذلك البعض جميعُ رأس الشاج وزيادة، كان له أن يوضحه في جميع رأسه؛ لتحصيل المماثلة بحسب الإمكان، ولأن الجميع رأس، ولا أرش له للزيادة؛ لئلا يجتمع في عضوٍ واحدٍ قصاصٌ وديةٌ.

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (١٠/٤٢٤).

وإن أوضح الجاني كلّ الرأس، ورأس الجاني أكبر من رأس الجحني عليه، فله قدر شجّته من أيّ حانب شاء المقتصُّ؛ لأن الجميع محل الجناية، ولا يستوفي من حانبين جميعًا؛ لأنه يأخذ موضحتين بموضحة، وذلك حيفٌ.

وإن كان رأس الجحني عليه أكبر، فأوضحه الجاني في مقدَّمه ومؤخَّره موضحتين قدرها جميع رأس الجاني، فله الخيار بين أن يوضّحه موضحةً واحدةً في جميع رأسه؛ لأن الجميع رأسٌ، أو يوضّحه موضحتين يقتصُّ في كلِّ واحدة منهما على قدر موضحته؛ لأن الحقّ في الزائد له، وقد تركه، ولا أرش لذلك؛ لأنه ترك الاستيفاء مع إمكانه.

وإن كانت الشجّة بقدر بعض الرأس منهما؛ أي: الجاني والمجني عليه، لم يعدل عن حانبها إلى غيره؛ لأنه أمكنه أن يستوفي ما وجب له، فلم يجز له العدول إلى غيره"(١).

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (٥٧٢/٥)، وينظر : المغني (١١/٥٣٤).

## سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد المذهب الحنفي إلى أن المماثلة في القصاص في الأطراف تعتبر من حيث مقدار الشجة بالنسبة إلى العضو المشجوج والشاج معًا، فإن كانت الشجة تأخذ ربع رأس المشجوج، فله أن يوضح ربع رأس الشاج، وإن كانت الشجة تأخذ جميع رأس المشجوج لصغره، وبعض رأس الشاج لكبره، فله أن يوضح جميع رأس الشاج، لإطلاق اسم الرأس على ذلك القدر.

الترجيح: يبدو لي أن العبرة في الجروح والشجاج، هي قدر الجرح والشجة بالنسبة إلى العضو المشجوج والشاج معًا، فإن كانت الشجة تأخذ ربع رأس المشجوج لكبره، وجميع رأس الشاج لصغره، فله أن يوضح ربع رأس الشاج، فلا يجوز له أن يتجاوز عن هذا القدر؛ لأن الزيادة تعدّي وتجاوز في حقّ الشاج، وهو لا يجوز شرعًا، وإن كانت الشجة تأخذ جميع رأس المشجوج لصغره، وبعض رأس الشاج لكبره، فله أن يوضح جميع رأس الشاج، لإطلاق اسم الرأس على ذلك القدر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

## ١٣/ مسألة : حكم ضمان سراية الجناية إلى عضو آخر (١)

صورة المسألة: من قطع إصبعًا، فشلّت أخرى، أو قطع يده اليمنى، فشلّت اليسرى، احتلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فذهب الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- إلى وحوب الدية دون القصاص.

قال الموصلي -رحمه الله-: "من قطع إصبعًا فشلّت أخرى، أو قطع يده اللهمين فشلّت اليسرى، فلا قصاص وعليه الدية"(٢).

القول الثابي: ذهب المالكية إلى أنه يُضرب الضارب بمثل ما ضرب، فإن شلّت يده، فقد استوفى حقّه، وإن لم يحصل المطلوب، فعليه الدية.

<sup>(</sup>۱) سراية الجناية لا تخلو إما أن تسري إلى النفس، فيموت منها الإنسان، فهو مضمون باتفاق الفقهاء، وإما أن تسري إلى الطرف، فيؤدي إلى الشلل أو القطع، فالسراية إلى الطرف إما أن تكون في نفس العضو، وإما أن تسري إلى عضو آخر، فاختلف الفقهاء في ضمانه، وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل، إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۲) الاختيار (٥/٣٢٥)، وينظر: الأصل (٤٦٨/٤)، مختصر اختلاف العلماء (٥/٣٢١)، المبسوط (٢٦/٠٩)، تكملة فتح القدير (٢١/١٠)، الفتاوى الهندية (١٧/٦).

قال المواق<sup>(۱)</sup> -رحمه الله-: "من ضرب يد رجل فشلّت، ضرب الضارب كما ضرب، فإن شلّت يده وإلا فعقلها في ماله"<sup>(۲)</sup>.

القول الثالث: ذهب الشافعية، والحنابلة، والصاحبان من الحنفية إلى وجوب القصاص في الأولى، والأرش في الثانية.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: "إن قطع إصبعًا فشلّت إلى جانبها أخرى، وجب القصاص حسب، والأرش في الشلاء"(٣).

# لأدلـــة

# أُوَّلاً : أُدلَّة المذهب الحنفي :

استدل المذهب الحنفي بالمعقول، فقالوا: لأن جنايته وقعت سارية بفعل واحد، والمحل متحد من حيث الاتصال، فتعذّر القصاص؛ لأن القصاص ينبئ عن المماثلة، وليس في وسعه القطع بصفة السراية، وإذا تعذّر القصاص، وحب المالل (٤).

<sup>(</sup>۱) محمد بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق، فقيه مالكي، كان عالم غرناطة وإمامها في وقته، له التاج والإكليل شرح مختصر خليل، توفي سنة (۸۹۷هـــ). ينظر: شجرة النور الزكية (۲۲۲/۱)، الأعلام (۷/۶).

<sup>(</sup>٢) التاج والإكليل مع مواهب الجليل (٣١٨/٨).

<sup>(</sup>٣) المغني (٢/١١٥)، وينظر: مغني المحتاج (٥/٢٦)، كشاف القناع (٥٧٣٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاختيار (٥/٤/٥).

وقال الماوردي -رجمه الله-: "واستدل أبو حنيفة على سقوط القصاص في الجناية والسراية، بناء على أصله في أن قطع اليد إذا سرى إلى النفس وجب القصاص في النفس دون اليد، فكان القصاص عنده معتبرًا بالسراية دون الجناية، وليس في السراية هاهنا قصاص، فسقط في الجناية، واحتج بأمرين:

أحدهما: أن الجناية إذا لم تضمن سرايتها بالقود، لم يضمن أصلها بالقود، كالخطأ.

والثاني: أن هذه الجناية قد احتمع فيها موجب القصاص بالمباشرة وسقط له بالسراية، وإذا احتمع في الجناية موجب ومسقط، غُلب حكم الإسقاط على الإيجاب(١)؛ كالعامد إذا شارك خاطئًا"(٢).

ثم ناقشهم، فقال: "أما قياسهم على شريك الخاطئ، فالمعنى فيه مع فساده بالسراية إلى الحمل، هو أن قتل الشريكين حادث بالسراية ولم يتميّز سراية العمد من سراية الخطأ، فسقط القود عنهما بسقوطه عن أحدهما، وحكم الجناية في مسألتنا متميّز عن السراية، فلم يكن سقوط القود في أحدهما موجبًا لسقوطه فيهما، كما لو قطع أحدهما يده عمدًا وقطع الآخر يده الأخرى خطأ، لما تميّز فعل أحدهما من فعل الآخر، لم يكن سقوط القود عن أحدهما موجبًا لسقوط القود عن الآخر".)

<sup>(</sup>١) شرح القواعد الفقهية (ص/٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) الحاوي (١٥/١٢٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٥/٣٢٢).

#### ثانيًا: أدلّة المالكية:

لم أحد لهم دليلاً، ولكن المسألة ترجع إلى الأصل؛ بأن القصاص ينبئ عن المماثلة ما أمكن ذلك، وإلا تجب الدية، وهنا القصاص ممكن في الإصبع، وغير ممكن في الكف، فيقطع إصبعه، فإن شلّت الكف، فقد استوفى الجني عليه حقه، وإلا يأخذ أرش الباقي.

### ثالثًا: أدلَّة الشافعية والحنابلة:

استدلوا بالكتاب، والمعقول:

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْبَ الْعَيْبَ الْمُ الْعَيْبَ الْمُ الْمُ الْمُعَيْبِ اللَّهُ الْمُعَيْبِ اللَّهُ الْمُعَيْبِ اللَّهُ الْمُعَيْبِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّلِي الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ ا

وأما المعقول: فإنه تعدَّدَ محلَّ الجناية، فلم يلزم من سقوط القصاص في أحدهما سقوطه في الآخر؛ كما إذا حنى على عضو عمدًا، وعلى آخر خطأً (٣).

وقال الماوردي -رحمه الله- : "لأن كل جناية وجب القصاص فيها مع عدم السراية، وجب القصاص فيها مع وجود السراية، قياسًا على قطع يد الحامل إذا سرى إلى إسقاط حملها.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوي (١٥/١٣٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر : الاختيار (٥/٤٢٥).

ولأنه لا يمتنع وجوب القصاص في الجناية وإن انتهت إلى ما لا قصاص فيه؛ كمن رمى رجلاً بسهم فنفذ السهم إلى آخر وماتا، وحب القصاص للأول دون الثاني.

ولأننا نبنيه على أصلنا في أنه لا يسقط القصاص في الجناية، وإن اقتص في السراية، نقابل أصلهم وقياسهم على الخطأ فاسد بسراية الجناية إلى الحمل، ثم المعنى في الخطأ سقوط القصاص مع الاندمال، فسقط مع السراية، ووجوب القصاص في العمد مع الاندمال، فوجب مع السراية"(١).

وقال أيضًا: "إن ما أمكن مباشرة أخذه بغير سراية، كان انتهاء السراية إليه غير مقصود، وما لم يقصد بالجناية، حرى عليه حكم الخطأ في سقوط القود، وبهذا المعنى قد فرقنا بين السراية إلى النفس في وجوب القود؛ لأن النفس لا تؤخذ إلا بالسراية؛ لأنها مغيبة تسري في جميع البدن، وبين السراية إلى الطرف في سقوط القود؛ لأنه يمكن أن يؤخذ بالمباشرة دون السراية، وكذلك السراية إلى ذهاب البصر؛ لأنه محسوس غير مشاهد لا يؤخذ في الأغلب إلا بالسراية".

وقال الشيرازي -رحمه الله-: "فإن قطع إصبع رجل، فتآكل منه الكف، وحب القصاص في الإصبع؛ لأنه أتلفه بجناية عمد، ولا يجب في الكف؛ لأنه لم

<sup>(</sup>١) الحاوي (١٥/٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

يتلفه بجناية عمد؛ لأن العمد فيه أن يباشره بالإتلاف ولم يوحد ذلك، ويجب عليه دية كل إصبع من الأصابع؛ لأنها تلفت بسبب حنايته"(١).

### سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد المذهب الحنفي إلى أن الجناية وقعت سارية بفعل واحد، والحل متحد من حيث الاتصال، فتعذّر القصاص؛ لأن القصاص ينبئ عن المماثلة، وليس في وسعه القطع بصفة السراية، ولا يجوز الجمع بين القطع والبدل بجناية واحدة، وفي محل واحد، فإذا تعذّر القصاص والجمع بينه وبين البدل، وحبت الدية.

الترجيح: يبدو لي رجحان رأي المذهب الثالث القائلين بوحوب القصاص في الأوّل، والدية في الثاني؛ لأن محلّ الجناية تعدّدت، أحدهما بالمباشرة، والثاني بالسراية، فيجب القصاص بالمباشرة، والدية بالسراية؛ لأن الجمع بين القصاص والدية ممكن، فإذا أمكن الجمع يسار إليه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>۱) المهذب (۱۸٦/۳).

# ١٤/ مسألة : حَكم ضمان سراية الجناية إلى نفس العضو

صورة المسألة: لو قطع إصبع رجل عمدًا، فسقطت الكف من المفصل، اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فقال الإمام أبو حنيفة حرحمه الله-: "لو قطع إصبع رجل عمدًا، فسقطت الكفّ من المفصل، فلا قصاص في ذلك، وفيه دية اليد"(١).

القول الثاني: ذهب المالكية، والحنابلة، والصاحبان من الحنفية إلى وجوب القصاص في الكفّ.

قال البهوتي -رحمه الله-: "فلو قطع إصبعًا فتآكلت أخرى إلى جنبها وسقطت من مفصل، وجب القصاص، أو قطع إصبعًا فتآكلت اليد وسقطت من الكوع أو المرفق، وجب القصاص في ذلك"(٢).

القول الثالث: ذهب الشافعية إلى وجوب القصاص في الإصبع، والدية في الكف.

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (١٠/٩١٠)، وينظر : الاختيار (٥/٣٢٥)، الفتاوى الهندية (١٧/١).

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع (٥٧٣/٥)، وينظر : بدائع الصنائع (١٠/٩/١)، مواهب الجليل (٣١٨/٨).

قال الإمام النووي<sup>(1)</sup> -رحمه الله -: "إذا قلنا: لا يجب القصاص في الأحسام بالسراية، فقطع إصبعه، فسرى القطع إلى الكف وسقطت، فلا يجب القصاص إلا في تلك الإصبع، وإذا اقتص في الإصبع، فسرى إلى الكف، فالنص أن السراية لا تقطع قصاصًا، بل يجب على الجاني دية باقي اليد"<sup>(1)</sup>.

# الأدلّـة

## أُوَّلاً : أُدلَّة المذهب الحنفي :

استدل المذهب الحنفي بالمعقول، فقالوا: لأن استيفاء المثل متعدّر، لأن الكف مع الإصبع كعضو واحد، فكانت الجناية واحدة حقيقة وحكمًا، فإذا تعذّر القصاص بالمثل، وجب المال<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يجيى بن شرف، محي الدين، أبو زكريا النووي الشافعي، علامة بالفقه والحديث، مولده ووفاته في نوا (من قرى حوران، بسورية)، وإليها نسبته، من أهم مصنفاته: منهاج الطالبين، المنهاج في شرح صحيح مسلم، رياض الصالحين، المجموع، روضة الطالبين، وغير ذلك، توفي سنة (٦٧٦هـــ).

ينظر : طبقات الشافعية، للسبكي (٥/٥)، مفتاح السعادة (١٨/١)، الأعلام (١٤٩/٨).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين (٢٠/٧)، وينظر : المهذب (١٨٦/٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (١٠/١٩).

#### ثانيًا: أدلَّة المالكية، والحنابلة، والصاحبين من الحنفية:

استدلّوا بالمعقول، فقالوا: لأن الإصبع جزء من الكفّ، والسراية تتحقّق من الجزء إلى الجملة، كما تتحقّق من اليد إلى النفس.

ولأن ما وحب فيه القود بالجناية، وحب بالسراية، كالنفس(١).

#### ثالثًا: أدلّة الشافعية:

استدل الشافعية بالمعقول، فقالوا: إن قطع إصبع رحل فتآكل منه الكف، وحب القصاص في الإصبع؛ لأنه أتلفه عمدًا، ولا يجب في الكف؛ لأنه لم يتلفه عمدًا؛ لأن العمد فيه أن يباشره بالإتلاف، ولم يوحد ذلك هنا، وتجب عليه دية الإصبع؛ لأنها تلفت بسبب جنايته (٢).

## سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد المذهب الحنفي إلى الأصل؛ بأن القصاص ينبئ عن المماثلة، والمماثلة هنا متعذّرة؛ لعدم إمكان حصول السراية بالقصاص التي حصلت بالجناية.

الترجيح: يظهر لي رححان رأي المذهب الثاني، القائلين بوحوب القصاص من سراية الجناية في هذه الصورة؛ لأن القصاص ممكن هنا بلاحيف؛ لأنه من المفصل وله حدّ معلوم، قياسًا على النفس، والله تعالى أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع الصنائع (١٠/٩/١)، كشاف القناع (٥٧٣/٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المهذب (١٨٦/٣).

### ٥ ١/ مسألة : حكم سراية الجناية إلى نفس العضو إذا أدَّت إلى الشلل

صورة المسألة: إذا قطع إصبعًا من يد رجل، فشلّت الكفّ، اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فذهبوا إلى وحوب الدية فيهما، دون القصاص.

قال الكاساني -رحمه الله-: "إذا قطع إصبعًا من يد رحلٍ، فشلّت الكفّ، فلا قصاص فيهما، وعليه دية اليد"(١).

القول الثاني: ذهب الإمام مالك -رحمه الله- إلى أنه يُفعل بالجاني بمثل فعله، فإن حصل المطلوب، فقد استوفى الجيني عليه على حقّه، وإن لم يحصل المطلوب، فتحب الدية على الجاني.

قال المواق -رحمه الله-: "من ضرب يد رجل فشلّت، ضُرب الضارب كما ضرب، فإن شلّت يده وإلا فعقلها في ماله"(٢).

القول الثالث: ذهب الإمامان الشافعي، وأحمد -رحمهما الله- إلى وجوب القصاص في الإصبع، والدية في الكفّ.

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (١٠/٨١٤)، وينظر : الاختيار (٥/٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) التاج والإكليل مع مواهب الجليل (٣١٨/٨).

وقال ابن قدامة -رحمه الله-: "إن قطع إصبعًا، فشلّت إلى جانبها أخرى، وجب القصاص في المقطوعة حسب، والأرش في الشلاء"(١).

# الأدلّـة

## أُوَّلاً : أُدَلَّة المذهب الحنفي :

استدلّ المذهب الحنفي بالمعقول، فقالوا: لأن القصاص بالمثل متعدّر في هذه الصورة، ولا يقدر المقطوع على مثله، فإذا لم يكن استيفاء المثل ممكنًا، فلا يجب القصاص.

ولأن الجناية واحدة، فلا يجب بها ضمانان مختلفان، وهو القصاص والمال، خصوصًا عند اتحاد المحلّ؛ لأن الكفّ مع الإصبع بمترلة عضو واحد<sup>(٢)</sup>.

#### ثانيًا أدلّة المالكية:

لم أحد لهم دليلاً، ولكن المسألة ترجع إلى الأصل؛ بأن القصاص ينبئ عن المماثلة ما أمكن ذلك، وإلا تجب الدية، وهنا القصاص ممكن في الإصبع، وغير ممكن في الكفّ، فقطع إصبعه، فإن شلّت الكفّ، فقد استوفى الجي عليه حقّه، وإلا يأخذ أرش الباقى.

<sup>(</sup>١) المغنى (١١/٦٣٥)، وينظر: المهذب (١٨٦/٣)، روضة الطالبين (٩/٧٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: بدائع الصنائع (۱۰/۱۸).

#### ثالثًا : أدلَّة الشافعية والحنابلة :

استدلّوا بالمعقول، فقال الماوردي -رحمه الله-: "إنَّ ما أمكن مباشرة أحذه بغير سراية، كان انتهاء السراية إليه غير مقصود، وما لم يُقصد بالجناية، حرى عليه حكم الخطأ في سقوط القود، وهذا المعنى فرقنا بين السراية إلى النفس في وحوب القود؛ لأن النفس لا تؤخذ إلا بالسراية؛ لأنما مغيبة تسري في جميع البدن، وبين السراية إلى الطرف في سقوط القود؛ لأنه يمكن أن يؤخذ بالمباشرة دون السراية "(۱).

## سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

سبق سبب انفراد المذهب في المسائل التي سبقت، فلا داعي لتكراره.

الترجيح: يبدو لي رححان رأي المذهب الثالث، القائلين بوحوب القصاص في الإصبع، والأرش في الكفّ؛ لأن القصاص من الإصبع ممكن، وشلل الكفّ غير ممكن؛ لأنه لا يمكن أن نقطع إصبع الجاني فيؤدّي ذلك إلى شلل الكفّ، كما حصل بالنسبة للمحني عليه، فإذا تعذّر ذلك، وجب الأرش فيها؛ لأنه يمكن الجمع بين الضمانين المختلفين، وهو القصاص والدية في محلِّ واحد، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) الحاوي (١٥/٣٢٢).

## ١٦/ مسألة : حكم ضمان سراية الجناية إلى المنافع

صورة المسألة: إذا جنى على رأس إنسان، فذهب عقله، أو بصره، أو سمعه، اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فذهبوا إلى عدم القصاص في ذلك، ووجوب الدية.

قال الكاساني -رحمه الله-: "لو ضرب على رأس إنسان حتى ذهب عقله، أو سمعه، أو كلامه، أو شمه، أو ذوقه، أو جماعه، أو ماء صلبه، فلا قصاص في شيءٍ من ذلك"(١).

القول الثاني: ذهب المالكية إلى أنه يفعل بالجاني بمثل فعله، فإن حصل المطلوب، فقد استوفى المجني عليه حقه، وإن لم يحصل المطلوب، وحبت الدية.

قال الحطاب -رحمه الله-: "إن جرح شخص شخصًا جرحًا فيه القصاص، وذهب بسبب ذلك الجرح شيء آخر؛ كبصر، أو سمع، أو شمّ، أو ذوق، أو عقل، اقتص من الجاني لذلك الجرح، فإن حصل فيه مثل ما حصل في الجيني عليه من ذهاب العقل، أو السمع، أو البصر، أو غير ذلك، أو زاد،

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۱۰/۲۳٪).

فقد حصل المطلوب، فإن لم يحصل فيه مثل ما حصل في الجحني عليه، فإنه يكون على الجاني دية ذلك"(١).

القول الثالث: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إن كان الجرح فيه القصاص، يُقتص منه، فإذا حصل المطلوب، فقد استوفى الجحني عليه حقه، وإن لم يحصل ذلك، فيعالج بما يحصل به المطلوب، فإن حصل المطلوب، فقد استفى الجحنى عليه حقه، وإن لم يحصل المطلوب، وحبت الدية.

قال الشيرازي -رحمه الله-: "إن جنى عليه جنايةً ذهب منها ضوء عينه نظرت، فإن كانت جنايةً لا يجب فيها القصاص؛ كالهاشمة (٢) عولج بما يُزيلُ ضوء العين من كافور يُطرحُ في العين، أو حديدة حامية تُقرَّبُ منها، وإن كانت جناية يمكن فيها القصاص، كالموضحة اقتص منه، فإن ذهب الضوء فقد استوفى حقّه، وإن لم يذهب عولج بما يُزيلُ الضوء على ما ذكرنا في الهاشمة، وإن لم يذهب الضوء، فقد قال بعض أصحابنا: إنه يلطم فإن ذهب الضوء فقد استوفى حقّه، وإن لم يذهب عولج على ما ذكرنا":).

<sup>(</sup>۱) مواهب الجليل (۳۱۷/۸).

<sup>(</sup>٢) الهاشمة : الشجة التي تمشم العظم؛ أي : تكسره.

المصباح المنير (ص/٣٢٩)، وينظر : لسان العرب (هـ ش م)، (١٥/١٥).

<sup>(</sup>٣) المهذب (١٩٥/٣)، وينظر : الحاوي (١٩٥/٣)، روضة الطالبين (١٠/٧).

وقال النووي -رحمه الله-: "لو حنى على رأسه، فذهب عقله، أو على أنفه، فذهب شمه، أو على أذنه، فذهب سمعه، فلا قصاص في العقل، والشم، والسمع"(١).

ونُقلَ عنهم في سراية الجناية إلى ذهاب البصر، والسمع، والكلام، والعقل مثل ذلك، فقال: "ولو أوضحه فذهب ضوؤه، أوضحه، فإن ذهب الضوء، وإلا أذهبه بأخف ممكن؛ كتقريب حديدة مُحماة من حَدَقَته، ولو لطْمةً تُذهب ضوءه غالبًا فذهب، لَطَمَهُ مثلها، فإن لم يذهب أُذهب، والسَمع؛ كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية، وكذا البطش، والذوق، والشمُّ في الأصح"(٢).

وقال الحجاوي - رحمه الله -: "إن أوضح الجاني إنسانًا فذهب ضوء عينه، أو ذهب سمعه، أو شمه، فإنه يوضحه، فإن ذهب، وإلا استعمل ما يُذْهبه من غير أن يجني على حَدَقَته، أو أذنه، أو أنفه، فإن لم يمكن، سقط القود إلى الدية، وإن أذهب ذلك بشجّة لا قود فيها، مثل أن تكون دون الموضحة، أو لطمة فأذهب ذلك، لم يجز أن يفعل به كما فعل، لكن يعالج بما يُذْهب ذلك، فإن لم يذهب، سقط القود إلى الدية"(٣).

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين (٧/٢٠، ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) المنهاج مع مغني المحتاج (٥/٩٥).

<sup>(</sup>٣) الإقناع (١٣١/٤)، وينظر : المغني (١١/١٥)، الإنصاف (١٧/١٠)، كشاف القناع (٥٦٦/٥).

# الأدلِّكة

## أُوَّلاً : أُدَّلَةُ المذهبِ الحنفي :

استدل المذهب الحنفي بالمعقول، فقال الكاساني -رحمه الله-: "لأنه لا يمكنه أن يضرب ضربًا تذهب به هذه الأشياء، فلم يكن استيفاء المثل ممكنًا، فلا يجب القصاص، وكذلك لو ضرب على يد رجل، أو رجله فشلّت، لا قصاص عليه؛ لأنه لا يمكنه أن يضرب ضربًا مشلاً، فلم يكن المثلُ مقدور الاستيفاء، فلا يجب القصاص، والله سبحانه وتعالى أعلم"(۱).

### ثانيًا: أدلّة المالكية:

استدلوا بالمعقول، فقال ابن رشد (الحفيد) -رحمه الله-: "وأما ما يجب في جراح العمد إذا وقعت على الشروط التي ذكرنا، فهو القصاص؛ لقوله تعالى: ﴿ وَكُنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفَ بِالْآنُفِ وَالْأَنْفَ بِالْآنُفِ وَالْأَنْفَ بِاللَّانُ أَنْ التَّفْسِ وَالْعَيْنِ وَاللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ النَّفَ القصاص بِاللَّهُ وَاللَّهُ فيما أمكن القصاص فيه منها، وفيما وُجِدَ منه محلُّ القصاص، ولم يُحْشَ منه تَلَفُ النفس"(٣).

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (١٠/٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) بداية المحتهد (٢/٥٩٥).

### ثالثًا: أدلَّة الشافعية، والحنابلة:

لم أحد لهم دليلاً في ذلك، ولكن القاعدة المقرّرة عندهم في عقوبة هذه الجنايات، هي محاولة القصاص كلما أمكن، فإن لم يمكن القصاص وحبت الدية، أو الأرش(١).

## سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يسبق سبب انفراد المذهب في المسائل التي سبقت، فلا داعيي للتكرار.

الترجيح: يبدو لي رجحان رأي مذهب الثالث، القائلين بوحوب القصاص في الجناية وسرايتها إن أمكن ذلك، فإن تعذّر القصاص في سراية الجناية، وحب القصاص في الجناية، والدية في السراية، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>۱) ينظر: مواهب الجليل (۲۱۷/۸)، الحاوي (۱۹/۳۳)، المهذب (۱۹۰/۳)، مغني المحتاج (۱۹۰/۳)، المغني (۱۹۰/۳)، المغني (۱۹/۱۹)، كشاف القناع (۱۹/۳۰)، الفقه الإسلامي وأدلته (۲۸/۳).

### ١٧/ مسألة : حكم ضمان سراية القصاص

صورة المسألة: ومن له القصاص في الطرف إذا استوفاه، ثم سرى إلى النفس ومات، اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فذهب الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- إلى وحوب الدية في ذلك.

قال المرغيناني -رحمه الله-: "من له القصاص في الطرف إذا استوفاه، ثم سرى إلى النفس ومات، يضمن دية النفس"(١).

القول الثاني: ذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة، وصاحبا الإمام أبي حنيفة) إلى عدم ضمان سراية القصاص.

قال الشيرازي -رحمه الله-: "إذا اقتص في الطرف، فسرى إلى نفس الجاني فمات، لم يجب ضمان السراية"(٢).

<sup>(</sup>۱) الهداية (۱۷/۶)، وينظر: الأصل (۱/۶)، مختصر اختلاف العلماء (٥/١٤٠)، المبسوط (١٤٦/٥)، تكملة البحر الرائق (١١/٩)، رد المحتار (٢١/٢٦)، تكملة البحر الرائق (٢١/٩)، رد المحتار (٢١٨/١٠).

<sup>(</sup>٢) المهذب (١٩٧/٣)، وينظر: المعونة (٢/٩٥٦)، الإقناع (١٣٨/٤).

# الأدلّ

## أُوَّلاً : أُدَّلَّة المذهب الحنفي :

استدلّ المذهب الحنفي بالمعقول، فقالوا: لأنه قتل بغير حقٍّ؛ لأن حقّه في القطع، وهذا وقع قتلاً، ولهذا لو وقع ظلمًا كان قتلاً.

ولأنه حرحٌ أفضى إلى فوات الحياة في مجرى العادة، وهو مسمّى القتل، إلا أن القصاص سقط للشبهة، فوجب المال.

والواحبات لا تتقيّد بوصف السلامة؛ كالرمي إلى الحربي، وفيما نحن فيه لا التزام، ولا وحوب، إذ هو مندوب إلى العفو، فيكون من باب الإطلاق، فأشبه الاصطياد، والله أعلم بالصواب(١).

وقال السَّرَخْسي -رحمه الله-: "أكثر ما في الباب أن يتقابل حقَّان : حقّ هذا في طرف يسلم له بلا خطر، وحقّ الآخر في نفس محترمة متقوّمة، فتترجّح حرمة النفس على حرمة الطرف، أو تعتبر الحرمتان، فلحقه في الطرف يتمكن من الاستيفاء، ولمراعاة حقّ الآخر في النفس، يتقيّد عليه بشرط السلامة"(٢).

### ثانيًا : أدَّلة الجمهور :

استدلّ الجمهور بالكتاب، والأثر، والمعقول:

<sup>(</sup>١) ينظر: الهداية (١٨/٤).

<sup>(</sup>T) thimed (T7/771).

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعَدَ ظُلِمِهِ فَأُولَتِكَ مَا عَلَيْهِم مِن النَّالِ الْحَالِ : ﴿ وَلَمَنِ ٱنتَصَارُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهِم عَقوبةٌ ولا مؤاخذة؛ لأَهُم أَتُوا بَمَا أَبِيحِ لَهُم مَن الانتصار (٢).

وأما الأثر: فقد روي عن عمر وعلي -رضي الله عنهما- « أنهما قالا في الذي يموت في القصاص: لا دية له (7).

وفي رواية عن على شه أنه قال: « من مات في حد، فإنما قتله الحد، فلا عقل له، مات في حد من حدود الله »(٤).

<sup>(</sup>١) سورة الشورى.

<sup>(</sup>٢) صفوة التفاسير (١٤٤/٣)، وينظر : تفسير الطبري (٦/٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦٨/٨)، أخبرنا أبو يجيى الساحي، عن جميل بن الحسن العتكي، عن أبي همام، عن سعيد، عن مطر، عن عطاء، عن عبيد بن عمير. رجال سنده ثقات.

قال الطحاوي -رحمه الله-: "روى سعيد بن المسيب عن عمر مثل ذلك".

قال ابن المنذر -رحمه الله-: "ورويناه عن أبي بكر أيضًا".

ينظر : مختصر اختلاف العلماء (١٤٦/٥)، التلخيص الحبير (٢٠/٤)، نيل الأوطار (١٥٣/٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦٨/٨)، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أخبرنا الحجاج بن أرطأة، عن أبي يجيى، عن علي ... رجال سنده ثقات.

ناقش الشوكاين -رهم الله- الأثر، فقال: "احتهاد بعض الصحابة لا يجوز به إهدار دم امرئ مسلم مجمع على أنه لا يُهدر "(١).

#### وأما المعقول: فقد استدلُّوا بما يلي:

- ١- لأنها سراية عن قطعٍ مباحٍ غير مجتهد فيه، فلم تكن مضمونة؛ كالإمام
   إذا حدَّ رجلًا، أو قطعه في السرقة.
- ٢- ولأنه قطعٌ استحقّ عليه بسبب كان منه، فلم يضمن سرايته، كالقطع
   في السرقة.
- ٣- ولأن كل فعل كان مضمونًا في الابتداء، كان ما سرى إليه مضمونًا، كقطع اليد ابتداء، وكل ما كان غير مضمون في الابتداء، كان ما سرى إليه غير مضمون، كالقطع في السرقة، فلمّا تبيّن أن القطع في القصاص ابتداء لا يُضمن، كذلك ما سرى إليه (٢).

ويمكن أن يناقش: بأن قياس القطع في القصاص على القطع في السرقة، قياس مع الفارق؛ لأن القطع في السرقة حقّ لله تعالى، والله تعالى أخذ حقه، وهو غير مضمون، والقطع في القصاص حقّ العبد، وما أخذه المقتصّ منه، فهو مضمون عليه، فإباحة الأخذ لا يُسقط القصاص؛ لأن رمي الغرض مباح، وإن

نيل الأوطار (٧/٤٥١).

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإشراف (٨١٩/٢)، مغني المحتاج (٥/٥٨٥).

أصاب إنسانًا ضمن، ولا خلاف فيمن أدَّب امرأته فماتت إنه ضامن، ولا يسقط عنه الإباحة (١).

ويمكن أن يجاب عنه: بأنه غير حائز شرعًا أن يبيح الله تعالى فعل شيء، ثم يعاقب عليه عند امتثال أمره، فالله سبحانه وتعالى أباح القصاص بالمثل، فإذا أراد الجمني عليه أن يأخذ حقّه دون تعدّي وتفريط، امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى، ثم يعاقبه الله تعالى على امتثال أمره سبحانه، فهذا ممنوع شرعًا.

## سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد المذهب الحنفي إلى أن القصاص مندوب إلى العفو، يتقيّد بالسلامة، فإذا أقدم ولي الجين عليه إلى القصاص بدون تيّقن السلامة، فأدّى إلى موت الجاني، فقد تعدّى وأفرط في حقّه، فوجب عليه الضمان؛ لأن العفو عن القصاص كان مباحًا، فكان عليه أن يأخذ به عند عدم تيّقنه من سلامة الجاني<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر : مختصر اختلاف العلماء (٥/١٤٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (٢٦/٢٦).

الترجيح : يبدو لي رجحان رأي الجمهور القائلين بعدم ضمان سراية القصاص إذا لم يتعدّ ولي الجيني عليه، لما يلي :

- ١- لقوّة ما استدلوا بها.
- ٢- لصحة الأثر الذي روي عن عمر وعلى -رضي الله عنهما-.
- ٣- لأن القصاص من حق الجمني عليه شرعًا، فله أخذه دون تفريط، فإذا أخذ حقّه دون تفريط، فأدّى ذلك إلى السراية وتفويت النفس، فلا يضمن شيئًا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

## ١٨/ مسألة : حكم العفو عن القطع فقط، دون ما يحدث منه (١)

اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فذهب الإمام أبو حنيفة حرحمه الله - إلى أن العفو إن كان بلفظ الجراحة، ولم يذكر ما يحدث منها، فلا يصحّ العفو، ثم إن كان عن القتل العمد، فالقياس أن يجب عليه القصاص، وفي الاستحسان تجب عليه الدية في ماله، وأما إن كان عن القتل الخطأ، فتجب الدية على العاقلة.

وقد خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله-، فذهبا إلى أن العفو يصح، سواء كان عن القتل العمد أو الخطأ، ولا شيء على القاتل، وقوله معتمد في المذهب، ومفتى به عندهم.

قال الكاساني -رحمه الله-: "إن كان العفو بلفظ الجراحة ولم يذكر ما يحدث منها، لم يصح العفو في قول الإمام أبي حنيفة هذه، والقياس أن يجب القصاص، وفي الاستحسان تحب الدية في مال القاتل، وعندهما يصح العفو، ولا

<sup>(</sup>۱) الجرح لا يخلو إما أن يكون عمْدًا أو خطأ، فإن كان عمْدًا، فالمجروح لا يخلوا إما أن يقول: عفوت عن الجناية، عفوت عن القطع، أو الجرح، أو الشجة، أو الضربة، وإما أن يقول: عفوت عن الجناية، والقسم الأول لا يخلو إما أن يذكر معه ما يحدث منها، وإما لم يذكر، وحال المجروح لا يخلو إما أن يبرأ ويصح، وإما أن يموت من ذلك، وكل ذلك سيأتي بالتفصيل -إن شاء الله-

شيء على القاتل، وهذا إذا كان القتل عمدًا"(١).

وأما إن كان خطأ، فقال: "لم يصحَّ العفو، والدية على العاقلة عند أبي حنيفة، وعندهما يصحَّ العفو"(٢).

القول الثاني: قال الإمام مالك -رحمه الله-: "إن عفا مجروح عمداً أو خطأ عن جرحه مجانًا، أو صالح عنه بمال، فمات من جرحه، فلأوليائه القسامة، والقتل في العمد، والدية في الخطأ"(٣).

القول الثالث: قال الإمامان الشافعي وأحمد -رحمهما الله-: "إذا جنى على الإنسان فيما دون النفس جناية توجب القصاص، فعفًا عن القصاص، ثم سرت الجناية إلى نفسه فمات، لم يجب القصاص؛ فإن كان عفًا على مال، فله الدية كاملة، وإن عفًا على غير مال، وجبت الدية الا أرش الجرح"(٤).

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲۹۱/۱۰). وينظر : الأصل (۲۹۱/۱۰)، مختصر اختلاف العلماء (۵/۰۶)، المبسوط (۲۹۸/۲۱)، تكملة فتح القدير (۲۱/۱۰)، رد المحتار (۲۱/۱۰)، الفتاوى الهندية (۲۷/۲).

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع (۲۹۲/۱۰).

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢٢١/٦).

<sup>(</sup>٤) المغني (١١/٢٥)، وينظر : الأم (٢/١٦)، الحاوي (٣٦٣/١٥)، تكملة المجموع (٢٠/٢٠)، مغني المحتاج (٢٩١٥)، الكافي (١٨٧/٥)، الإنصاف (٨/١٠)، الإقناع (٢٢/٤)، منتهى الإرادات (٥/٠٤)، شرح المنتهى (٢٧٩/٣)، حاشية المنتهى (٣٩/٥).

# الأدلسة

## أُوَّلاً : أُدُّلَّة المذهب الحنفي :

استدل المذهب الحنفي بالمعقول، فقال الموصلي -رحمه الله-: "إنه قتل نفسًا معصومةً عمدًا، فيجب القصاص قياسًا، والعفو وقع عن القطع لا عن القتل، إلا أنا قلنا تجب الدية في ماله، لوجود صورة العفو، وذلك يوجب شبهة، وهي دارئة للقصاص، بخلاف العفو عن الجناية؛ لأنه يعمم اسم جنس، وبخلاف قوله: وما يحدث منه؛ لأنه صريح في العفو عن القتل، ثم إن كان خطأً يُعتبر عفوه من الثلث؛ لأن موجبه المال، وحق الورثة متعلق بالمال، وإن كان عمدًا، فمن جميع المال؛ لأن موجبه القصاص، ولم يتعلق به حق الورثة، لأنه ليس بمال"(١).

وقال الكاساني -رحمه الله-: "إنه عفا عن غير حقه، فإن حقه في موجب الجناية لا في عينها؛ لأن عينها عرض لا يُتصوّر بقاؤها، فلا يُتصوّر العفو عنها، ولأن عينها جناية و حدت من الخارج، والجناية لا تكون حق الجيني عليه، فكان هذا عفوا عن موجب الجراحة، وبالسراية يتبيّن أنه لا موجب بهذه الجراحة؛ لأن عند السراية يجب موجب القتل بالإجماع، وهو القصاص إن كان عمدًا، والدية إن كان خطأ، ولا يجب الأرش وقطع اليد مع موجب القتل؛ لأن الجمع بينهما غير مشروع.

<sup>(</sup>١) الاختيار (٥/٤/٥).

إن كان العفو عن القطع والجرح صحيحًا، لكان القطع غير والقتل غير، فالقطع إبانة الطرف، والقتل فعلٌ مؤثرٌ في فوات الحياة عادةً، وموجب أحدهما القطع والأرش، وموجب الآخر القتل والدية، والعفو عن أحد الغيرين لا يكون عفوًا عن الآخر في الأصل، فكان القياس أن يجب القصاص لوجود القتل العمد، وعدم ما يسقطه، إلا أنه سقط للشبهة، فتجب الدية، وتكون في ماله؛ لأنما وجبت بالقتل العمد، والعاقلة لا تعقل العمد"(1).

#### ثانيًا: أدلّة المالكية:

استُدلّ لهم بالمعقول، فقال ابن قدامة -رحمه الله-: "لأن الجناية صارت نفسًا، ولم يعفُ عنها"(٢).

#### ثالثًا: أدلَّة الشافعية والحنابلة:

استدلّوا بالمعقول، فقالوا: "إنه بالجناية وجب نصف الدية، فإذا عفا عن الدية، سقط ما وجب دون ما لم يجب، فإذا صارت نفسًا وجب بالسراية نصف الدية، فلم يسقط أرشها بسرايتها، وإنما دخل في أرش النفس"(٢).

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (١٠/٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) المغيني (٥٨٧/١١)، وينظر: تكملة المجموع (١٣١/٢٠). لم أحد لهم دليلاً من مصادرهم الأصلية، فنقلت ما ذكره أصحاب كتب الخلاف.

<sup>(</sup>٣) تكملة المجموع (٢٠/٢٠).

وقال ابن قدامة -رحمه الله-: "إنها سراية جناية أوجبت الضمان، فكانت مضمونةً، كما لو لم يعفُ، وإنما سقطت ديتها بعفوه عنها، فيختص السقوط يما عفا عنه دون غيره، والمعفو عنه نصف الدية؛ لأن الجناية أوجبت نصف الدية، فإذا عفا، سقط ما وجب دون ما لم يجب، فإذا صارت نفسًا، وجب بالسراية نصف الدية، ولم يسقط أرش الجرح فيما إذا لم يعف، وإنما تكمَّلت الدية بالسراية "السراية".

## سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد المذهب الحنفي إلى أن سبب الضمان قد تحقّق؛ وهو قتل نفس معصومة متقوّمة، والعفو لم يتناوله بصريحه، فكان يجب القصاص قياسًا، إلا أنه سقط لوجود الشبهة، وهو العفو، فوجبت الدية استحسانًا، فإن كان خطأ، فمن الثلث؛ لأن موجبه المال، ويتعلّق به حقّ الورثة، وإن كان عمدًا، فمن جميع المال؛ لأن موجبه القصاص، ولا يتعلّق به حقّ الورثة.

الترجيح: يبدو لي رجحان رأي المذهب الثالث، القائلين بوجوب الدية كاملة، إن كان على مال، وإن كان على غير مال، وجبت الدية إلا أرش الجرح؛ لأن العفو صدر عن مستحقه في محلّه.

<sup>(</sup>١) المغني (١١/٨٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية (١٣/٤).

لأن الجحني عليه من حقّه العفو عن الجاني على مال، أو على غير مال، فإن عفا على مال، وجبت الدية كاملة؛ لأن الجحني عليه استحقّ نصف الدية، أو أرش الجرح بعفوه عن الجاني مقابل المال، فإذا سرت الجناية إلى النفس، استحقّ الباقي، فأصبحت الدية كاملة، وإن عفا بلا مال، ثم سرت الجناية إلى النفس، وجبت الدية إلا أرش الجرح؛ لأنه عفا عن الجرح مجانًا، فيسقط قدره من الدية، والله أعلم بالصواب.

# 19 / مسألة : حكم العفو عن الجرح الذي لا قصاص فيه؛ كالجائفة (١)

اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فقالوا: إن عفا عن القطع، أو الجراحة، أو الشجّة، أو الضربة، ثم سرت إلى النفس فمات، إن كان العفو بلفظ الجناية، أو الجراحة وما يحدث منها، صحَّ بالإجماع، ولا شيء على القاتل، وإن كان بلفظ الجراحة، ولم يذكر "ما يحدث منها"، لم يصحّ العفو في قول أبي حنيفة -رحمه الله-، وعندهما يصحّ العفو، ولا شيء على القاتل، وقوله معتمد في المذهب، ومفتى به عندهم (١).

القول الثاني: لم يفرق المالكية بين حرح لا قصاص فيه، وبين قطع موجب للقصاص، فقالوا: "إن عفا مجروح عمدًا، أو خطأ عن حرحه مجانًا، أو صالح عنه بمال، فمات من حرحه، فلأوليائه القسامة؛ والقتل في العمد، والدية في الخطأ"(٣).

<sup>(</sup>١) الجائفة : الشجة التي يصل إلى الجوف، وهي خاصة بالجوف، والطرف، والظهر. الاختيار (٥/٥/٥)، وينظر : المغني (١١/٩٣٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (١٣٨/٢٦)، بدائع الصنائع (١١/١٠)، الفتاوى الهندية (٢٧/٦).

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢٢١/٦).

القول الثالث: ذهب الإمامان الشافعي وأحمد -رحمهما الله- إلى أن العفو إن كان عن حرح لا قصاص فيه، كالجائفة ونحوها، فسرى إلى النفس، فولي الجحني عليه بالخيار بين القصاص وبين الدية، وإن عفا عن دية الجرح صح، وله بعد السراية دية النفس إلا أرش الجرح، ولا يمتنع وحوب القصاص في النفس مع أنه لا يجب كمال الدية بالعفو عنه (۱).

# الأدلسة

## أُوَّلاً : أُدلَّة المذهب الحنفي :

سبقت أدلة المذهب الحنفي، والمالكي في المسألة السابقة.

#### ثانيًا: أدلَّة الشافعية والحنابلة:

استدلّوا بالمعقول، فقال الشيرازي -رحمه الله-: "إن كانت الجناية مما لا قصاص فيها؛ كالجائفة ونحوها، وجب القصاص في النفس؛ لأنه عفًا عن القصاص فيما لا قصاص فيه، فلم يعمل فيه العفو"(٢).

قال ابن قدامة -رحمه الله-: "لأن القصاص لم يجب في الجرح، فلم يصحَّ العفو عنه، وإنما وحب القصاص بعد عفوه"(٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: المهذب (١٩٩/٣)، المغني (١١/٥٨٧)، كشاف القناع (٥٩/٥٥).

<sup>(</sup>٢) المهذب (١٩٩/٣)، وينظر: تكملة المجموع (١٣٢/٢٠).

<sup>(</sup>٣) المغني (١١/٥٨٧).

# سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

سبق سبب انفراد المذهب الحنفي في المسألة السابقة.

الترجيح: يظهر لي رجحان قول المذهب الحنفي؛ لأن العفو إذا كان بلفظ الجناية وما يحدث منها، فقد صدر عن أهله في وقته ومحلّه، فلا مانع من جوازه؛ لأن الجحني عليه عفا عن الجاني في وقت لم يتعلّق به أيّ حقّ مالي يمنعه عنه، بل الشرع الحنيف يدعو إلى ذلك، وأما إذا كان العفو بلفظ الجرح فقط، دون ذكر ما يحدث منها، فلا يصحّ العفو؛ لأنه عفا عن الجرح فقط، وهو لا يتناول السراية، فتجب دية النفس إلا أرش الجرح، والله أعلم بالصواب.



# مفردات المذهب الحنفي في الديات

# وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول : دية النفس.

الفصل الثاني : دية الأطراف، الوصية للقاتل، وكفارة القتل.

الفصل الثاث : القسامة.

الفصل الرابع: المعاقل.

# توطئــة:

أولاً: تعريف الدية في اللغة والاصطلاح.

ثانيًا: مشروعية الدية.

ثالثًا : حكمة مشروعية الدية.

## توطئـة:

#### أوّلاً: تعريف الدية:

الدية مأخوذة من مادة: "و دي"، واحدة الديات، والهاء عوض عن الواو، وهي: حق القتيل، تقول: وَدَيْتُ القتيل، إذا أعطيت ديته، وفي حديث القسامة: « فَوَدَاهُ مائةً مِنْ إِبلِ الصَّدَقَة » (١)؛ أي: أعطى ديته، ومنه الحديث: « وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُو بَخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا يُودَى، وَإِمَّا يُقَادُ »، (٢)؛ أي: إن شاءوا أقتصوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، يقال: وَدَّى فلان فلائًا؛ إذا أدَّى ديته إلى وليّه، وأصل الدية: وَدْيَةً، فحُذفت الواو (٣).

وفي الاصطلاح: اختلف فيه الفقهاء إلى الأقوال التالية:

<sup>(</sup>۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في الديات، باب القسامة (ص/١١٨٨)، (ح/٦٨٩٨)، ومسلم في القسامة، باب القسامة (ص/٧٣٦)، (ح/٣٤٣٤)، بلفظ: « فوداه رسول الله الله من قبكه »، كلاهما من حديث سهل بن أبي حثمة.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في الديات، باب من قُتلَ له قتيلٌ فهو بخير النظرين (ص/01)، (-1110)، (-1110)، ومسلم في الحج، باب تحريم مكة وتحريم صيدها (-0110)، بلفظ: « ومن قتل له قتيل، فهو بخير النظرين، إما أن يفدى، وإما أن يقتل »، كلاهما من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) ينظر: طلبة الطلبة (ص/٣٢٧)، لسان العرب (و د ي)، (١٥/١٥)، القاموس المحيط (ص/١٠٠).

عرّفها الزيلعي -رحمه الله- بقوله: "هي اسم للمال، الذي هو بدل النفس"(۱).

وعرّفها العيني -رحمه الله- بقوله: "هي اسم لضمان تجب بمقابلة الآدمي، أو طرف منه"(٢).

وعرّفها الخطيب الشربيني -رحمه الله- بقوله: "هي المال الواجب بجناية على الحر في نفس، أو فيما دونها"(٢).

وعرّفها الحجاوي -رحمه الله- بقوله: "هي المال المؤدّى إلى مجني عليه، أو وليه، بسبب جناية"(٤).

يبدو لي أن أحسن التعريفات، هي تعريف العلامة العيني -رحمه الله-؛ لأنه يشمل دية النفس وما دونها.

وأما غيره من التعاريف، فإنها غير حامعة، فتعريف الشربيني -رحمه الله-غير جامع؛ لأنه لا يشمل دية العبد، وتعريف الزيلعي والحجاوي -رحمهما الله-، فإنهما غير جامعان أيضًا؛ لأنهما لا يتناولان دية الأطراف، والله سبحانه وتعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق (٢٦٦٦)، وينظر : طلبة الطلبة (ص/٣٢٧)، التعريفات (ص/٧٧).

<sup>(</sup>٢) البناية (١٦٠/١٣)، وينظر: تكملة البحر الرائق (٥/٥٧)، معجم لغة الفقهاء (ص/١٨٨).

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج (٥/٥٥)، وينظر : الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي (ص/١٩).

<sup>(</sup>٤) الإقناع (١٣٩/٤)، وينظر : الروض المربع (٣٨/٢)، الدية بين العقوبة والتعويض (٥٣٨/٢).

#### ثانيًا: دليل مشروعية الدية:

الأصل في وجوب الدية الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول:

أَمَّا الْكَتَابِ : فَقُولُ الله تَعَالَى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلِّمَةٌ إِلَى أَهْ لِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَن يَقْتَكُونُونَ وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنَةٍ وَدِينَةٌ مُسَلِّمَةٌ إِلَى أَهْ لِهِ إِلَّا أَن يَقْتَكُونُونَ فَوْا لَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُو

وأما السنة : فإن النبي على كتب إلى أهل اليمن كتابًا، فيه الفرائض، والسنن، والديات، وكان في كتابه : « أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَة، فَإِنَّهُ وَالسنن، والديات، وكان في كتابه : « أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَة، فَإِنَّهُ وَالسنن، والديات، وكان في كتابه وأنَّ في النَّفْسِ الدِّية مِائَةً مِنَ الإبلِ »(٢).

<sup>(</sup>١) سورة النساء.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الدارمي في الديات، باب كم الدية من الإبل (ص/۲۱)، (-771)، والنسائي في القسامة، باب ذكر حديث عمرو بن حزم (-771)، (-770)، وابن حبان في صحيحه (-771)، والحاكم في المستدرك (-771)، والبيهقي في السن الكبرى (-771)، كلهم من طريق الزهري، عن أبي بكر بن محمد ابن حزم، عن أبيه، عن حده. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح".

ينظر: موارد الظمآن (٢٠٣/١)، نصب الراية (٥/١٣٨)، إرواء الغليل (٣٠٠/٧). وأخرجه مالك في الموطأ، كتاب العقول، باب ذكر العقول (٢٨٦/٢)، ومحمد بن الحسن في الموطأ (٥/٣)، كلاهما من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن حده.

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: "هو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم، معرفة تستغني بشهرها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه؛ لتلقى الناس له بالقبول والمعرفة"(١).

روى عبد الله بن عمرو الله أن النبي الله قال: ﴿ أَلاَ إِنَّ دِيَةَ الْحَطَأُ شَبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ، وَالْعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا ﴾(٢).

وأما الإجماع: فقال ابن قدامة -رحمه الله-: "أجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة"(٣).

وأما المعقول: "فإنه يقتضي وحوب شيء مقابل النفس، فلا يمكن أن تقدر النفوس، فإنه قد يتعذّر القصاص لمعنى من المعاني؛ كأن يحصل القتل من صغير، أو مجنون، أو الأبوة، فإنه لا يجب القصاص، فيتعيّن الدية حفاظًا على النفوس من أن تُهدر، وفي نفس الوقت زحرًا للجاني"(٤).

التمهيد (١/٣٣٨)، وينظر: المغني ١١/٥)، تحفة الأحوذي (١/٣٨٧)، منار السبيل
 (١) التمهيد (٢٩٩/٢).

 <sup>(</sup>۲) سبق تخریجه فی (ص/۲۳٦).

<sup>(</sup>٣) المغنى (١٢/٥)، وينظر : دية النفس (ص/٥٠).

<sup>(</sup>٤) دية النفس (ص/٥٠).

#### ثالثًا: الحكمة من مشروعية الدية:

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في المحاربة، باب تحريم القتل (ص/٥٧٥)، (ح/١٣١٤)، من طريق شريك، عن الخاربة، باب تحريم القتل (ص/٥٧٥)، (ح/١٣١٤)، من طريق شريك، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن عمر على وقال: "هذا خطأ، والصواب مرسل".

وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٢٦٩/٤)، من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن حذيفة بن يمان، قال: قال رسول الله ...

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧/٥٦)، والبزار في المسند (٣٣٤/٥)، والنسائي في المحاربة، باب تحريم القتل (ص/٥٧٥)، (ح/١٣٣٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣١٧/٢)، كلهم من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن ابن عمر قال: قال رسول الله .

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧/٥٤)، والنسائي في المحاربة، باب تحريم القتل (0/00)، (-/000)، (-/000)، والبيهقي في السنن الكبرى (0/00)، كلهم من طريق الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، قال : قال رسول الله في، مرسلاً. وقال النسائي والبيهقي: "هذا الصواب". قال الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح". مجمع الزوائد (0/000).

ليس في إيجاب الدية على العاقلة أخذهم بذنب الجاني، إنما الدية على القاتل، وأمر هؤلاء القوم بالدخول معه في تحملها على وجه المواساة له من غير أن يلزمهم ذنب جنايته، وقد أوجب الله في أموال الأغنياء حقوقًا للفقراء من غير إلزامهم ذنبًا لم يذنبوه، بل على وجه المواساة، وأمر بصلة الأرحام بكل وجه أمكن ذلك، وأمر ببر الوالدين، وهذه كلها أمور مندوب إليها للمواساة، وصلاح ذات البين؛ فكذلك أمر العاقلة بتحمّل الدية عن قاتل الخطأ على جهة المواساة من غير إححاف بهم وبه، وإنما يلزم كلّ رجلٍ منهم بما لا يشاق عليهم، ويجعل ذلك في أعطياقم الإعارا من أهل الديوان ومؤجلة ثلاث سنين؛ فهذا ثما تُدبوا إليه من مكارم الأخلاق، وقد كان تحمّل الديات مشهورًا في العرب قبل الإسلام، وكان ذلك ثما يُعدّ من جميل أفعالهم ومكارم أخلاقهم، فهذا فعل مستحسن في العقول، مقبول في الأخلاق والعادات.

ولوجوب الدية على العاقلة وجوه سائغة مستحسنة في العقول:

- ١- أنه حائزٌ أن يتعبّد الله تعالى بديًا بإيجاب المال عليهم لهذا الرجل من غير قتل كان منه، كما أوجب الصدقات في مال الأغنياء للفقراء.
  - ٢- أن موضوع الدية على العاقلة إنما هو على النصرة والمعونة.
- ٣-أن في إيجاب الدية على العاقلة زوال الضغينة والعداوة من بعضهم بعضًا.
- ٤-أن الشريعة الإسلامية حريصةً كلَّ الحرص على حياة الإنسان، وليس هدفها من إيجاب القصاص على الجاني إلا ردعه عن ارتكاب الجريمة، وبإيجاب القصاص على الجاني ينتفي القتل؛ لأن الجناة يمتنعون عن

ه-أن في إيجاب الدية تعويضًا وحبرًا لخواطر المصابين، فإن المصيبة أفقدهم شخصًا يعتمدون عليه بعد الله سبحانه وتعالى، فلو لم تجب الدية مع تعذّر القصاص في بعض أنواعه، لكانت المصيبة أعظم.

7- أن في إيجاب الدية زجرًا وردعًا للجاني عن الاعتداء فيما بعد، وذلك لأن فيها إححافًا بماله، إذا كانت الجناية عمدًا، وحرجًا وتكليفًا للعاقلة إذا كانت خطأً (٢).

(١) سورة البقرة.

<sup>(</sup>۲) ينظر : أحكام القرآن، للجصاص (۲۸۱/۲)، دية النفس (m/0).



مفردات المذهب الحنفي في دية النفس-

وفيه ست مسائل:

#### المسائـــل

١/ مسألة : مقدار الدية من الدنانير والدراهم.

٢/ مسألة : مقدار دية الحرِّ الكتابي.

٣/ مسألة : مقدار دية المجوسي.

٤/ مسألة : مقدار دية العبد.

٥/ مسألة : مقدار دية جنين الأمة.

٦/ مسألة : مدة تأدية دية القتل العمد.

الفصل الأول : دية النفس

 $\Leftarrow$ 

#### ١/ مسألة : مقدار الدية من الدنانير والدراهم

#### تحرير محل النزاع:

لا خلاف بين الفقهاء بأن مقدار الدية من الإبل مائة من الإبل، ولكنهم اختلفوا في مقدار الدية من الدنانير والدراهم على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فذهبوا إلى أن من العين ألف دينار (١)، ومن الوَرِق (٢) عشرة آلاف درهم (٣).

القول الثاني: ذهب الإمامان مالك وأحمد -رحمهما الله- إلى أن على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الوَرِقِ اثنا عشر ألف درهم (1).

<sup>(</sup>۱) الدينار: نوع من النقود الذهبية، زنة الواحد منها عشرون قيراطًا = (۷۲) حبة = (٤،٢٥) غرامًا. ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص/١٨٩)، توضيح الأحكام (٣٣/٣).

<sup>(</sup>٢) الورق: هو الدراهم المضروبة من الفضة.

ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص/٤٧٢)، توضيح الأحكام (١٨/٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأصل (٤٠١/٤)، المبسوط (٢٦/٢٦)، النتف في الفتاوى (٢٦٧/٢)، الهداية (٣/٢٦)، الأحلى (٢٦٧/٢)، تكملة البحر الرائق (٢٩٨/١٠)، تكملة البحر الرائق (٢٩٨/١)، رد المحتار (٢٣١/١٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإشراف، للقاضي عبد الوهاب (٢/٥/٦)، بداية المجتهد (٢٠٠/٦)، عقد الجواهر (٢/٠٠/٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/٥/٦)، مسائل الإمام أحمد برواية صالح

القول الثالث: ذهب الإمام الشافعي -رحمه الله- إلى أنه لا يؤخذ من أهل الذهب، ولا من أهل الورق إلا قيمةُ الإبل بالغة ما بلغت (١).

# الأدلّـة

## أُوَّلاً : أُدَّلَة المذهب الحنفي :

استدلُّ المذهب الحنفي بالسنة، والأثر، والقياس، والمعقول:

أما السنة: فروى عمر بن الخطاب ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﴾ قَضَى بِالدِّيَةِ فِي قَتِيلٍ بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ ﴾ (٢).

وأما الأثر: فروي عن عمر هذه « أنه فرض الدية على أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار (7).

 $\leftarrow$ 

<sup>(</sup>٣١١/٢)، الإشراف، لابن المنذر (١٣١/٢)، المغني (٧/١٢)، الإفصاح (٢٠١/٢)، الإقداع (٤٩/٤)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٠/٧).

<sup>(</sup>١) ينظر : المهذب (٢١٢/٣)، روضة الطالبين (١٢٤/٧)، مغني المحتاج (٢٩٩/٥).

<sup>(</sup>٢) الحديث غريب. ينظر: نصب الراية (٥/ ١٣٠)، والبناية (١٦٧/١٣). قال ابن حجر -رحمه الله-: "حديث عمر: قضى النبي بالدية في قتيل بعشرة آلاف، لم أحده، وإنما أخرجه محمد بن الحسن في الآثار من طريق عبيدة بن عمرو، عن عمر موقوفًا". الدراية (٢٧٣/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢٩٢/٩)، عن الثوري، عن ابن أبي ليلي، عن الشعبي، مرسلاً.

وجه الاستدلال: أن عمر الله قضى بذلك بمحضر من الصحابة الله من عمر نشا فضى بذلك محضر من الصحابة الله من غير نكير، فحل الإجماع (١).

قال السَّرَخْسي -رحمه الله-: "لم يحتج عليه أحد منهم بحديث بخلاف ذلك، فلو كان فيه حديث صحيح خلاف ما قضى به عمر لما خفي عليهم، ولما تركوا المحاجة به، ثم المقادير لا تُعرف بالرأي، فما نُقل عن عمر من التقدير بعشرة آلاف درهم ومساعدة الصحابة معه على ذلك، بمترلة اتفاق جماعتهم على رواية هذا المقدار عن صاحب الشرع عليه السلام"(٢).

ونوقش: بأنه روي عنه خلاف ذلك، كما سيأتي، والمشهور عنه ما روي خلافه، وقد رواه عمرو بن شعيب، وهو أثبت نقلاً، وأصحَّ عملاً، ولو تعارضت عنه روايتان، كان خارجًا من خلافهم ووفاقهم، ولكان قول من عداهم إجماعًا منعقدًا(٢).

وقال القرطبي -رحمه الله-: "واختلفت الروايات عن عمر في أعداد الدراهم، وما منها شيء يصحّ عنه؛ لأنها مراسيل"(٤).

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى (٨٠/٨)، من طريق الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، قال محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن الشعبي، مرسلاً.

ينظر: الأم (٥٠١/٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: البناية (١٦٧/١٣).

<sup>(7)</sup> Thimed (77/V).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي (١٦/٥٦).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (٥/٦١٦)، وينظر : تفسير الطبري (٥/٢١٢).

#### وأما القياس:

#### أُوَّلاً: قياسًا على نصاب السرقة:

أن الدية من الدنانير ألف دينار، وقد كانت قيمة كلّ دينار على عهد النبي على عشرة دراهم، والدليل على ذلك حديث النبي على نصاب السرقة، حيث قال: « لا قَطْعَ إلا في دينَار، أو عَشَرَة درَاهِم »(١).

وقد أخرج الإمام أبو حنيفة في مسنده (ص/ ٢١٤)، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي  $\frac{1}{100}$  قال : « لا قطع إلا في عشرة دراهم ». وهو موقوف على ابن مسعود  $\frac{1}{100}$ 

قال أبو نعيم: "تفرد به أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي". وقال البيهقي: "هو منقطع، روي عن أبي حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود، وخالفه المسعودي، فرواه مرسلاً". السنن الكبرى (٢٦١/٨).

وأخرجه الدارقطني في السنن (١٩٣/٣)، من طريق أبي مطيع البلحي بنفس إسناده، عن عبد الله بن مسعود على قال: « لا قطع إلا في عشرة دراهم ».

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٥/٢٧٤)،، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/٦٢)، وأبو داود في الحدود، باب ما يقطع فيه السارق (ص/٢١٧)، (ح/٤٣٨٧)، والطبراني في المعجم الكبير (٣١/١١)، والدارقطني في السنن (٣١/٢١)، والحاكم في المستدرك (٤٠/٠٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/٧٥٧)، كلهم من طريق عطاء، عن عبد الله ابن عباس في قال: «كان ثمن المجن في عهد رسول الله في يقوم عشرة دراهم ». قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه".

<sup>(</sup>١) الحديث بهذا اللفظ غريب، ولكن معناه صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٧٦/٥)، حدثنا أبوبكر، حدثنا عبد الأعلى، عن محمد ابن إسحاق، حدثني أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس .

وأخرج النسائي في قطع السارق، باب القدر الذي إذا سرق السارق قطعت يده (-71.7)، (-79.7)، من طريق عمرو بن شعيب أن عطاء بن أبي رباح حدَّثه أن عبد الله بن عباس كان يقول : « ثمنه يومئذ يُقوَّم عشرة دراهم ».

ينظر: نصب الراية (٥٤٧/٣).

وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (١٦٣/٣)، من طريق أحمد بن خالد الوهبي، ثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده مثله.

وأخرج النسائي في قطع السارق، باب القدر الذي إذا سرق السارق قطعت يده (٦٨٠)، (ح/٤٥٩٤)، والدارقطني في السنن (١٩٠/٣)، من طريق هارون بن إسحاق، عن المحارب، عن عمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده، قال : « ثم كان ثمن المجن على عهد رسول الله على عشرة دراهم ».

وأخرج النسائي في قطع السارق، باب القدر الذي إذا سرق السارق قطعت يده (ص/٢٧٩)، (ح/٢٤٩٤)، واللفظ له، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٦٣/٣)، والبيهقي في الكبرى (٤/١٤٣)، كلهم من طريق سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن عطاء، عن أيمن، قال: «لم يقطع النبي السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار». وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (١٦٣/٣) من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن شريك، عن منصور، عن عطاء، عن أيمن بن أم أيمن، عن أمه أم أيمن، قالت: قال رسول الله في: « لا تقطع يد السارق إلا في حجفة »، وقومت يومئذ على عهد النبي في دينارًا، أو عشرة دراهم.

قال الهيثمي: "فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني، وهو ضعيف". مجمع الزوائد (٢٧٤/٦). وقال الزيلعي –رحمه الله-: "لكنه يتقوى بغيره من الأحاديث المرفوعة، والموقوفة". نصب الراية (٣/١٥٠).

وقد جاء عن على بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما- أنهما قالا: « لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلا في دينار، أو عَشَرَة دَرَاهمَ »(١).

فجعلوا الدينار بمترلة العشرة دراهم، فعلى هذا الأحرى ما فرضوا في مثل هذا، فإن زاد السعر، أو نقص لم يُنظر في ذلك (٢).

ناقشهم الماوردي -رحمه الله-، فقال: "أما السرقة، فالحديث فيها مدفوعٌ، والنقل مردودٌ فيما ورد فيه، فكيف يُجعل أصلاً لغيره، وقد روينا أنه قال: « الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ، أَوْ تَلاَنَةِ دَرَاهِمَ »"(٢).

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٤٧٦/٥)، عن أبي بكر، حدثنا ابن المبارك ووكيع، عن المسعودي، عن القاسم، عن ابن مسعود على.

قال الترمذي: "هو حديثٌ مرسلٌ، رواه القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود". سنن الترمذي (ص/٥٠١).

وأخرج عبد الرزاق في المصنف (٢٣٣/١٠)، من طريق الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، عن يحيى بن الجزار، عن علي في الحسن بن عمارة البجلي، وهو متروك.

ينظر: الكنى والأسماء (٧٣٢/١)، الجرح والتعديل (٢٧/٣)، تقريب التهذيب (١٧٠/١). وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (٨٠/١)، من طريق إسماعيل بن اليسع، عن حويبر، عن الضحاك، عن الترال، عن علي في وقال: "هذا إسناد يجمع المجهولين وضعفاء". فيه حويبر، وهو ضعيف حدًا. ينظر: المقتنى في سرد الكنى (٢/١٥)، تقريب التهذيب (١٣٩/١).

 <sup>(</sup>٢) ينظر: الحجة (٢٦٢/٤)، المبسوط (٢٦/٧).

<sup>(</sup>٢) الحاوي (٢١/٢٦).

#### ثانيًا: قياسًا على دية الجنين:

قالوا: إن بدل الجنين بالاتفاق نصف عشر الدية، وقد قُدِّرَ ذلك بخمسمائة، فعرفنا أن جميع الدية عشرة آلاف(١).

### ثالثًا: قياسًا على نصاب الزكاة:

قال محمد بن الحسن الشيباني -رحمه الله-: "أجمع المسلمون حميعًا لا الحتلاف بينهم في القولين كافة، أهل الحجاز وأهل العراق، أنه ليس في أقل من عشرين دينارًا من الذهب صدقة، وليس في أقل من مائتي درهم من الورق صدقة، فجعلوا لكل دينار عشرة دراهم، ففرضوا الزكاة على هذا، فهذا لا الحتلاف فيه بينهم، فإذا فرضوا هذا في الصدقة، فكيف ينبغي لهم أن يفرضوا الدية ؟ أكل دينار بعشرة دراهم، أو يفرضوا كل دينار باثني عشر درهمًا ؟ إنما ينبغي أن يفرضوا الدية بما يفرضون عليه الزكاة "(٢).

وقال الزيلعي -رحمه الله-: "لأننا أجمعنا أن الدية من الذهب ألف دينار، والدينار مقوم في الشرع بعشرة دراهم، ألا ترى أن نصاب الفضة في الزكاة

الحديث متفق عليه: أخرجه البخاري في الحدود، باب في كم يُقطع (ص/١١٧)، (ح/٦٧٩)، ورح/٦٧٩)، ومسلم في الحدود، باب حد السرقة ونصابها (ص/٧٤٦)، (ح/٣٩٨)، عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: كان النبي في يقطع السارق في ربع دينار، فصاعدًا.

وأخرج البخاري (ص/١١٧١)، (ح/٦٧٩)، ومسلم (ص/٧٤٧)، (ح/٢٤٠) عن ابن عمر بين أن رسول الله بين قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم.

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط (٢٦/٧٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر : الحجة على أهل المدينة (٢٦٢/٤).

مقدّر بمائتي درهم، ونصاب الذهب فيها بعشرين دينارًا، فيكون غنيًا بهذا القدر من كل واحد منهما، إذ الزكاة لا تجب إلا على الغني، فيُعلم بذلك علمًا ضروريًا أن الدينار مقوم بعشرة دراهم (١).

ألا ترى لو كان له مائة درهم وعشرة دنانير، وجب في ذلك الزكاة، وجعل في كلّ صنف منها زكاة، وجعل دينار على عشرة دراهم، فهذا أمر واضح ليس ينبغي لهم أن يفرضوا الدية فيه إلا على ما فرضت عليه الزكاة ونحوها، ونحن فيما نظن أعلم بفريضة عمر بن الخطاب على حين فرض الدية دراهم من أهل المدينة؛ لأن الدراهم على أهل العراق، وإنما كان يؤدّي الدية أهل العراق، وقد صدق أهل المدينة أن عمر بن الخطاب في فرض الدية اثني عشر ألف درهم، ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة"(٢).

ناقشهم الماوردي -رحمه الله-، فقال: "ليست الزكاة أصلاً للدية؛ لأن نصاب الإبل فيها خمسٌ، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، يكون البعير الواحد في مقابلة أربعة دنانير، والدية من الإبل مائة بعير، تقتضي على اعتبار الزكاة أن تكون الدية من الذهب أربعمائة دينار، وهذا مدفوعٌ بالإجماع، فكذلك اعتبار نصاب الورق بنصاب الذهب"(٣).

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق (١/٧٧).

<sup>(</sup>٢) الأم (١/٧)، وينظر: الحجة (٢٦١/٤).

<sup>(</sup>٣) الحاوي (٢١/١٦).

وأما المعقول: فإن الدية قيمة النفس، وقد اتفق الجميع على أن لها مقدارًا معلومًا لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وألها غير موكولة إلى الاجتهاد، وقد اتفق الجميع على إثبات عشرة آلاف، واختلفوا فيما زاد، فلم يجز إثباته إلا بتوقيف من الشارع، وقد روي أن عمر في قوّمها بمائة من الإبل، وقوّم كلَّ بعير بمائة وعشرين درهمًا، وقد روي عنه في الدية عشرة آلاف، فيمكن الجمع بين الروايتين، بأن رواية اثني عشر ألفًا تكون على وزن ستة، ورواية عشرة آلاف، تكون على وزن سبة، ورواية عشرة آلاف، تكون على وزن سبعة (الله وزن سبعة).

<sup>(</sup>١) ينظر: أحكام القرآن، لحصاص (٢٩٧/٢).

<sup>(</sup>۲) القيراط: جمع قراريط، وهو معيار في الوزن والمساحة، ومقداره في وزن الفضة = (٢٣٤). غرامًا. ومقداره في وزن الذهب = (٤٠٠٠)، غرامًا. ومقداره في المساحة : حزء من أربعة وعشرين، وهو من الفدان يساوي خمسة وسبعين ومائة متر.

ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص/٣٤١).

استوائهما، ووزن الستة يكون نصف الدينار وعشرة، فيكون اثني عشر قيراطًا، ووزن الخمسة يكون نصف الدينار، فيكون عشرة قراريط، فيكون المجموع اثنين وأربعين قيراطًا، فإذا جعلتها أثلاثًا، صار كل ثلث أربعة عشر قيراطًا، وهو الذي كان عليه درهمهم"(١).

ناقشهم العكبري<sup>(۱)</sup> -رحمه الله-، فقال: "لا معنى لقولهم: "إنه حعل ديته اثني عشر ألفًا على وزن ستة، والذي روي عنه عشرة آلاف على وزن سبعة، فيؤدي إلى الجمع بين الروايتين"؛ لأن النبي الله الجمع بين الروايتين"؛ لأن النبي الله المحمولة على وزن سبعة "(۱). الإسلام، والأوزان المذكورة في الشرع كلها محمولة على وزن سبعة "(۱).

#### ثانيًا: أدلَّة المالكية والحنابلة:

استدلُّوا بالحديث، والأثر، والإجماع، والقياس:

أَمَا الْحَدَيْثِ : فَقَالَ ابن عباس -رضي الله عنهما-: ﴿ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا وَجُلًا وَجُلًا وَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ﴾(٤).

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق (١٢٧/٦)، وينظر: إعلاء السنن (١٨١/١٨).

<sup>(</sup>٢) الحسين بن محمد، أبو المواهب العُكبري الحنبلي، من علماء القرن الخامس الهجري، ونسبته إلى عُكْبَرا بلدة في العراق، له: رؤوس المسائل الفقهية.

ينظر: مقدمة كتابه رؤوس المسائل الفقهية.

<sup>(</sup>٣) رؤوس المسائل الخلافية (٥/١/٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدرامي في الديات، باب كم الدية من الورق (ص/٥٩)، (ح/٢٣٦٧)، وابن ماجه في الديات، باب دية الخطأ (٣٧٩)، (ح/٢٦٢)، وأبو داود في الديات، باب الدية

ونوقش: بأن هذا الحديث رواه سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة (۱)، عن النبي  $(1)^{(1)}$ ، وليس فيه ابن عباس، وسفيان أحفظ لحديث عمرو بن دينار عن عكرمة، من محمد بن مسلم (۱)، فلا يحتج برواية محمد بن

كم هي (ص/٢٤٣)، (ح/٢٤٥٤)، والترمذي في الديات، باب ما حاء في الدية كم هي (ص/٣٣٧)، (ح/١٣٨٨)، والنسائي في القسامة، باب ذكر الدية من الورق (ص/٦٦٢)، (ح/٤٨٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧٨/٨)، كلّهم من طريق محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس في فيه محمد بن مسلم، وهو ضعيف.

قال أبو داود: "رواه ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة، عن النبي ، لم يذكر ابن عباس". وقال الترمذي: "ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس، غير محمد بن مسلم". وضعفه الشيخ الآلباني -رحمه الله-. ينظر: إرواء الغليل (٣٠٤/٧).

(۱) عكرمة بن عبد الله، مولى ابن عباس، أحد أوعية العلم، تُكلم فيه لرأيه لا لحفظه، فالهم برأي الخوارج، وقد وثقه جماعة، واعتمده البخاري، وأما مسلم فتحنبه، وروى له قليلاً مقرونًا بغيره، وأعرض عنه مالك إلا في حديث أو حديثين، مات سنة (۱۰۷هـ).

ينظر: الجرح والتعديل (٧/٧)، الثقات (٥/٩)، ميزان الاعتدال (٩٣)، تقريب التهذيب (٢/٥٠).

- (۲) أخرجه أبو داود في الديات، باب الدية كم هي (ص/٦٤٣)، (-/٢٥٤)، والترمذي في الديات، باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم (ص/٣٣٧)، (-/٣٣٨)، والقاضي في علل الترمذي (1/٨/1)، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (71٨/1)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي (-10.00)، مرسلاً.
- (٣) محمد بن مسلم الطائفي، يروي عن عمرو بن دينار وطائفة، وثقه يجيى بن معين، قال ابن عدي : "له غرائب، و لم أر له حديثًا منكرًا". قال ابن حجر -رحمه الله-: "صدوق يخطئ". توفي سنة (١٧٧هـ).

ينظر : ميزان الاعتدال (٤٠/٤)، تقريب التهذيب (٢١٦/٢).

مسلم في مقابلة روايته، ولا سيما إذا كان مقطوعًا، فلم يصح الاحتجاج به على قول مخالفينا.

وإن سلمنا بوصل الحديث، فإنه يحتمل أن يكون قتل شبه عمد، فأوجب الأسنان المغلّظة، ثم قوّم الدية المقدّرة، فعدلت هذا القدر(١).

وقال الجصاص - رحمه الله-: "أما حديث عكرمة، فإنه يرويه ابن عيينة وغيره، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي على أله يُذكر فيه ابن عباس، ويقال: إن محمد بن مسلم غلط في وصله، وعلى أنه لو ثبت جميع ذلك، احتمل أن يريد بها اثني عشر ألف درهم وزن ستة، وإذا احتمل ذلك، أي إثبات الزيادة بالاحتمال، ويثبت عشرة آلاف بالاتفاق، وأيضًا قد اتفق الجميع على ألها من الذهب ألف دينار، وقد جُعل في الشرع كلُّ عشرة دراهم قيمةً لدينار "(۲).

وأما الأثر: فقد روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده، أنه قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله الله الله الله على عهد رسول الله الله على أنه قال: فكان ذلك درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخلف عمر بن الخطاب ، فقام خطيبًا، فقال: « ألا إنَّ كذلك حتى استُخلف عمر بن الخطاب

<sup>(</sup>۱) ينظر: التجريد (ب/۲۷۰).

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن (٢٩٧/٢).

الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ، فَفَرَضَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ »(١).

وأما الإجماع: فقال الماوردي -رحمه الله-: "لأنه قول سبعة من الصحابة، ألهم حكموا في الدية باثني عشر ألف درهم، منهم الأئمة الأربعة، وابن عباس، وأنس بن مالك، وأبو هريرة ، ولم يظهر مخالف، فكان إجماعًا، لا يسوغ خلافه "(٢).

ونوقش قولهم: "ولم يظهر مخالف، فكان إجماعًا"، بأنه غير مسلم؛ لأنه ثبت عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود الله خلاف ذلك.

وأما القياس: فقال ابن قدامة -رحمه الله-: "لأن الدينار معدول باثني عشر درهمًا، بدليل أن عمر في فرض الجزية على الغني أربعة دنانير أو ثمانية

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في الديات، باب الدية كم هي (m/757)، (-/7503)، والبيهقي في السنن الكبرى  $(\sqrt{VV})$ ، كلاهما من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده.

رجال سنده ثقات، إلا حسين المعلم، ضعفه البعض، وحسنه الشيخ الألباني -رحمه الله-. ينظر: سير أعلام النبلاء (٢/٥٤٦)، تقريب التهذيب (١٧٦/١)، إرواء الغليل (٧/٠٠٥). (٢) الحاوي (٢/١/٥٢)، وينظر: الأم (٧/٢٠٥).

وأربعين درهمًا، وعلى المتوسط دينارين أو أربعة وعشرين درهمًا، وعلى الفقير دينارًا أو اثنى عشر درهمًا "(١).

وقال: "وهذا أولى مما ذكروه في نصاب الزكاة، ولأنه لا يلزم أن يكون نصاب أحدهما معدولاً بنصاب الآخر، كما أن السائمة من بميمة الأنعام ليس نصاب شيء منها معدولاً بنصاب غيره"(٢).

#### ثالثًا: أدلَّة الشافعية:

استدلُّوا بالأثر، والمعقول:

أما الأثر: فروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله على ثمانائة دينار، وثمانية آلاف درهم، فكانت كذلك حتى استُخلف عمر على، فغلت الإبل، فصعد المنبر، فقال: « أَلاَ إِنَّ كَذَلك حتى استُخلف عمر الدِّينَةُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ النَّيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ »(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٩٦/٩)، من طريق علي بن مسهر، عن الشيباني، عن أبي عون محمد بن عبد الله، عن عمر بن الخطاب في وقال: "وكذلك رواه قتادة، عن أبي مخلد، عن عمر، وكلاهما مرسل".

<sup>(</sup>٢) المغني (١٢/٨).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في (ص/١٧).

وجه الاستدلال: أنه قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله على كذا وكذا، فدل على أن ذلك من طريق القيمة؛ لأن ما وجبت قيمته، اختلف بالزيادة والنقصان، ولم يخالف أحد من الصاحبة، وما روي من الأخبار للأول، فتحمله على أن ذلك من طريق القيمة، فعلى هذا لا يكون للدية إلا أصل واحد، وهي الإبل(١).

وأما المعقول: فقالوا: لأن الإبل إذا كانت هي المستحقة، وجب أن يكون العدول عنها عند إعوازها إلى قيمتها، اعتبارًا بسائر الحقوق؛ لأن ما ضمن بنوع من المال وتعذر، وجبت قيمته، كذوات الأمثال(٢).

### سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد المذهب الحنفي إلى الأسباب التالية:

١- تعارض الأحاديث والآثار الواردة في ذلك عن النبي الله وأصحابه الله والمسلما عن عمر بن الخطاب الله.

٢- قياسهم على نصاب السرقة.

٣- قياسهم على دية الجنين.

٤- قياسهم على نصاب الزكاة.

<sup>(</sup>١) ينظر: تكملة المجموع (٢٠/٢٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوي (١٦/٥٦)، المهذب (٢١٢/٣).

الترجيح: يبدو لي من خلال الأدلة رحمان قول الشافعية، لما يلي: 1- لصحة وقوة ما استدلوا ها.

٧- وقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة، كما سبق في أثناء عرض الأدلّة (١)، منها: ما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال : «كَانَ النّبيّ فَي يُقوّمُ ديَة الْحَطَأ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمائَة دينار، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِق، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإبلِ، فَإِذَا عَلَتْ رَفَعَ في قيمتها، وَإِذَا هَاجَتْ رُخَطًا نَقَصَ مِنْ قيمتها، وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله الله عَما يَنْنَ أَرْبَعَمائَة دينار إلى ثَمَانِمائَة دينار، أَوْ عَدْلُها مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِية بَيْنَ أَرْبَعَمائَة دينار إلى ثَمَانِمائَة دينار، أَوْ عَدْلُها مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِية آلافَ درْهَم به (٢).

٣- أن الآثار المروية عن عمر بن الخطاب على أن الإبل لما غلت، وقلّت في بعض الأحيان، قام عمر شبه بتقويم الإبل، فقومها بألف دينار، وثمانية آلاف درهم أحيانًا، وبعشرة آلاف درهم أحيانًا، واثني عشرة ألف درهم أحيانًا أخرى (٢)، فدل تقديره هذا على أن الأصل في الدية هو الإبل، وإنما يُقوَّم من الدراهم والدنانير في حالة قلة الأصل، والله أعلم.

(۱) في (ص/۲۰۰).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في السنن (ص/٦٤٥)، (ح/٤٥٦٤)، من طريق محمد بن راشد، عن سليمان ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده، فيه محمد بن راشد، وهو مختلف فيه.

<sup>(</sup>٣) ينظر الآثار المروية عن عمر بن الخطاب الله : (ص/٣٢٠، ٣٢٧).

## ٧/ مسألة : مقدار دية الحرِّ الكتابي

اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فذهبوا إلى أن دية الكتابي مثل دية المسلم(١).

القول الثابي: ذهب الإمامان مالك، وأحمد -رحمهما الله- إلى أن دية الحر الكتابي على النصف من دية المسلم(٢).

القول الثالث: ذهب الإمام الشافعي -رحمه الله- إلى أن دية اليهودي والنصراني على ثلث دية المسلم<sup>(7)</sup>.

# الأدلّـة

## أُوَّلاً : أُدلَّة المذهب الحنفي :

استدلُّوا بالكتاب، والسنة، والأثر، والمعقول:

<sup>(</sup>۱) ينظر: الأصل (٤/٩٥٤)، المبسوط (٧٦/٥٧)، الاختيار (١٨/٢٥)، تكملة فتح القدير (١١/١٠)، تكملة المبحر الرائق (٧٩/٩)، الموسوعة الفقهية (٢١/٢١).

<sup>(</sup>۲) ينظر: المدونة (۲/۲۲)، بداية المحتهد (۲/٤، ۲)، حاشية الدسوقي (۲/۲۲)، مسائل الإمام أحمد برواية صالح (۹/۳)، الإشراف، لابن المنذر (۲/۰۱)، الإفصاح (۲/۰۲)، الإفصاح (۲/۰۲). المغني (۱۱/۱۰)، الإقناع (٤/٠٥)، الإنصاف (٠١/٠٥)، كشاف القناع (۲/۲).

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأم (٦/٦٣١)، المهذب (٦/٣١)، مغني المحتاج (٥/٠٠٠)، رحمة الأمة (ص/٣٣٨).

وجه الاستدلال: الآية الكريمة عامة، حيث أطلق سبحانه وتعالى القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير فصلٍ، فدل أن الواحب في الكل على قدر واحد (٢).

قال السَّرَخْسي -رحمه الله-: "والمراد منه ما هو المراد من قوله في قتل المؤمن، وديةٌ مسلمةٌ إلى أهله"(٢).

ناقشهم الماوردي - رحمه الله-، فقال: "أما الجواب عن استدلالهم بمطلق الدية في الآية، فلا يمنع إطلاقها من احتلاف مقاديرها، كما لم يمنع من احتلاف دية الرجل والمرأة ودية الجنين؛ لأن الدية اسم لما يؤدّى من قليل وكثير"(1).

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: "التأويل سائغ في الآية للفريقين، والاختلاف موجود بين السلف والخلف من العلماء في مبلغ دية الذمي، وأصل الديات التوقيف، ولا توقيف في ذلك إلا ما أجمعوا عليه، وقد أجمعوا على أقل

<sup>(</sup>۱) ينظر: بدائع الصنائع (۱۰/۱۰).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء.

<sup>(7)</sup> thimed (77/77).

<sup>(</sup>٤) الحاوي (١٢١/١٦).

ما قيل فيه واحب، واحتلفوا فيما زاد، والأصل براءة الذمة (١)، فلا يجب أن يؤحذ مال مسلم إلا بيقين، وأقل ما قيل يقين في ذلك"(٢).

وأما الحديث: فقد استدلوا بما يلى:

ونوقش: بأن الحديث موقوف على سعيد بن المسيّب، فلا يحتج به (٤). وأجيب عنه: بأن مراسيل سعيد بن المسيّب صحاح عند المحدّثين، فيحتج ها (٥).

ثانيًا: روي عن النبي ﷺ ﴿ أَنَّهُ وَدَى الْعَامِرِيَيْنِ -كَانَا مُسْتَأْمِنَيْنِ- دِيَةَ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي (١٢٠/١)، شرح القواعد الفقهية (ص/١٠٥).

<sup>(</sup>٢) الاستذكار (١٦٩/٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في مراسيله (ص/٢١٥)، من طريق الزهري، عن ابن المسيب، عن النبي هي. وأخرجه الشافعي في مسنده (ص/٢٤٤)، موقوفًا على سعيد بن المسيب.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مسند الشافعي (ص/٣٤٤).

<sup>(</sup>٥) إعلاء السنن (١٨٥/١٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي في الديات، باب ما جاء فيمن يقتل نفسًا معاهدًا (-7/3)، (-5/3)، والبيهقي في السنن الكبرى (-7/3)، كلاهما من طريق أبي سعد البقال، عن عكرمة، عن عبد الله بن عباس .

ونوقش: بأنه غريب، لا يُعرف إلا من هذا الوجه، وفي سنده ضعف؛ لأن فيه أبا سعد البقال<sup>(۱)</sup>، وهو ضعيف، فلا يحتج به<sup>(۲)</sup>.

ثالثًا: روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: « وَدَى رَسُولُ الله عَلَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ -وكَانَا مِنْهُ فِي عَهْد - دِيَةَ الْحُرَّيْنِ »(١). وهو ونوقش: بأن الحديث ضعيف؛ لأن في سنده الحسن بن عمارة(١)، وهو متروك، فلا يحتج به(٥).

قال الترمذي -رحمه الله-: "هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه".

وقال البيهقي -رحمه الله- : "أبو سعد هذا سعيد بن المرزبان البقال، لا يحتجّ به".

ينظر: نصب الراية (١٣٤/٥)، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (٣٢٦/١٢).

(۱) سعيد بن المرزبان، أبو سعد البقال الكوفي الأعور، مولى حذيفة بن اليمان. قال البخاري: "منكر الحديث". وقال أبو حاتم: "لا يحتج بحديثه". وقال ابن حبان: "كثير الوهم، فاحش الخطأ". وقال ابن عدي: "هو من جملة الضعفاء". وقال ابن حجر: "ضعيف مدلس". ينظر: التاريخ الكبير (۲/٥١٥)، ميزان الاعتدال (۲/٥١/١)، تقريب التهذيب (۲/٦٦).

- (۲) ينظر : سنن الترمذي (ص/٣٣٩)، والسنن الكبرى، للبيهقي (١٠٢/٨)، نصب الراية (٢/٨).
- (٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠٢/٨)، من طريق الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مقسم. وقال: "الحسن بن عمارة متروك الحديث، لا يحتج به".
- (٤) الحسن بن عمارة، أبو محمد الكوفي، قال ابن معين : "لا يكتب حديثه". قال أبو حاتم، ومسلم، والنسائي، والدارقطني، وابن حجر : "متروك الحديث". قال الجوزجاني : "ساقط". ينظر : أحوال الرجال (ص/٦)، الجرح والتعديل (٢٧/٣)، المجروحين (٢٢٩/١).
  - (٥) ينظر: السنن الكبرى، للبيهقي (١٠٢/٨).

رابعًا: روى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ ﴿ أَنَّهُ وَدَى ذُمِّيًّا دَيَةَ مُسْلِمٍ ﴾ (١).

قال الجصاص -رحمه الله-: "هذان حبران يوجبان مساواة الكافر للمسلم في الدية؛ لنه معلوم أن النبي في وداهما بما في الآية في قوله عزّ وحلّ : ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمُ مَ وَبَيْنَهُ مَ مِيثَقُ فَادِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْ الدِه وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمُ مَ وَبَيْنَهُ مَ مِيثَقُ فَادِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْ الدِه وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوَانَ المراد من الآية دية المسلم، وأيضًا لما لم يكن مقدار الدية مبينًا في الكتاب، كان فعل النبي في واردًا مورد البيان، وفعله في إذا ورد مورد البيان، فهو على الوجوب (٢).

ونوقش: بأن الحديث ضعيف؛ لأن في سنده أبا كرز<sup>(1)</sup>، وهو متروك الحديث، فلا يحتج به<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني في السنن (١٤٥/٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠٢/٨)، كلاهما من طريق أبي كرز، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي .

قال الدارقطني –رحمه الله -: "أبو كرز هذا متروك الحديث، ولم يروه عن نافع غيره، واسمه عبد الله بن عبد الملك الفهري".

<sup>(</sup>۲) ينظر: بدائع الصنائع (۱۰/۱۰).

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن (٢/٩٩/).

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن عبد الملك بن كُرز القرشي الفهري. قال ابن حبان : "لا يشبه حديثه حديث الثقات، يروي العجائب".

ينظر: ميزان الاعتدال (٢/٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: سنن الدارقطني (١٤٥/٣)، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (٢١/١٢٣).

قال الجصاص -رحمه الله-: "لما قال: « أدُّوا الدية » ثم قال: « سوَّى بينهم في الدية » دلّ ذلك على أنه راجع إلى الدية المعهودة المبدوء بذكرها؛ لأنه لو كان ردَّ بني النضير إلى نصفها؛ لقال: سوَّى بينهم في نصف الدية، و لم يقل: سوَّى بينهم في الدية"(٤).

سادسًا: روى أسامة بن زيد الله عن النبي الله هذا أنَّهُ جَعَلَ دِيَةَ الْمُعَاهَدِ كَدِيَةِ الْمُعَاهِدِ كَدِيَةِ الْمُسْلِمِ »(°).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) بنو النضير : من قبائل يهود يترب، نكنوا عهدهم مع النبي ، فنفاهم، وصادر أملاكهم. ينظر : المنحد في الأعلام (ص/٧٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (ص/٢٩٧)، (ح/٣٤٣٤)، وأبو داود في القضاء، باب الحكم بين أهل الذمة (ص/٥١٥)، (ح/٣٥٩١)، كلاهما من طريق داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس يهر.

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن (٢٩٩/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي عاصم في الديات (ص/٤٧)، والدارقطني في السنن (١٤٥/٣)، كلاهما من طريق عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن

ونوقش: بأن الحديث ضعيف؛ لأن في سنده الوقاصي (١)، وهو متروك الحديث، فلا يحتج به (٢).

سابعًا: روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنه قال: «كَانَ عَقْلُ الذَّمِّيِّ مِثْلُ عَقْلُ الذَّمِّيِّ مِثْلُ عَقْلِ الْمُسْلَمِ فِي زَمَنِ رَسُولِ الله فَيْ وَزَمَنِ أَبِي بَكْرٍ، وَزَمَنِ عُمَرَ، وَزَمَنِ عُمْرَ، وَرَمَنِ أَهْلِ النَّمْ وَلَا النَّصْفَ، وَمَنْ أَهْلِ النَّمْ فَعَالِ اللَّهُ وَضِيعًا عَنْ وَلَا لَهُمْ اللّهُ وَضِيعًا عَنْ الْمُسْلَمِينَ، وَعَوْنًا لَهُمْ، قَالَ : فَمِنْ هُمَالِكَ وَضَعَ عَقْلُهُمْ إِلَى خَمْسَمِائَةً » (المُسْلَمِينَ، وَعَوْنًا لَهُمْ، قَالَ : فَمِنْ هُمَالِكَ وَضَعَ عَقْلُهُمْ إِلَى خَمْسَمِائَةً » (المُسْلَمِينَ، وَعَوْنًا لَهُمْ، قَالَ : فَمِنْ هُمَالِكَ وَضَعَ عَقْلُهُمْ إِلَى خَمْسَمِائَةً » (المُسْلَمِينَ، وَعَوْنًا لَهُمْ، قَالَ : فَمِنْ هُمَالِكَ وَضَعَ عَقْلُهُمْ إِلَى خَمْسَمِائَةً » (المُسْلِمِينَ، وَعَوْنًا لَهُمْ، قَالَ : فَمِنْ هُمَالِكَ وَضَعَ عَقْلُهُمْ إِلَى خَمْسَمَائَةً » (المُسْلِمِينَ، وَعَوْنًا لَهُمْ، قَالَ : فَمِنْ هُمَالِكَ وَضَعَ عَقْلُهُمْ إِلَى خَمْسَمَائَةً » (المُسْلِمِينَ، وَعَوْنًا لَهُمْ، قَالَ : فَمِنْ هُمَالِكَ وَضَعَ عَقْلُهُمْ إِلَى خَمْسَمَائَةً »

عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي على قال الدارقطني -رحمه الله-: "عثمان، هو الوقاصي متروك الحديث".

<sup>(</sup>۱) عثمان بن عبد الرحمن بن عمر الوقاصي، أبو عمرو المدني، قال ابن معين: "لا يكتب حديثه، كان يكذب". قال ابن المديني: "ضعيف حدًّا". قال الجوزجاني: "ساقط". قال البخاري: "تركوه". قال أبو حاتم، والحاكم، والنسائي: "متروك الحديث". قال ابن حبان: "كان يروي عن الثقات الموضوعات، لا يجوز الاحتجاج به".

ينظر : التاريخ الصغير (١٦١/٢)، أحوال الرحال (ص/٢١١)، الجرح والتعديل (١٥٧/٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: سنن الدارقطني (٣/٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص/٢١٧)، من طريق مجمع بن يعقوب، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن.

قال الزيلعي -رحمه الله-: "سنده صحيح". نصب الراية (١٣٥/٥).

ثامنًا: روي عن الزهري -رحمه الله-: أنه قال : « دية الْيهُوديِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ، وَالْمَجُوسِيِّ، وَكُلِّ ذمِّيٍّ مِثْلُ دية الْمُسْلَمِ، قَالَ : وَكَلَلْكَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَهْدِ النَّبِيِّ فَيْ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمْرَ، وَعُثْمَانَ، حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَّةُ، فَحَعَلَ فِي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِ فَي بَيْتِ الْمَالِ نصْفَهَا، وَأَعْطَى أَهْلَ الْمَقْتُولِ نصْفًا، ثُمَّ قَضَى عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَيْتِ الْمَالِ نصْفَ اللَّية، فَأَلْقَى الذِّي جَعَلَهُ مُعَاوِيَّةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ظُلْمًا مِنْهُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : بِنصْفَ اللَّية مُعَافِيَّةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ظُلْمًا مِنْهُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَحْسَبُ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَخْبِرَهُ أَنْ قَدْ كَانَتِ الدِّيةُ وَلَى بَعْدِ الْعَزِيزِ، فَأَخْبِرَهُ أَنْ قَدْ كَانَتِ الدِّيةُ وَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قال ظفر أحمد العثماني -رحمه الله-: "هذا يدلّ على كمال وثوق الزهري بالرواية"(٢).

ونوقش: بأنه مرسلٌ، فلا يحتجّ به، وقد ردّه الشافعي بكونه مرسلاً (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام الشافعي في الأم (٧٤/٧)، وعبد الرزاق في المصنف (٩٧/١٠)، كلاهما من طريق معمر، عن الزهري. وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٠٢/٨)، من طريق جعفر بن عون، عن ابن حريج، عن الزهري. وقال: "وقد رده الشافعي بكونه مرسلاً".

<sup>(</sup>٢) إعلاء السنن (١٨٥/١٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر : السنن الكبرى، للبيهقي (١٠٢/٨)، نصب الراية (١٣٦/٥).

وأجاب عنه الحنفية، فقال الزيلعي -رجمه الله-: "يلزم الشافعي أن يعمل عثله؛ لأنه أُرْسِلَ من جهة أخرى، كما رواه أبو داود في مراسيله عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، كما تقدم، لا سيما وقد عملت به الصحابة، مثل أبي بكر، وعثمان، وابن مسعود، وعلي، حيث روي عنه : « إنما بذلوا الجزية، لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا »"(١).

وقال ظفر أحمد العثماني -رحمه الله-: "الزهري لم يذكر له سندًا، ولكنه صحّح الحديث، وهو إمام حجّة، فلا يكون أقل من بلاغات مالك، وتعليقات البخاري، وليس هذا من مراسيل الزهري التي يرويها من غير تصحيح، فاعرف ذلك، ولا تقل أنه من مراسيل الزهري، ومرسله ليس بحجّة؛ لأن هذا في المرسل الذي يرويه من غير تصحيح، وأما ما يصحّحه، فقد عرفت أن تصحيحه ليس بأدون من تصحيح البخاري ومالك للتعليقات والبلاغات، ولم ينتبه الشافعي لهذه الدقيقة، فردّه لكونه مرسلاً، كما نقل عنه الزيلعي من رواية البيهقي "(۲).

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني -رحمه الله-: "الأحاديث في ذلك كثيرة عن رسول الله على مشهورة معروفة، أنه جعل دية الكافر مثل دية المسلم، وروى ذلك أفقههم وأعلمهم في زمانه بحديث رسول الله على، ابن شهاب الزهري، فذكر أن دية المعاهد في عهد أبي بكر، وعمر، وعثمان الله المعاهد في عهد أبي بكر، وعمر، وعثمان

<sup>(</sup>١) نصب الراية (١٣٦/٥).

<sup>(</sup>٢) إعلاء السنن (١٨٤/١٨).

مثل دية الحر المسلم، فلما كان معاوية، جعلها مثل نصف دية الحر المسلم، فإن الزهري كان أعلمهم في زمانه بالأحاديث، فكيف رغبوا عما رواه أفقههم إلى قول معاوية"(١).

وأما الآثار: فقد استدلوا بما يلي:

أولاً: روي عن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- « أهما كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني -إذا كانا معاهدين- مثل دية المسلم (7).

ثانيًا: روي عن أبي بكر وعثمان -رضي الله عنهما-: « ألهما كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني -إذا كانا معاهدين- مثل دية المسلم »(٣).

وروي أن مسلمًا قتل كافرًا من أهل العقد، فقضى عليه عثمان الله بدية المسلم (٤).

<sup>(</sup>١) الحجة (١/٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في السنن (١٢٩/٣)، عن الحسين بن صفوان، عن عبد الله بن أحمد، نا زحمويه، نا إبراهيم بن سعد، نا ابن شهاب. رحال سنده تقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في التفسير (٢١٣/٥)، من طريق المثنى، ثنا إسحاق، ثنا بشر بن السري، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري. رجال سنده ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩٥/١٠)، والدارقطني في السنن (١٤٥/٣)، من طريق معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، ثم أن رحلاً مسلمًا قتل رحلاً من أهل الذمة عمدًا، فرفع إلى عثمان، فلم يقتله، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم. رحال سنده ثقات.

قال ابن حزم -رحمه الله-: "هذا في غاية الصحة عن عثمان، ولا يصح في هذا شيء غير هذا عن أحد من الصحابة، إلا ما ذكرنا عن عمر أيضًا"(١).

ثَالُثًا : روي عن علي بن أبي طالب الله أنه قال : « مَنْ كَانَ لَهُ ذِمَّتُنَا، فَدَمُهُ كَدَمنَا، وَديَتُهُ كَديَتنَا »(٢).

وروي عنه أيضًا أَنه قال : « دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَكُلِّ ذِمِّيٍّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ »(٣).

رابعًا: روي عن ابن مسعود في أنه كان يجعل دية أهل الكتاب إذا كانوا أهل ذمة كدية المسلمين »(٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: إعلاء السنن (١٨٧/١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في المسند (ص/٢٤٤)، والدارقطني في السنن (١٤٦/٣)، كلاهما من طريق أبي الجنوب الأسدي. وقال الدارقطني: "أبو الجنوب ضعيف".

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩٧/١٠)، عن أبي حنيفة، عن الحكم بن عتيبة، عن علي ابن أبي طالب في. رحال سنه ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩٧/١٠)، والدارقطني في السنن (١٤٩/٣)، كلاهما من طريق معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد. رجال سنده ثقات.

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٤٠٦/٥)، من طريق وكيع، حدثنا سفيان، عن علي بن أبي طلحة، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: قال ابن مسعود عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: قال ابن مسعود عن القاسم بن عبد الرحمن،

وأخرج الطبري في تفسيره (٢١٢/٥)، من طريق يجيى بن كثير، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن مسعود في رجال سنده ثقات.

وهو قول علقمة، وسعيد بن المسيّب، والنجعي، والشعبي، ومجاهد (١)، والحكم، وعطاء، والحماد، والزهري، وجماعة (٢).

وكان الشعبي -رحمه الله- يقول: « دية الذمي مثل دية المسلم »، وكان يتلو هذه الآية: ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمُ مَ وَبَيْنَهُم مِيثَنَقُ فَدِيكُ مُ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ آهَ لِهِ وَتَحْدِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَكُةً لِنَالًا ﴾ (").

وأخرج الدارقطني في السنن (٥/٦٠٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠٣/٨)، من طريق على بن أبي طلحة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود ...

قال البيهقي -رحمه الله-: "هذا منقطع وموقوف".

وأخرج الطبراني في المعجم الكبير (٣٥٠/٩)، من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن حريج، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الله بن مسعود على المنده ثقات.

(۱) مجاهد بن حبر، أبو الحجاج المكي، تابعي، إمام في التفسير وفي العلم. وثقه ابن معين، وأبو زرعة، وابن حجر. قال ابن سعد: "كان ثقة، فقيهًا، عالمًا، كثير الحديث". قال ابن حبان: "كان فقيهًا، ورعًا، عابدًا، متقنًا". قال يجيى القطان: "أجمعت الأمة على إمامة مجاهد، والاحتجاج به". قال عنه الذهبي: "المقرئ المفسر، أحد الأعلام الأثبات". مات سنة (١٠٤هـ) وهو ساحد.

ينظر : الجرح والتعديل (٣١٩/٨)، الثقات (٥/٩ ٤)، ميزان الاعتدال (٣٩/٣).

(۲) ينظر : الديات (۷/۱)، مصنف ابن أبي شيبة (٥/٦٠٤)، مصنف عبد الرزاق (١٠/٩٧)، تفسير الطبري (٢١٢/٥) معتصر المحتصر (١١٠/٢).

(٣) ينظر: بدائع الصنائع (٢١٠/١٠).

وجه الدلالة من الآثار: قال الجصاص -رحمه الله-: "هذه الأحبار وما ذكرنا من أقاويل السلف مع موافقتها لظاهر الآية، توجب مساواة الكافر للمسلم في الديات"(١).

قال السَّرَخْسي -رحمه الله-: "ما نقلوا من الآثار بخلاف هذا لا يكاد يصحّ "(٢).

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن (٢٠٠/٢).

<sup>(7)</sup> Huned (77/77).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء.

عقل من دية المسلم أنها المعتاد المتعارف عندهم، ولولا أن ذلك كذلك لكان اللفظ محملاً مفتقرًا إلى بيان، وليس الأمر كذلك(١).

وقال الكاساني -رحمه الله-: "لأن وجوب كمال الدية يعتمد كمال حال القتيل فيما يرجع إلى أحكام الدنيا، وهي الذكورة، والحرية، والعصمة، وقد وُجدَ، ونقصان الكفر لا يؤثّر في أحكام الدنيا"(٢).

وقال السَّرَخْسي -رحمه الله-: "الكلام من حيث المعنى في المسألة من وجهين:

أحدهما: أن أهل الذمة يستوون بالمسلمين في صفة المالكية، فيستوون به في الدية؛ كالفساق مع العدول، وهذا لأن نقصان الدية باعتبار نقصان المالكية، ولهذا تنصف بالأنوثة لتنصف المالكية، فإن المراد أهل ملك المال دون ملك النكاح، وانتقص عن صفة الاجتنان في البطن؛ لأنه ليس بأهل للمالكية في الحال، وإن كان فيه عرضية أن يصير أهلاً في الثاني، وانتقص بنقصان الرق بخروجه من أن يكون أهلاً لمالكية المال، ومالكية النكاح بنفسه، وهذا لأن وجوب الدية لإظهار خطر المحل وصيانته عن الهدر، وهذا الخطر باعتبار صفة المالكية، وبصفة المملوكية يصير متبدلاً، إذا ثبت هذا، فنقول: لا تأثير للكفر وعدم الكتاب في نقصان المالكية، فتستوي دية الكافر بدية المسلم.

<sup>(</sup>١) ينظر : أحكام القرآن، للجصاص (٢٩٨/٢).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (١٠/١٠).

وجه الدلالة من الآثار: قال الحصاص -رحمه الله-: "هذه الأخبار وما ذكرنا من أقاويل السلف مع موافقتها لظاهر الآية، توجب مساواة الكافر للمسلم في الديات"(١).

قال السَّرَحْسي -رحمه الله-: "ما نقلوا من الآثار بخلاف هذا لا يكاد يصحّ "(٢).

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن (٣٠٠/٢).

<sup>(</sup>Y) Thimed (Y7/YY).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء.

والثاني: أن وجوب الدية باعتبار معنى الإحراز، والإحراز يكون بالدار لا بالدين، والإحراز بالدين من حيث اعتقاد الحرمة، وإنما ظهر ذلك في حقّ من نعتقده دون ما لا نعتقده، فأما الإحراز بقوّة أهل الدار، فيظهر في حقّ أهل الكتاب، وأهل الذمة ساووا المسلمين في الإحراز بالدار، ولهذا يسوّى بينهم وبين المسلمين في قيمة الأموال، فكذلك في قيمة النفوس، ولا يدخل عليه الإناث، فإلهم في الإحراز يساوين الذكور، ولكن تنصف الدية في حقهن باعتبار نقصان المالكية، ولألهن تباع في معنى الإحراز؛ لأن النصرة لا تقوم بهن، وقصد بالتسوية بين أهل الذمة والمسلمين، وقد سوينا في حقّ الرحال والنساء جميعًا"(۱).

### ثانيًا: أدلَّة المالكية والحنابلة:

استدَّلُوا بالسنة، والأثر، والمعقول:

أما السنة : فروي عن النبي الله أنه قال : « دِيَةُ الْمُعَاهَدِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُعَاهَدِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ »(٢).

<sup>(1)</sup> Thimed (17/27).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث روي عن عمرو بن شعيب، وعبد الله بن عمر ﴿.

وأما حديث عمرو: فروي من طرق عدة:

أولاً: أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٥/٧٠٤)، وأبو داود في الليات، باب في دية الذمي (-750)، (-750)، كلاهما من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده، عن النبي -

قال ابن القيم -رحمه الله-: "هذا حديث صحيح إلى عمرو بن شعيب، والجمهور يحتجون به، وقد احتج به الشافعي في غير موضع، واحتج به الأئمة كلهم في الديات".

حاشية ابن قيم على أبي داود (٣٢٣/١٢).

وقال الألباني –رحمه الله-: "إسناده حسن على حلاف المعروف في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده". إرواء الغليل (٣٠٧/٧).

ثانيًا: أخرج أبو داود في الديات، باب الدية كم هي (-720)، (-720)، والبيهقي في السنن الكبرى (-700)، كلاهما من طريق عبد الرحمن بن عثمان، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده قال: «كانت قيمة الدية على عهد رسول الله المان مائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين». رحال سنده ثقات.

ثالثًا: أخرج ابن ماجه في الديات، باب دية الكافر (ص/٣٨١)، (ح/٢٦٤٤)، من طريق عبد الرحمن بن عياش، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده قال: « إن النبي في قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى ».

قال أبو بكر الكناني: "هذا إسناد فيه مقال، عبد الرحمن بن عياش لم أر من ضعفه، ولا من وثقه، وعمرو بن شعيب عن أبيه، عن حده، مختلف فيه". مصباح الزحاحة (١٢٥/٣).

رابعًا: أخرج النسائي في الديات، باب كم دية الكافر (ص/٦٦٣)، (ح/٤٨١)، والبيعًا الديارة والدارقطني في السنن (١٧١/٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠٠/٨)، كلهم من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده. فيه محمد بن راشد المكحولي، وهو مختلف فيه.

ينظر : من تكلم فيه (١٦١/١)، تقريب التهذيب (١٧٠/٢).

خامسًا: أخرج الترمذي في الديات، باب ما جاء في دية الكفار (ص/٣٤٢)، (ح/١٤١٣)، والدارقطني في السنن (١٤١٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨٠٠/٨)، كلهم من طريق ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده.

## وقال الخطابي (١) -رحمه الله-: "ليس في دية أهل الكتاب شيء أثبت من

وأخرجه النسائي في الديات، باب دية الكافر (ص/٦٦٣)، (ح/٤٨١١)، من طريق ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن عمرو أن رسول الله عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عن قال : « عقل الكافر نصف عقل المؤمن ».

قال الترمذي -رحمه الله -: "حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن".

سادسًا: أخرج عبد الرزاق في المصنف (٩٢/١٠)، من طريق ابن حريج، عن عمرو بن شعيب أن رسول الله على حقل الملك الكتاب من اليهود والنصارى نصف عقل المسلم. رحال سنده ثقات.

وأخرج الدارقطني في السنن (١٢٩/٣)، من طريق قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده أن رسول الله على دية أهل الكتاب النصف من دية المسلمين.

وأخرج في السنن (١٧١/٣)، من طريق ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده، أن رسول الله على حعل دية أهل الكتاب نصف دية المسلم. فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد المدني، وهو مختلف فيه. تقريب التهذيب (٤٤٧/١).

وأما حديث ابن عمر: فأخرجه الطبراني في الأوسط (٣٠٩/٧)، من طريق الحسن بن صالح، عن أشعث، عن نافع، عن ابن عمر في قال: قال رسول الله في: « دية المعاهد نصف دية المسلم ».

قال الهيثمي -رحمه الله-: "فيه جماعة لم أعرفهم". مجمع الزوائد (٢٩٩/٦)، ينظر : إرواء الغليل (٣٠٨/٧).

(۱) حمد، ويقال: "أحمد" بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي، البُستي، أبو سليمان، أحد مشاهير الأعيان، فقيه محدث، من أهل بُست (من بلاد كابل)، من نسل زيد بن الخطاب (أخ عمر بن الخطاب)، من أهم مصنفاته: معالم السنن، بيان إعجاز القرآن، شرح صحيح البخاري، توفي في بست سنة (٣٨٨هـ).

ينظر : البداية والنهاية (١٥/٩٧١)، الوفيات (١٦٦/١)، الأعلام (٢٧٣/٢).

هذا، ولا بأس بإسناده"(١).

ناقش الحديث الطحاوي -رحمه الله-، فقال: "لم يرو عن النبي في في دية الكافر ألها النصف أعلى من هذا الحديث، وليس كلّ أهل العلم بالحديث يقبلون هذا الإسناد، ولا يحتجون به"(٢).

وأما الأثر: فروي عن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله - أنه قال: « دية المعاهد على النصف من دية المسلم <math>(7).

#### وأما المعقول: فقد استدلوا بما يلى:

1- إن النساء لما كانت حرمتهن أخفض من حرمة الرجال، نقصت دياقن عن ديات الرجال، والكافر أخفض حرمة من المسلم، للنقص المانع من قبول شهادته، وموارثته، ونكاحه المسلمات، وغير ذلك، فلذلك يجب أن ينقص عنه في الدية؛ لأن نقصان الكافر عن المسلم

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/٣٧).

<sup>(</sup>٢) مختصر اختلاف العلماء (٥/٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (٢٩٦/٢)، أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودي أو النصراني إذا قُتل أحدهما مثل نصف دية المسلم.

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٤٠٧/٥)، و الطبري في التفسير (٢١٤/٥)، كلاهما من طريق سفيان، عن عبد الله بن ذكوان، عن عمر بن عبد العزيز. رجال سنده ثقات.

وأخرج عبد الرزاق في المصنف (٩٣/١٠)، من طريق معمر، عن الزهري وغيره، أن عمر ابن عبد العزيز جعل دية اليهودي والنصراني نصف دية. رحال سنده ثقات.

أكثر من نقص الأنوثية، وإذا كان نقص الأنوثية يمنع التساوي في الدية، فنقص الكافر أولى.

٢- ولأنما بدل النفس، فكان الكفر مؤتّرًا في نقصانه، كالقصاص، ولأنه نقص يؤتّر في نقصان بينه وبين من تكمل ديته، كالرق<sup>(۱)</sup>.

وقال العكبري -رحمه الله-: "لأن نقصان الأحكام يؤثّر في نقصان الدية، بدليل المرأة لما نقصت أحكامها، أثّر ذلك في نقصان ديتها، كذلك الكافر لما نقصت أحكامه، فلا تقبل شهادته، ولا يحدّ قاذفه، وحب أن يؤثّر في ديته"(١).

#### ونوقش استدلالهم بالمعقول من وجوه، كما يلي:

أوّلاً: إنما قلنا بنقصان دية المرأة للإجماع وللآثار الواردة فيها من غير معارض، فلو جاءت الآثار كذلك في المعاهد لقلنا بها، ولكن قد عرفت أن الآثار قد وردت موافقة لظاهر الآية، ومخالفة له، فيكون القول بما هو موافق للظاهر أولى (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: الإشراف (٢/٨٠٠)، المعونة (٢٧٦/٢).

<sup>(</sup>٢) رؤوس المسائل الخلافية (٥٠٨/٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: إعلاء السنن (١٨٧/١٨).

ثانيًا: أن النقصان بالأنوثة والرق من حيث النقصان في المالكية، فإن المرأة علك المال دون النكاح، وكذلك الرق يوجب نقصان المالكية، والذمي يساوي المسلم في المالكية، فكذلك في الدية (١).

#### ثالثًا: أدلّة الشافعية:

استدلُّوا بالسنة، والآثار، والمعقول:

أما السنة: فقد استدلوا بما يلي:

أُوّلاً : روى على بن أبي طالب شه أن النبي الله قال : « الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دَمَاؤُهُمْ »(٢).

وجه الاستدلال: دلّ الحديث على أن دماء الكفار لا تكافؤ دماء السلمين (٢).

#### ونوقش بما يلي:

أولاً: أن قوله ﷺ: « الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ »، لا يدلّ على أن دماء غيرهم لا تكافؤهم، فتخصيص الشي بالذكر لا يدلّ على نفي ما عداه (٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر: العناية (۲۰۳/۱۰).

 <sup>(</sup>٢) سبق تخریجه في (ص/٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي (١١٩/١٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التنقيح مع التوضيح (٢/١٦)، مجموعة قواعد الفقه (ص/٤٧).

ثانيًا: أن المراد بالآثار: نفي المساواة بينهما في أحكام الآخرة دون أحكام الدنيا، فإنا نرى المساواة بيننا وبينهم في بعض أحكام الدنيا، ولا يجوز أن يقع الخلف في حبر الله تعالى(١).

وجه الاستدلال: دلّ الحديث على أن الإيمان شرط في كمال الدية، فوجب أن لا تكمل بعدمه (٢).

#### ونوقش هذا الحديث من وجوه، كما يلي:

أُولاً: إن المشهور قول النبي ﷺ: ﴿ فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ﴾ (٤)، وهو عام، والخبر الخاص بعض ما دلّ عليه العموم، دليل الشرط عندنا لا يؤثّر؛ لأن

<sup>(</sup>١) ينظر: التجريد (أ/٦٨٨)، المبسوط (٢٦/٢٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه المروزي في السنة (ص/٦٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠٠/٨)، كلاهما من حديث عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيهما، عن حدهما، عن رسول الله في في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم. رحال سنده ثقات.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي (١٦٠/١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في الموطأ (٢٨٦/٢)، والشافعي في المسند (ص/٣٤٧)، والمروزي في السنة (ص/٢٦)، والنسائي في القسامة، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول (ص/٦٦٨)، (ح/٢٥٥)، وابن حبان في صحيحه (٤/١/١٥)، والحاكم في المستدرك (١/٣٥٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧٣/٨)، كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن

العموم المتفق عليه عندنا مقدّم على الخصوص المختلف في استعماله، كما هو مقرر في الأصول<sup>(١)</sup>.

ثانيًا: إن هذا الخبر لا يُعرف، ولم يُذكر في كتاب من كتب الحديث، ولا أورده الدارقطني مع جمعه لهم كلّ ضعيف، وإنما أضافوه إلى شرح المروزي $^{(7)}$ ، وليس هو حجّة في الحديث $^{(7)}$ .

ويجاب عن قوله: "هذا الخبر لا يُعرف، ولم يُذكر في كتاب من كتب الحديث"، بأن الحديث مروي في السنن الكبرى للبيهقي، كما سبق(٤).

عمرو بن حزم، عن أبيه، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله 🚜 لعمرو بن حزم في العقول: « أن في النفس مائة من الإبل ».

قال الحاكم -رحمه الله-: "هذا حديث صحيح". وصححه ابن حبان.

<sup>(</sup>١) ينظر: التجريد (أ/٦٨٨).

<sup>(</sup>٢) محمد بن نصر، أبو عبد الله المروزي، إمام في الفقه والحديث، كان من أعلم الناس باحتلاف الصحابة، ولد ببغداد سنة (٢٠٢هـ)، ونشأ بنيسابور، وتوفي بسمرقند سنة (٢٩٤هـ)، من أهم مصنفاته : القسامة في الفقه، السنة، ما خالف به أبو حنيفة عليًا وابن مسعود.

ينظر : تاريخ بغداد (١٧١/٢)، تذكرة الحفاظ (٢٠١/٢)، الأعلام (١٢٥/٧).

<sup>(</sup>٣) التحريد (أ/٦٨٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: نصب الراية (١٣٣/٥).

ثالثًا: روي عن النبي هُ «أَنَّهُ قَضَى بِدِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلاَفَ دِرْهَمٍ» (١). وهذا نص (٢).

ونوقش هذا الحديث: بأن تأويله: أن النبي الله قضى بثلث الدية في سنة واحدة، فظن الراوي أن ذلك جميع ما قضى به، وعند تعارض الأحبار يترجّح المثبت للزيادة (٢).

ولأنا ذكرنا أخبارًا معروفة منقولة من كتب المحدّثين، وما نقل في نقصان الدية مختلف، فإذا كانت أخبار النقصان مختلفة، كان المرجوع إلى أخبارنا أولى؛ لأنها غير مختلفة، وموافقة لعموم متفق عليه، وهي زائدة، فإثبات الزائد أولى<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۹۲/۱۰)، والدارقطني في السنن (۱۵۰۳)، كلاهما من طريق ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، أن رسول الله في فرض على كل مسلم قتل رحلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم.

قال الزيلعي -رحمه الله-: "هو معضل". نصب الراية (١٣٣/٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر : الحاوي (١٢٠/١٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٢٦/٢٦).

<sup>(</sup>٤) التحريد (أ/٨٨٨).

وأما الآثار: فقد استدلوا بما يلى:

أُوّلاً: روى عن عمر بن الخطاب على أنه قال: « دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلاَفٌ، وَدِيَةَ الْمَجُوسِيِّ تَمَانِمِاتَةٌ »(١).

ثانيًا : روي عن عثمان بن عفان هم « أنه قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم (7).

ويناقش: بأنه يعارضه ما روي أن مسلمًا قتل كافرًا معاهدًا، فقضى عليه عثمان بدية المسلم<sup>(٣)</sup>، وهذا أولى، لأن الحديث الأوّل رواه سعيد بن المسيّب،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/٧٠)، وعبد الرزاق في المصنف (٩٢/١٠)، والدارقطني في السنن (١٣١/٣)، كلهم من طريق الثوري، عن أبي المقدام، عن ابن المسيب. رحال سنده ثقات.

وأخرج الدارقطني في السنن (١٣٠/٣)، من طريق أبي عروبة، عن سعيد بن المسيب. رحال سنده ثقات.

وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (١٠٠/٨)، من طريق منصور، عن ثابت الحداد، عن سعيد بن المسيب. رجال سنده ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه والشافعي في المسند (ص/٣٤٤)، وابن أبي شيبة في المصنف (٥/٧٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠٠/٨)، كلهم من طريق ابن عيينة، عن صدقة بن يسار، عن سعيد بن المسيب. رجال سنده ثقات.

وقال البيهقي –رحمه الله–: "روي عن عثمان بن عفان بخلافه، وهو عنه بإسنادين محفوظ، والآخر منقطع".

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في (ص/٥٣١).

وهو يقول: دية المعاهد ألف دينار، ويدلّ على ضعفه حديث ابن عباس أن رسول الله على حملهم على الحقّ، فجعل دية المسلم والكافر سواء(١).

ثَالِثًا: روي عن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- أنه قال: « دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى النُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ »(٢).

وهو قول عكرمة، والحسن، وعطاء، ونافع، وابن دينار -رحمهم الله-(٣).

#### وأما القياس: فقد أست دلوا بما يلي:

1- إنه مكلّف لا يكمل سهمه من القيمة، فوجب أن لا تكمل ديته، كالمرأة.

٢- ولأنه لما نقصت دية المرأة المسلمة عن دية الرجل، لنقصها بالأنوثة، وجب أن تنقص دية الرجل الكافر عن دية المرأة المسلمة لنقصه بالكفر؛ لأن الدية موضوعة على التفاضل.

٣- ولأنه لما أثّر أغلظ الكفر، وهو الردّة في إسقاط جميع الدية، وجب أن
 يؤثّر أخفّه في تخفيف الدية؛ لأن بعض الجملة مؤثّر في بعض أحكامها(٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: معتصر المختصر (١٠٩/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٠٦/٥)، من طريق أبي أسامة، عن هشام قال: "قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إن دية اليهودي، والنصراني على الثلث من دية المسلم".

<sup>(</sup>٣) ينظر : مصنف عبد الرزاق (٩٣/١٠)، مصنف ابن أبي شيبة (٩٦/٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحاوي (١٦٠/١٦).

وأما المعقول: فإن اختلاف الأمة في قدر الدية توجب الأخذ بأقلّها، كاختلاف المقوّمين يوجب الأخذ بقول أقلّهم تقويمًا؛ لأن القول بالثلث أقل ما قيل في ذلك، وهو يقين، والذمة لا تبرأ إلا بيقين (١).

### سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد المذهب الحنفي إلى الأسباب التالية:

1- أخذهم بالعمومات، نحو قوله تعالى : ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِم بَيْنَكُمُ مَ وَبَيْنَهُم مِيثَنَّ فَدِيكُ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَتَصْرِيرُ رَقَبَةٍ مَيْنَتُ فَدِيكُ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَتَصْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوَالِقَ مَن عَيْرُ وَالله مِن عَيْرُ فَصلٍ، فدل أن الواجب في الكلّ على قدر واحد، وهذا بيان أن الرواية الشاذة لا تُقبل فيما يدلّ على نسخ الكتاب(٣).

٢- التعارض بين الأحاديث والآثار المروية عن النبي ، وبعض أصحابه
 ق في ذلك، وعند تعارض الأحبار، يترجّح المثبت للزيادة (١٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: التمهيد (۱۷/۹۰۳).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) ينظر : المبسوط (٢٦/٢٦)، بدائع الصنائع (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر : فتح الغفار (ص/٣٢٠).

الترجيح : يبدو لي من خلال الأدلّة رجحان قول الأحناف للآتي :

- ١- عموم قوله تعالى : ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَةً فَي فَالآية عامةً فَدِيئَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْ لِهِ وَتَعْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَكَةٍ ﴿ ثَوْمِنَكَةٍ ﴿ ثَالَاية عامةً فَدِيئَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْ لِهِ وَتَعْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَكَةٍ ﴿ ثَالَاية عامةً فَا لَا يَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه
- ٢- وردت الأحاديث والآثار الصحيحة عن النبي هي، وبعض أصحابه
   هي موافقةً للآية، تبيّن مقدار دية الذمي.
- ٣- اختلف الروايات في الدية، ففي بعضها ألها مثل دية المسلم، وفي بعضها ثلث دية المسلم، عند تعارض بعضها ثلث دية المسلم، عند تعارض الأخبار يترجّح المثبت للزيادة.
- 3-عند تعارض الأخبار يترجح ما فيه احتياط للفرض، وتبرئة للذمة بيقين، فإعطاء الذمي الدية الكاملة فيه تبرئة للذمة بيقين<sup>(۱)</sup>، والله تعالى أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) ينظر: العدة (١٠٣٧/٣).

# ٣/ مسألة : مقدار دية المجوسي

اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فقالوا: إن دية المحوسي مثل دية المسلم (١).

القول الثاني: ذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى أن دية المحوسي ثلثا دية المسلم (ثمانمائة درهم)(٢).

# الأدلّــة

### أُوَّلاً : أُدَّلَة المذهب الحنفي :

استدلوا بالكتاب، والسنة، والآثار، والمعقول:

<sup>(</sup>١) ينظر : المبسوط (٢٦/٥٧)، تكملة فتح القدير (٢٠٢/١٠)، تكملة البحر (٩/٥٧).

<sup>(</sup>۲) ينظر : المدونة (٢/٢٢)، بداية المحتهد (٢/٤٠٢)، حاشية الدسوقي (٢/٢٢)، الأم (٢/٣٦)، المهذب (٢/٣١)، مغني المحتاج (٣٠١/٥)، مسائل الإمام أحمد برواية صالح (٣/٩٥)، الإشراف، لابن المنذر (٢/١٤١)، الإفصاح (٢١١/٢)، المغني (٢١/٥٥)، الإقناع (٢/٥١/٤)، رحمة الأمة (ص/٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء.

فأطلق سبحانه وتعالى القول بالدية في جميع القتلى، ولم يفصّل بين معاهد ومعاهد (١).

وأما السنة : فروى عبد الرحمن بن عوف الله أن النبي الله قال : « سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ »(٢).

وأما الآثار: سبقت استدلالهم بالآثار في مسألة مقدار دية الحر الكتابي؛ لأنهم يعتبرون المحوس من أهل الكتاب، فيأخذ حكمهم (٣).

وإضافة على ذلك قالوا: هو قول الزهري، وإبراهيم النجعي، وداود، والشعبي، والحكم، وحماد -رحمهم الله-، حيث ألهم قالوا: « دية اليهودي، والنصراني، والمحوسي، وكلّ ذمي، مثل دية المسلم »(٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: إعلاء السنن (١٨٧/١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب (١٨٢/١)، عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله علي يقول : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب ».

قال ابن عبد البر: "منقطع، ولكن معناه متصل من وحوه حسان". التمهيد (١١٦/٢). قال ابن حجر -رحمه الله-: "منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمر، ولا عبد الرحمن، ورواه ابن أبي عاصم في كتاب النكاح بسند حسن". التلخيص الحبير (١٧٢/٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٢٦/٥٧)، الهداية (٢٤/٤)، تكملة البحر الرائق (٩/٥٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر : تفسير الطبري (٢١٣/٥)، مصنف عبد الرزاق (١٠/٥٩)، مصنف ابن أبي شيبة (٤٠٧/٥).

#### ثانيًا : أدَّلة الجمهور :

استدلُّوا بالآثار، والإجماع، والمعقول:

أما الآثار: فقد استدلُّوا بما يلي:

أولاً: روي عن عمر بن الخطاب الله « أنه جعل دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم »(١).

وأخرجه (٢١٤/٥)، عن عمار بن خالد الواسطي، ثنا يجيى بن سعيد، عن الأعمش، عن ثابت الحداد، عن سعيد بن المسيب. رجال سندهما ثقات.

وأخرجه عن محمد بن المثنى، ثنا عبد الصمد، ثنا شعبة، عن ثابت الحداد، قال : سمعت سعيد بن المسيب.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٠٧/٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠١/٨)، كلاهما من طريق الثوري، عن أبي المقدام، عن سعيد بن المسيب. رجال سنده ثقات.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩٤/١٠)، عن إبراهيم بن محمد، عن يجيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار.

وأخرجه الدارقطني في السنن (١٢٩/٣)، عن عبد الباقي بن قانع، نا إسحاق بن إبراهيم، نا العباس بن الفضل، نا عامر، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده. فيه عبد الباقى بن قانع، وهو مختلف فيه. ينظر: طبقات الحفاظ (٣٦٢/١).

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠٠/٨)، من طريق الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ الفضيل ابن عياض، عن منصور، عن ثابت الحداد، عن سعيد بن المسيب. رجال سنده ثقات.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في التفسير (٢١٣/٥)، عن ابن المثنى، عن عبد الأعلى، عن داود، عن عمرو ابن شعيب.

ونوقش أثر عمر على : بأنه معارض بما روي عنه سابقًا أن دية أهل الذمة كانت في عهده كاملة، وهو موافق لظاهر الكتاب، فيكون هو الراجح (١).

ثانيًا: روي عن علي وابن مسعود -رضي الله عنهما- ألهما كانا يقولان: « دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمائة دِرْهَمِ »(٢).

وهو قول سعید بن المسیّب، وسلیمان بن یسار<sup>(۱)</sup>، وعکرمة، والحسن، وعطاء<sup>(۱)</sup>.

وأما الإجماع: فإن عمر بن الخطاب على حكم بذلك بحضرة الصحابة، ولم يُنكر عليه أحد، وكان يكتب إلى عماله بذلك بحضرة المهاجرين والأنصار، ولم نعرف له في عصره مخالفًا، فكان إجماعًا(٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: إعلاء السنن (١٨٧/١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٠١/٨)، من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن حبيب، عن ابن شهاب. فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف.

ينظر : خلاصة البدر المنير (٢٨١/٢)، نيل الأوطار (٢٢٢/٧).

<sup>(</sup>٣) سليمان بن يسار الهلالي، أبو أيوب، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، تابعي، ثقة، فاضل، مات سنة (١٠٧هـ).

ينظر: تقريب التهذيب (١٩/١)، الأعلام (١٣٨/٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر : الموطأ (٢٩٦/٢)، تفسير الطبري (٢١٤/٥)، مصنف عبد الرزاق (٢٧/٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر : المعونة (٢٧٧/٢)، الحاوي (٢١/١٦)، المغني (١٢/٥٥).

ويناقش قولهم: "فكان إجماعًا"، بأنه غير مسلّم، فإنه روي عنه وعن أبي بكر، وعثمان، وابن مسعود، وجمع من الصحابة الله خلاف ذلك كما سبق (١)، فيبطل دعوى الإجماع.

وأما المعقول: فقالوا: لأن لما نقصت رتبة المحوسي عن أهل الكتاب في تحريم نسائهم وأكل ذبائحهم، نقصت ديتهم عن دياهم؛ لأن الديات موضوعة على التفاضل، وإذا نقصت عنهم لم يكن إلا ما قلناه لقضاء الأئمة به (٢).

### سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

انفرد المذهب الحنفي في هذه المسألة بالأسباب الآتية:

١-عدم وجود النصّ الصريح من الكتاب والسنة في بيان مقدار دية المجوسي، إلا ألهم أخذوا بحديث النبي الله أنه قال: « سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةً أَهُل الْكتَاب »(٣)، فأعطوهم حكم الذمي في الجزية والدية.

<sup>(</sup>١) ينظر : أدلة المذهب الحنفي في مسألة دية الحر الكتابي (ص/٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المعونة (٢٧٧/٢)، الحاوي (١٢٢/١٦).

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه في (ص/٩٤٥).

وَبَيْنَهُم مِيثَقُ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْ الِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤَمِنَةً ('' فَالْحُوسي يدخل في أهل العهد والأمان بإعطائهم الجزية مقابل الأمان، وأيضًا لموافقة هذه الأقوال لحديث النبي على : « سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكَتَابِ ».

الترجيح: يبدو لي من خلال أدلة الفريقين رجحان قول الحنفية، للآتي: ١- لقوّة وصحّة ما استدلوا كها.

٢-ولأن قولهم موافق لقوله تعالى : ﴿ وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ فَيْكَدُّ إِلَىٰ أَهْ لِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُثَوْمِنَةً إِلَىٰ أَهْ لِهِ وَلَهُ مِينَا وبينهم ميثاق، كأهل الكتاب.

٣- ولأن قوله ﷺ: « سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ »، ظاهر في إعطاء المحوس حكم أهل الكتاب، ولا يسع لأحد خلافه.

٤- ولأننا سوينا بينهم وبين أهل الكتاب في الجزية، فيجب أن نسوي بينهم في مقدار الدية، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) سورة النساء.

#### ٤/ مسألة : مقدار دية العبد

اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فذهبوا إلى أن دية العبد قيمته، ولا يتجاوز دية الحر، فإذا بلغت قيمته دية الحر، فله عشرة آلاف درهم إلا عشرة.

قال الموصلي -رحمه الله-: "من قتل عبدًا خطأً، فعليه قيمته، لا يزاد على عشرة آلاف درهم إلا عشرة، وإن كان عشرة آلاف درهم إلا عشرة، وإن كان أقل من ذلك فعليه قيمته"(١).

القول الثاني: ذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف من الحنفية) إلى أن دية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك، ولا فرق في هذا الحكم بين القِن من العبيد، والمدبر، والمكاتب، وأم الولد(٢).

<sup>(</sup>١) الاختيار (٥/٩٥)، ينظر: الأصل (٤/١٩)، تكملة فتح القدير (١٠/١٨١).

<sup>(</sup>٢) ينظر : المدونة (٢/٨/٤)، بداية المحتهد (٢/٥٠٢)، حاشية الدسوقي (٢/٨٤٦)، مغني المحتاج (٥/٣٣٦)، الإفصاح (٢/٢١٢)، المغني (٢/١١)، المغني (٢/٢١٦)، الإقناع (١٥١/٤).

# الأدلّـة

## أُوَّلاً : أُدلَّة المذهب الحنفي :

استدلِّ المذهب الحنفي بالكتاب، والآثار، والإجماع، والمعقول:

أَمَا الْكَتَابِ : فَقُولُهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقُتُلَمُؤْمِنَ الْإِلَا خَطَّفًا وَمَن قَنْلَمُؤْمِنًا خَطَّفًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلِّمَةً إِلَى أَهْ الِهِ } إِلَّا أَنْ يَصَلَدَ قُوا الْإِلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وجه الاستدلال: "أن الله تعالى أوجب الدية مطلقًا فيمن قتل خطأً، حرًّا كان أو عبدًا، والدية اسم للواجب بمقابلة الآدمية (٢).

وأما الأثر: فروي عن سعيد بن العاص هذه « أنه جعل دية عبد قُتل خطأ أربعة آلاف، وكان ثمنه أكثر من ذلك، وقال: أكره أن أجعل ديته أكثر من دية الحر »(٣).

وهو مروي عن النجعي، والشعبي، وعطاء، وحماد -رحمهم الله-، حيث قالوا: « لا يزاد العبد على دية الحر <math>(3).

<sup>(</sup>١) سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) ينظر: العناية (٢/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٨٧/٥)، من طريق عبد الأعلى، عن داود، عن الشعبي. رحال سنده ثقات.

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب الآثار، للإمام محمد بن الحسن (ص/٢١٨)، مصنف عبد الرزاق (١٠/٩)، مصنف ابن أبي شيبة (٣٨٧/٥).

وأما دلالة الإجماع: فإننا أجمعنا على أنه لو أقر على نفسه بالقصاص يصح وإن كذبه المولى، لولا أن الترجيح لمعنى الآدمية لما صح؛ لأنه يكون إقراره إهدارًا لمال المولى قصدًا من غير رضاه، وأنه لا يملك ذلك.

ولأنه مؤمن قُتل خطأ، فتجب الدية، والدية ضمان الدم، وضمان الدم لا يزاد على عشرة آلاف بالإجماع<sup>(۱)</sup>.

#### وأما المعقول:

فلأن الآدمية فيه أصل، والمالية عارض وتبع، والعارض لا يعارض الأصل، والتبع لا يعارض المتبوع، ودليل أصالة الآدمية من وجوه:

أحدها: أنه خُلق آدميًّا، ثم ثبت فيه وصف المالية بعارض الرق.

والثابي: أن قيام المالية فيه بالآدمية وُجودًا وبقاءً، لا على القلب.

والثالث: أن المال حلق وقايةً للنفس، والنفس ما خُلقت وقايةً للمال، فكانت الآدمية فيه أصلاً وُجودًا، وبقاءً وعرضًا.

لأن حرمة الآدمي فوق حرمة المال؛ لأن حرمة المال لغيره، وحرمة الآدمي لعينه، فكان اعتبار النفسية وإهدار المالية أولى من القلب، إلا أنه نقصت ديته عن دية الحر؛ لكون الكفر منقصًا في الجملة، وإظهارًا لشرف الحرية، وتقدير النقصان بالعشرة ثبت توقيفًا (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع الصنائع (١٠/٣١٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق.

وقال البابري -رحمه الله-: "لأن فيه معنى الآدمية حتى كان مكلّفًا بلا خلاف، وفيه معنى المالية حتى ورد عليه الملك بلا خلاف، والآدمية أعلاهما لا محالة، فيجب اعتبارها بإهدار الأدنى عند تعذّر الجمع بينهما، إذا العكس يفضي إلى إهدارهما جميعًا؛ لأن الآدمية أصل لقيام المالية بها، وفي إهدار الأصل إهدار التابع، وإهدار أحدهما أولى من إهدارهما"(1).

وناقشهم قاضي زاده -رحمه الله-، بقوله: "لو كان الواجب فيمن قتل العبد أيضًا خطأ هو الدية التي تكون واجبة بمقابلة الآدمية، كان ينبغي أن لا تتفاوت ديات العبيد في المقدار، لتساويهم في الآدمية، كما لا تتفاوت ديات الأحرار في القيمة، لتساويهم في ذلك، وإن كان بعضهم أشرف من بعض بوجوه شتى، مع أن ديات العبيد تتفاوت في المقدار بحسب تفاوت قيمتهم، كما هو المذهب فتأمل"(٢).

قال الطحاوي -رحمه الله-: "الرق نقصٌ، فمحال أن يجب في حال نقصانه أكثر مما يجب في حال تمامه، وهو حال الحرية، وجب أن لا يجاوز به الدية، وأيضًا قضت السنة بأن الدية في ثلاث، في كل سنة الثلث، فلو وجب أكثر من الدية لوجب أن يكون في أكثر من ثلاث سنين، وذلك خلاف السنة،

<sup>(</sup>۱) العناية (۱/۲۸۲).

<sup>(</sup>۲) تكملة فتح القدير (۱۰/۲۸۱).

فثبت بطلان قول من حاوز بما الدية، ثم كل من منع محاوزة الدية، فإنه يوحب النقصان، ومقدار النقصان موكول إلى رأي الإمام"(١).

وقال الموصلي -رحمه الله-: وأما قليل القيمة فالواحب بمقابلة الآدمية أيضًا، إلا أنه لا نصّ فيه، فقدّرناه بقيمته، رأيًا إذا هو الأعدل، وفي كثير القيمة نصّ؛ لأنه ورد في الحر بعشرة آلاف، إلا أننا نقصنا دية العبد من ذلك، إظهارًا لشرفه، وانحطاطًا لرتبة العبد عنه.

ولأنه أقل مال له خطر في الشرع؛ لأنه به تستباح الفروج والأيدي، فقدرناه به، وكذلك الأمة على الخلاف والتعليل في كثير القيمة وقليلها(٢).

وناقشه قاضي زاده -رحمه الله-، بقوله: "فيه إشكال، إذ تقرّر في علم الأصول، وشاع في علم الفروع أيضًا أن الرأي والقياس لا يجريان في المقادير، بل إنما تُعرف المقادير بالسمع، فكيف يجوز التقدير بالقيمة هنا بالرأي من غير سمع ؟ وأيضًا أن العبيد لا يتفاوتون في نفس الآدمية لا محالة، وعن هذا لا يتفاوتون في شيء من تكاليف الشرع المتوجهة عليهم من حيث الآدمية، كالتكليف بالإيمان، والصلاة، والصوم، وغيرها من شرائع المعاملات والعقوبات كما صرّحوا به، فكيف يتم تقدير الواجب عليهم بمقابلة الآدمية فيما نحن فيه بقيمتهم، وهم متفاوتون في القيم ؟"(٢).

<sup>(</sup>١) مختصر اختلاف العلماء (١٩٨/٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاختيار (٥/٠٤٥)، إعلاء السنن (١٨/٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) تكملة فتح القدير (٢٨٢/١٠).

#### ثانيًا: أدلَّة الجمهور:

استدلُّ الجمهور بالآثار، والمعقول:

أما الآثار: فقد استدلوا بما يلي:

أُولاً : روي عن على وابن مسعود -رضي الله عنهما-، ألهما قالا : « تَمَنُّهُ وَإِنْ خَلَفَ دِيَةَ الْحُرِّ »(١).

(۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۰/۱۰)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٨٦/٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣٨/٨)، كلهم من طريق ابن حريج، عن عبد الكريم. قال البيهقي : "فيه إرسال بينه وبين عبد الكريم".

وأخرجه الإمام أحمد في العلل (٢٧٢/٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣٧/٨)، كلاهما من طريق هُشيم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن مطر، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس. فيه هشيم، وهو مدلس.

قال أحمد بن حنبل -رحمه الله-: "فذكرته لأبي، فأنكر أن يكون هذا من حديث سعيد بن أبي عروبة، وقال: نرى أن هذا من حديث أبي حزي".

قال ظفر أحمد العثماني -رحمه الله-: "في سنده هشيم، وهو مدلس، وقد قال عن سعيد بن أبي عروبة، وسعيد قد اختلط آخرًا". إعلاء السنن (٢٧٨/١٨).

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣٧/٨)، من طريق نوح بن دراج، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب. فيه نوح بن دراج الكوفي، وهو واه بالمرة، وكذبه ابن معين. ينظر: ميزان الاعتدال (٢٧٦/٤)، إعلاء السنن (٢٧٨/١٨).

وأخرجه من طريق أحمد بن العباس، ثنا إسماعيل بن سعيد، ثنا عباد بن العوام، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده. فيه أحمد بن العباس، وهو ضعيف.

ينظر: إعلاء السنن (٢٧٩/١٨).

#### وناقش الحنفية استدلالهم بهذا الأثر، فقالوا:

١-إن الأثر ضعيف؛ لأن في بعض طرقه هُشيم<sup>(١)</sup>، وهو كثير التدليس والإرسال، وفي بعض الآخر أحمد بن العباس<sup>(١)</sup>، وهو كثير، كلّهم ضعفاء، وفي بعض الآخر نوح بن دراج<sup>(١)</sup>، وهو ضعيف<sup>(١)</sup>.

٢-قال ظفر أحمد العثماني -رحمه الله-: "وبالجملة فلم يصح ذلك عن عمر، ولا عن علي، وإنما هو من قول الحسن وسعيد بن المسيّب، أسنده الضعفاء إلى عمر وعلي، ولا حجّة في قول الحسن وسعيد إذا خالفهما النحعي والشعبي، ولا يخفى على الفقيه أن ما قاله النحعي والشعبي أرجح قياسًا، وأشبه بالصواب، وأقرب إلى الحق من قول

<sup>(</sup>۱) هُشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي، ثقة، ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفي، سمع الزهري، وحصين بن عبد الرحمن، وعنه يجيى القطان، وأحمد، ويعقوب الدورقي، وخلق كثير، مات سنة (۱۸۳هـــ).

ينظر : طبقات ابن سعد (۱۳۱۳)، ميزان الاعتدال (۲۰۶/۳)، تقريب التهذيب (۲۲۲/۳).

<sup>(</sup>٢) قال ظفر أحمد العثماني: "خمسة اسمهم أحمد بن العباس، كلهم ضعفاء، ومنهم من يتهم". إعلاء السنن (٢٧٩/١٨)، وينظر: ميزان الاعتدال (١٠٦/١).

<sup>(</sup>٣) نوح بن دراج الكوفي، أبو محمد النجعي، تفقه بأبي حنيفة، وابن شبرمة، وابن أبي ليلي، وروى عنهم وعن الأعمش، وعنه سعيد بن منصور، وعلي بن حجر، وجماعة، قال ابن معين : "ليس بثقة". وقال النسائي : "ضعيف". وقال أبو داود : "كذاب يضع الحديث". مات سنة (١٨٢هـــ).

ينظر : ميزان الاعتدال (٢٧٦/٤)، إعلاء السنن (٢٧٨/١٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: إعلاء السنن (١٨/٢٧٨).

الحسن وسعيد بن المسيّب، فأخذنا بقولهما، وحملنا قول عمر وعلي الوصح عنهما على ما إذا قتل الحر عبدًا عمدًا، وصالح مولاه على القيمة، فيجب عليه قيمته بالغة ما بلغت؛ لأن الصلح عن القصاص يجوز بالزيادة على قدر الدية؛ لأن القصاص ليس بمال، وإنما يتقوم بالعقد، وإذا قتله خطأ فعليه قيمته دية، ولا يجعل مثل دية الحر"(١).

ثانيًا: روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: « قِيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ »(٢). ونوقش: بأنه ضعيف؛ لأن في سنده إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف، فلا يحتج به.

وهو قول القاضي شريح، ومكحول، وسعيد بن المسيّب، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، والزهري -رههم الله-، حيث ثبت عنهم ألهم قالوا: «قيمته يوم يصاب، بالغة ما بلغت (7).

وأما المعقول: فإن العبد كالبهائم مالٌ متقومٌ، فيُضمن بكمال قيمته بالغة ما بلغت، ويُخالف الحرَّ، فإنه ليس بمضمون بالقيمة، وإنما ضُمن بما قدّره الشرع، فلم يتحاوزه.

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق (١٨/٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٨٦/٥)، من طريق إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجر وسوادة بن زياد. فيه إسماعيل بن عياش، وهو مختلف فيه.

ينظر: تقريب التهذيب (٨٤/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر : مصنف عبد الرزاق (٩/١٠)، مصنف ابن أبي شيبة (٣٨٦/٥).

ولأن ضمان الحرِّ ليس بضمان مال، ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته، وهذا ضمان مال يزيد بزيادة المالية، وينقص بنقصالها، فاختلفا(١).

ونوقش: بأن العبد كالبهائم، فغير صحيح؛ لأن في البهائم مالية محضة، وليس فيها آدمية، ولذا لا يجب بقتلها قصاص في العمد، ولا كفّارة في الخطأ، بخلاف العبد، فإن فيه آدمية، ولذا يجب بقتله قصاص في العمد، وكفّارة في الخطأ(٢).

#### سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

انفرد المذهب الحنفي بالأسباب الآتية:

١- تعارض الآثار عن الصحابة والتابعين في ذلك.

٢- نظروا إلى أن الرق نقصٌ، فمحال أن يجب في حال نقصانه أكثر مما
 يجب في حال تمامه، وهو حال الحرية، وجب أن لا يجاوز به الدية.

الترجيح: يبدو من خلال أدلة الفريقين رجحان قول الجمهور، للآتي: 1- لصحّة وقوّة ما استدلوا بها.

٢- لأنه لا خلاف في أن العبد يُباع ويُشترى، وقيمة بعضه أغلى من
 بعض، وديته تقدر بحسب قيمته بالغة ما بلغت، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ينظر : المعونة (٢٧٧/٢)، المغنى (١١/٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: إعلاء السنن (١٨/٢٧٦).

#### ٥/ مسألة : مقدار دية جنين الأمة

اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فذهبوا إلى أن دية جنين الأمة نصف عشر قيمته إن كان حيا ذكرًا، وعشر قيمته إن كان أنثى (١).

القول الثاني: ذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى أن دية جنين الأمة عشر قيمة أمه إن كان ميتًا، سواء كان الجنين ذكرًا أو أنثى (٢).

# الأدلّ

### أُوَّلاً : أُدلَّة المذهب الحنفي :

استدلّ المذهب الحنفي بالمعقول، كما يلي:

1- إن الغُرَّة بدل نفس الجنين، لا بدل جزء من أجزاء الأم؛ لأن الواجب في جنين أم الولد ما هو الواجب في جنين الحرة، ولا خلاف في أن جنين أم الولد جزء، ولو كان في حكم عضو من أعضاء الأم لكان جزءًا من الأم حرًّا و بقية أجزائها أمة، وهذا لا يجوز.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الأصل (٤٦٤/٤)، مختصر اختلاف العلماء (٢٠٢/٥)، الاختيار (٥٣٠/٥)، تكملة فتح القدير (٣٠/١٠)، تكملة البحر الرائق (٢/٢٥)، رد المختار (٢٥٢/١٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر : المدونة (٢/٦٣٢)، حاشية الدسوقي (٢/٢٢)، الأم (١٤٣/٦)، مغني المحتاج (٣/٣٥)، المغني (٦٩/١٢)، الإقناع (٤/٤٥)، رحمة الأمة (ص/٣٤٣).

٧- ولأن النبي شقضى بدية الأم على العاقلة وبغُرة الجنين، ولو كان جزءًا من أجزاء الأم، لما أفرد الجنين بحكم، بل دخلت الغُرة في دية الأمة، كما إذا قُطعت يد الأم فماتت، أنه تدخل دية اليد في النفس. وكذا لو كان جزءًا من أجزاء الأم، لما أنكرت عاقلة الضاربة حمل الدية إياهم، فقالت: أندى من لا صاح ولا استهل، ولا شرب ولا أكل، ومثل دمه يطل، لم يقل لهم النبي شي: إني أوجبت ذلك بجناية الضاربة على المرأة لا بجنايتها على الجنين، ولو كان وجوب الأرش فيه، لكونه جزءًا من أجزاء الأم، لرفع إنكارهم، فدل أن الغُرة وجبت بالجناية على الجنين لا بالجناية على الأم، فكانت معتبرة بنفسه لا بالأم (١).

قال الزيلعي -رحمه الله-: إنه بدل نفسه، فلا يقدّر بغيره، إذ لا نظير له في الشرع، والدليل على أنه بدل نفسه، أن الأمُّة أجمعت على أنه لا يشترط فيه نقصان الأصل، ولو كانت ضمان الطرف، لما وجب إلا عند نقصان الأصل، ويؤيّد ذلك أن ما يجب في جنين الحرة موروث، ولو كان بدل الطرف لما ورث، الحر والعبد لا يختلفان في ضمان الطرف، وإنما يختلفان في ضمان النفس، ولو كان ضمان الطرف لما ورث في الحر، فإذا ثبت أنه ضمان النفس كان ديته مقدّرة بنفس الجنين لا بنفس غيره، فيجب نصف عشر ديته إن كان

<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع الصنائع (١٠/٧٥٤).

ذكرًا، وعشر ديته إن كان أنثى؛ لأن كل ما كان مقدّرًا من دية الحر، فهو مقدّر من قيمة العبد(١).

ناقشهم ابن قدامة حرحمه الله-، بقوله: "دليلهم نقلبه عليهم، فنقول: حنين مضمون، تلف بالجناية، فكان الواحب فيه عُشر ما يجب في أمه، كحنين الحرة، وما ذكروه من مخالفة الأصل معارض؛ بأن مذهبهم يُفضي إلى تفضيل الأنثى على الذكر، وهو خلاف الأصول، ولأنه لو اعتبر بنفسه، لوجبت قيمته كلها، كسائر المضمونات بالقيمة، ولأن مخالفتهم أشد من مخالفتنا؛ لأننا اعتبرناه إذا كان ميتًا بأمه، وإذا كان حيًّا بنفسه، فجاز أن تزيد قيمة الميت على الحي مع اختلاف الجهتين، كما جاز أن يزيد البعض على الكل في أن من قطع أطراف إنسان الأربعة، كان الواجب عليه أكثر من دية النفس كلها، وهم فضلوا الأنثى على الذكر مع اتحاد الجهة، وأوجبوا فيما يُضمن بالقيمة عُشر قيمته تارة، ونصف عُشرها أخرى، وهذا لا نظير له"(٢).

#### ثانيًا : أدَّلة الجمهور :

استدل الجمهور بالمعقول، فقالوا: إنه جنين مات بالجناية في بطن أمه، فلم يختلف ضمانه بالذكورية والأنوثية، كجنين الحرة؛ لأن الغُرّة في الجنين

<sup>(</sup>١) ينظر: تبيين الحقائق (١٤١/٦).

<sup>(</sup>٢) المغني (١٢/ ٢٩).

معتبرة بعُشر ما تُضمن به الأم، وإنما لم يعتبروا قيمته في نفسه؛ لعدم ثبوت استقلاله بانفصاله ميتًا(١).

<sup>(</sup>۱) ينظر : الإشراف، للقاضي عبد الوهاب (۸۳۹/۲)، مغني المحتاج (۳۷۳/۵)، المغني (۱/۸۲۲).

# محاورة جرت بين محمد بن الحسن وبين الشافعي –رحمهما الله–:

"قال الشافعي: قال محمد بن الحسن للمدنيين: أرأيتم لو كان حيًّا أليس فيه قيمته، وإن كان أقلّ من عُشر ثمن أمه، ولو كان ميتًا فعُشر أمه ؟ فقد أغرمتم فيه ميتًا أكثر مما أغرمتم فيه حيًّا.

قال الشافعي -رحمه الله-: فقلت له: أليس أصلك جنين الحرة التي قضى فيها رسول الله على، ولم يذكر عنه أنه سأل أذكر هو أم أنثى ؟ قال: بلى.

قلتُ : فجعلتَ وجعلنا فيه خمسًا من الإبل أو خمسين دينارًا إذا لم يكن غرة ؟ قال : بلى. قلتُ : فلو خرجا حيين ذكرًا وأنثى فماتا ؟ قال : في الذكر مائة، وفي الأنثى خمسون.

قلت : فإذا زعمت أن حكمهما في أنفسهما مختلفان، فلم سويت بين حكمهما ميتين، أما يدلك هذا أن حكمهما ميتين حكم غيرها، ثم قست على ذلك جنين الأمة، فقلت إن كان ذكرًا فنصف عُشر قيمته لو كان حيًّا، وإن كان أنثى فعُشر قيمتها لو كانت حيةً، أليس قد جعلت عقل الأنثى من أصل عقلها في الحياة، وضعف عقل الرجل من أصل عقله في الحياة، لا أعلمك إلا نكست القياس ؟ قال : فأنت قد سويت بينهما. قلت : من أجل أنني زعمت أن أصل حكمهما حكم غيرهما، لا حكم أنفسهما، كما سويت بين الذكر والأنثى من جنين الحرة، فكان مخرج قولي معتدلاً"(۱).

<sup>(</sup>١) الحاوي (١٦/٢٣٦)، وينظر : الأم (١٢/٧).

### سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفرادهم إلى ألهم اعتبروا دية الجنين بنفسه لا بأمه؛ لأن رسول الله على بدية الأم على العاقلة، وبغُرّة الجنين، ولو كانت دية الجنين معتبرة بأمه، لما أفرد النبي الجنين بحكم، بل أدخل الغُرّة في دية الأم، كما إذا قطعت يد الأم فماتت، أنه تدخل دية اليد في النفس(١).

الترجيح: يبدو لي من خلال الأدلة رجحان قول الجمهور، للآتي:

١ - لصحّة ما استدلوا بها.

٢-ولأن النبي قلم قضى في الجنين بغُرّة عبد أو وليدة، ولم يفرّق بين الذكر والأنثى، فيقاس على هذا جنين الأمة، ويعطى عُشر قيمة أمه.

٣-ولأنه لو أعطينا نصف عُشر قيمة أمه إن كان ذكرًا، وعُشر قيمة أمه إن كان أنثى، لأدّى ذلك إلى تفضيل الأنثى على الذكر، وهو مخالف للأصول، فلا يجوز، والله تعالى أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع الصنائع (١٠/٧٥٠).

#### ٦/ مسألة : مدة تأدية دية القتل العمد

اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فذهبوا إلى أن الدية في قتل العمد تؤخذ في ثلاث سنين(١).

القول الثابي : ذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى ألها تجب حالة (٢).

# الأدلّ

## أُوَّلاً : أُدَّلَةُ المُذَهِبِ الْحَنْفِي :

استُدلّ للمذهب الحنفي بالمعقول، فقال ابن قدامة -رحمه الله-: "لأنها دية آدمي، فكانت مؤجلة"(٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر: بدائع الصنائع (۲۹۰/۱۰)، الفقه النافع (۱۳۸۰/۳)، تبيين الحقائق (۱۷۷/۱)، رد المحتار (۲/۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإشراف، للقاضي عبد الوهاب (٢/٤٢٨)، الأم (٢/٥٤١)، الإفصاح (٢٠٠/٢)، المغني (١٣/١٢)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٢/٢٠).

<sup>(</sup>٣) المغني (١٢/١٢).

#### ثانيًا : أدلَّة الجمهور :

استدلّ الجمهور بالسنة، والمعقول:

أما السنة: فحديث النبي على : « مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أُولِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ »(١). وإطلاق ذلك يقتضي التعجيل (٢).

ونوقش : بأن الحديث ضعيف؛ لأن في سنده محمد بن راشد المكحولي، وهو مختلف فيه، فلا يحتج به.

وأما المعقول: فإن ما وجب بالعمد المحض كان حالاً، كالقصاص وأرش أطراف العبد، ولا يشبه شبه العمد؛ لأن القاتل معذور، لكونه لم يقصد القتل، وإنما أفضى إليه من غير احتيار منه، فأشبه الخطأ، ولهذا تحمله العاقلة مؤجّلة، تخفيفًا عنهم، والعامد غير معذور، فلا شيء على عاقلته، وإنما الدية كلّها على الجانى حالة؛ لأنه ليس من أهل التخفيف (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في الديات، باب ولي العمد يأخذ الدية (ص/٦٣٦)، (ح/٢٥٤)، والترمذي في الديات، باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل (ص/٣٣٦)، (ح/١٣٨٧)، كلاهما من طريق محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ... فيه محمد بن راشد المكحولي، وهو مختلف فيه.

ينظر : سير أعلام النبلاء (٣٤٣/٧)، ميزان الاعتدال (٥٤٣/٣)، تقريب التهذيب (١٧٠/٢).

<sup>(</sup>٢) الإشراف، للقاضي عبد الوهاب (٢/٤/٨).

<sup>(</sup>٣) المغني (١٢/١٢).

# سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة :

انفرد المذهب الحنفي في هذه المسألة بقياسهم دية العمد على دية شبه العمد ودية الخطأ، ولأنما دية آدمي يقتضي التأجيل.

الترجيح: يبدو لي رجحان قول الجمهور؛ لأن الدية أُحِّلت في شبه العمد والخطأ تخفيفًا على القاتل؛ لأنه معذور، وإنما العامد لا عذر له، فلا يستحقّ التخفيف، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.



مفردات المذهب الحنفي في دية الأطراف

وفيه خمس مسائل:

## المسائسل

١/ مسألة : مقدار دية لسأن الصبي الذي لم يبلغ حدّ النطق.

٢/ مسألة : مقدار دية ذكر الصغير الذي لم يتحرك.

٣/ مسألة : حكم الكفّارة في القتل بالتسبب.

٤/ مسألة :حكم كفّارة القتل على الصبي والمجنون.

٥/ مسألة : حكم الوصية للقاتل.

## ١/ مسألة : مقدار دية لسان الصبي الذي لم يبلغ حدّ النطق

اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فذهبوا إلى أن في لسان الصبي الذي لم يبلغ حدّ النطق حكومة عدل(١).

القول الثاني: ذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى أن فيه الدية، قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: "كذلك إذا حنى على لسان الصبي، وقد حرّكه ببكاء، أو بشيء يُعبّره اللسان، فبلغ أن لا ينطق، ففيه الدية"(٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر : الاختيار (٥/٣/٥)، تكملة البحر الرائق (٩٣/٩)، رد المحتار (٢٤٥/١٠). حكومة العدل : هو الأرش غير المقدر في الشرع، بالاعتداء على ما دون النفس من حرح أو تعطيل وغيرهما.

وصورته: أن يقوم المجني عليه كم يسوي أن لو كان عبدًا غير بحني عليه، ثم يُقوم مجنيًا عليه، فيُنظر بين القيمتين.

ينظر : الحاوي (١١/١٦)، الفقه الإسلام وأدلته (٢٩٨/٦).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الأم (١٥٦/٦)، مغني المحتاج (٥/٩٠٩)، المغني (١٢٩/١٢)، الإقناع (١٧١/٤).
 لم أحد المسألة في المصادر المالكية، وإنما نسبها إليهم بعض كتب الخلاف.

# الأدلّـة

## أُوَّلاً : أُدلَّة المذهب الحنفي :

استدلّوا بالمعقول، فقالوا: "لأن المقصود منها المنفعة، فإذا لم تُعلم صحّتها لا يجب أرشها كاملاً بالشك، بخلاف المارن والأذن الشاخصة؛ لأن المقصود منهما الكمال، فقد فوّته على الكمال"(١).

## ثانيًا : أدلَّة الجمهور :

استدلّوا بالمعقول، فقالوا: "لأن ظاهره السلامة، وإنما لم يتكلّم؛ لأنه لا يحسن الكلام، فوحبت به الدية، كالكبير"(٢).

## سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد المذهب الحنفي إلى أن الدية تحب إما في ذهاب المنافع، كمنفعة اللسان والذكر، وإما في ذهاب الجمال بالكمال، كاللحية، والشعر، والمارن، والأذن الشاحصة، فالمقصود من اللسان المنفعة، فإذا لم تُعلم صحتها، لا يجب أرشها كاملاً بالشك.

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) المغني (١٢٩/١٢).

الترجيح: يبدو لي رجحان قول الجمهور، لقوة ما استدلوا بها، ولأن الأصل في لسان الصغير السلامة، والعيب طارئ، والأحذ بالأصل أولى، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

## ٢/ مسألة : مقدار دية ذكر الصغير الذي لم يتحرك

اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فذهبوا إلى أن في ذكر الصبي، إذا لم يُعرف صحّته بحركة، حكومة عدل<sup>(۱)</sup>.

القول الثاني: ذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى وحوب الدية فيه، فقال ابن قدامة -رحمه الله-: "تجب الدية في ذكر الصغير والكبير، والشيخ والشاب، سواء قدر على الجماع، أو لم يقدر "(٢).

# الأدلسة

سبقت أدلّة الفريقين، وسبب انفراد المذهب الحنفي، والترجيح في المسألة السابقة.

<sup>(</sup>١) ينظر: تكملة فتح القدير (١٠/٧١٠)، تكملة البحر الرائق (٩٢/٩)، رد المحتار (١٠/٢٤٠)٠

 <sup>(</sup>۲) المغني (۲/۱۲)، وينظر: الأم (۲/۷۰۱)، مغني المحتاج (٥/٥١٣)، الإقناع (٤/٧٧١)،
 الموسوعة الفقهية الكويتية (۲/۲۱).

## ٣/ مسألة : حكم الكفّارة في القتل بالتسبب

صورة المسألة: إذا حفر شخص بئرًا في غير ملكه، أو نصب حجرًا في الطريق العام، فسقط فيه شخص فمات، فهل تجب الكفّارة عليه أم لا ؟ اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فذهبوا إلى أنه لا تحب الكفّارة على القاتل في القتل بالتسبب، كحافر بئر، أو واضع حجر في الطريق(١).

القول الثاني: ذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى وحوب الكفّارة، فقالوا: من قتل نفسًا محرمةً، أو شارك فيها، خطأً، أو ما أُحري مُحراه، أو شبه عمد، أو قتل بسبب في حياته، أو بعد مماته، كحفر بئرٍ، ونصب سكينٍ، وشهادة زورٍ، فعليه كفّارة كاملةً في ماله (٢).

<sup>(</sup>۱) الفقه النافع (۱۳۸۲/۳)، وينظر: النتف في الفتاوى (۲۷۸/۲)، الاختيار (٥٠٤/٥)، تكملة البحر الرائق (٩/٥١).

<sup>(</sup>۲) ينظر : الذخيرة (۲۱/۵۷۲)، الإفصاح (۲/۵۲۲)، الإقناع (٤/٤)، كشاف القناع (٢/٦٢).

# الأدلّـة

## أُوَّلاً : أُدَّلَّةُ المُذْهِبِ الْحَنْفِي :

استدل المذهب الحنفي بالمعقول، فقال ناصر الدين السمرقندي -رحمه الله-: "لأنه ليس بقاتل حقيقةً إلا أنه صاحب شرط أقيم مقام صاحب السبب ضرورة"(١).

#### ثانيًا : أدَّلة الجمهور :

استدلّ الجمهور بالكتاب، والمعقول:

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُقِّمِنِ أَن يَقَتُلَ مُؤْمِنًا إِلَا خَطَئًا وَمَن قَنُلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى آهَ لِهِ إِلَا أَن يَصَدَّدُ فُوا لِكَ أَهْ لِهِ إِلَى اللهِ المُلهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

وأما المعقول: فقد استدلوا بما يلى:

١- لأنه قتل آدميًا ممنوعًا من قتله لحرمته، فوجب عليه الكفّارة، كما لو
 قتله بالمباشرة.

<sup>(</sup>١) الفقه النافع (١٣٨٢/٣)، وينظر : الاختيار (٥٠٤/٥).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تكملة المجموع (٣٣١/٢٠).

٢- لأنه سبب يضمن به دية النفس، فجاز أن يضمن به الكفّارة، ولأنه
 كل من عقل عنه دية النفس المؤمنة، جاز أن تلزمه الكفّارة (١).

## سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد المذهب الحنفي إلى أن القاتل بالتسبب ليس قاتلاً حقيقةً، والكفَّارة تجب على المباشر دون المتسبب.

<sup>(</sup>١) ينظر: الإشراف (٨٤٤/٢)، الخرشي (٩/٨)، تكملة المجموع (٣٣٢/٢٠).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء.

## ٤/ مسألة :حكم كفّارة القتل على الصبي والمجنون

#### تحرير محل النزاع:

لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الكفّارة على البالغ العاقل إذا قتل مسلمًا، ولكنهم اختلفوا في وجوها على الصبي والمحنون على قولين:

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فذهبوا إلى عدم وجوب الكفّارة عليهما(١).

القول الثاني: ذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى وحوب الكفّارة عليهما(٢).

# الأدلّــة

## أولاً : أدلَّة المذهب الحنفي :

استدلّ المذهب الحنفي بالسنة والمعقول:

أما السنة: فروى علي بن أبي طالب عليه عن النبي على أنه قال: « رُفِعَ

<sup>(</sup>١) ينظر: الهداية (٤/٥٣٤).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: التاج والإكليل (۱/۸ ۳۰)، الخرشي (۹/۸)، مغني المحتاج (٥/٥٧)، المغني
 (۲) ۲۲٤/۱۲).

الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَتْ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَحْنُون حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمُحْنُون حَتَّى يُفيقَ »(١).

(۱) أخرجه ابن الجعد في المسند (١٢٠/١)، وأبو داود في الحدود، باب في الجنون يسرق أو يصيب حدًا (ص/٦١٩)، (ح/٣٩٩)، والحاكم في المستدرك (٢٩/٤)، وأبو عبد الله المقدسي في الأحاديث المختارة (٢٢٨/٢)، كلهم من طريق الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس أن عمر أبي بمحنونة قد زنت وهي حبلي، فأراد رجمها، فقال له علي بن أبي طالب أن أما بلغك أن القلم رفع عن ثلاث... وأورده البخاري في الحدود، باب لا يرجم المجنون والمجنونة (ص/١١٧٤) معلقًا.

وقال الحاكم -رحمه الله-: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (ص/١٨٤٧)، (ح/٢٥٢١)، وأبو داود في الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا (ص/٢١)، (ح/٣٩٨)، والنسائي في الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج (ص/٤٨٠)، (ح/٣٤٦٢)، كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي في رجال سنده ثقات.

وأخرجه أبو داود في الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا (ص/١١٩)، (ح/٢٠)، عن موسى بن إسماعيل، حدثنا وُهيب، عن خالد، عن أبي الضحى، عن علي ابن أبي طالب ، عن النبي .

وأخرجه الترمذي في الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (ص/٣٤٤)، (-/١٤٢٣)، والحاكم في المستدرك (٤٣٠/٤)، كلاهما من طريق همام، عن قتادة، عن الحسن البصري، عن علي أن رسول الله 3. وقال الترمذي: "ولا نعرف للحسن سماعًا من على بن أبي طالب".

وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤٣٠/٤)، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الله بن أبي رباح، عن أبي قتادة، عن النبي في وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد، و لم يخرجاه".

وجه الدلالة : أن الكفّارة كاسمها ساترة، ولا ذنب لهم تستره؛ لأنهم مرفوعٌ عنهم القلم.

وأما المعقول: فإن الكفّارة دائرة بين العبادة والعقوبة، الصبي والجنون لا تجب عليهما عبادة، فلا تجب عليهما عقوبة، وكذا سبب الكفّارة يكون دائرًا بين الحظر والإباحة، لكون العقوبة متعلّقة بالحظر، وفعلهما لا يوصف بالجناية؛ لأنما اسم لفعل محظور، وكل ذلك ينبئ عن الخطاب، وهم ليسوا بمخاطبين؛ لأن الخطاب الشرعي لم يتوجّه إليهم، فكيف تجب عليهم الكفّارة (۱) ؟

## ثانيًا: أدلّة الجمهور:

استدلّ الجمهور بالكتاب، والمعقول:

<sup>(</sup>١) ينظر : الهداية (٤/٤٥)، البناية (٢١٦/١٣)، تكملة البحر الرائق (٩/٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تكملة المجموع (٢٠/٣٣).

وأما المعقول: فإن الصبي والمجنون من أهل الإسلام، قَتْلُهما خطأ، فوجب أن يتعلّق به الكفّارة، كقتل البالغ.

لأنها حقّ مال تجب بالقتل، فاستوى فيه الصغير والكبير، والعاقل والجنون، كالدية (١).

## سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد المذهب الحنفي إلى قول النبي على: « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ يُرْتَعِ مِنْ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَحْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ ». فإن الكفّارة تجب على من ارتكب ذنبًا، الصبي والمجنون لا ذنب لهما شرعًا؛ لأفهما مرفوع عنهما القلم.

الترجيح: يبدو لي رجحان قول الأحناف القائلين بعدم وجوب الكفّارة على الصبي والمجنون، لحديث النبي على السبي والمجنون، لحديث النبي على الصبي والمجنون، لحديث النبي عَنْ النّائم، وَعَنِ الْمَحْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ ».

لَأَن الكفَّارة عَبَادة من جهة وعقوبة من جهة، فتحبُ على الْمُذْنب لتستر عنه ذنبه، وهما ليسا من أهل الذنب؛ لأنهما مرفوع عنهما القلم، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) ينظر: الإشراف، للقاضي عبد الوهاب (٨٤٤/٢)، تكملة المجموع (٣٣٣/٢٠).

## ٥/ مسألة : حكم الوصيّة (١) للقاتل

صورة المسألة: رجلٌ جرح رجلًا، ثم وصَّى له المحروح بثلث ماله، ثم مات بسبب ذلك الجرح، فهل تصحّ وصيته لقاتله أم لا ؟ اختلف فيها الفقهاء على أربعة أقوال:

<sup>(</sup>١) الوَصِيَّة، مشتقة من : وَصَيْتُ الشيء بالشيء : وَصَلْتُه. و(وَصَّيْتُ) إلى فلان (تَوْصِيْةً)، و(أَوْصَيْتُ) إليه (إِيْصَاءً) وفي السبعة : ﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ بالتخفيف والتثقيل. والوصَيْتُ)، و(الوصَاية)، و(الوصَاية)، و(الوصَيَّة). والجمع : (الأوصيَّاء). و(أَوْصَيْتُه) بالصَلاة : ورأَوْصَيْتُه) إليه بمال : جعلته له، و(أَوْصَيْتُهُ) بولده : استعطفته عليه، و(أَوْصَيْتُه) بالصَلاة : أمرته بها.

المصباح المنير (ص/٣٤١)، وينظر: طلبة الطلبة (ص/٣٣٥)، لسان العرب (و ص ي)، (م. (7.7.7))، القاموس المحيط (ص/٢٠٨)، المعجم الوسيط (ص/٢٠٨).

وفي الشرع: عرفها الحنفية، وبعض المالكية، بأنها: "تمليكُ مضافٌ إلى ما بعد الموت بطريق التبرع". العناية (٤٤٢/١٠)، مواهب الجليل (١٣/٨٥)، معجم لغة الفقهاء (ص/٤٧٥). وعرفها بعض المالكية، فقال المواق -رحمه الله-: "عقدٌ يوحب حقًّا في ثلث عاقده يلزمه بموته، أو نيابته عنه بعده". التاج والإكليل مع مواهب الجليل (٥١٣/٨).

وعرفها الشافعية، فقال الخطيب الشربيني -رحمه الله-: "تبرعٌ بحقٌ مضاف ولو تقديرًا لما بعد الموت". مغنى المحتاج (٦٦/٤).

وعرفها الحنابلة، فقال البهوتي -رحمه الله-: "الأمر بالتصرف بعد الموت". الروض المربع (٣٨٨/٢).

القول الأوّل: انفرد به المذهب الحنفي، فذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد ابن الحسن-رحمهما الله- إلى أنه لا تجوز الوصيّة للقاتل عامدًا كان أو خاطئًا، بعد أن كان مباشرًا، ولو أجازها الورثة جاز.

وقال أبو يوسف -رحمه الله-: لا تجوز مطلقًا، والفتوى على قولهما(١).

القول الثاني: قال الإمام مالك -رحمه الله-: إن أوصى له بعد ضربه وعلم به، فإن كانت الضربة خطأ جازت الوصيّة في المال والدية، وأما في العمد فتحوز في ماله دون الدية.

وأما إن أوصى له ثم قتله الموصى له خطأً، فتجوز في ماله دون ديته، وإن قتله عمدًا، فلا تجوز له الوصيّة في مال ولا في دية (٢).

القول الثالث: ذهب الإمام الشافعي -رحمه الله- إلى جواز الوصية للقاتل (٢٠).

القول الرابع: قال الإمام أحمد  $-رحمه الله -: "إن وصى له بعد جرحه صحّ، وإن وصى له قبله، ثم طرأ القتل على الوصيّة أبطلها"(<math>^{(3)}$ .

<sup>(</sup>۱) ينظر : الهداية (۶/۳۸۶)، الاختيار (٥/٣٥٥)، تكملة فتح القدير (١/١٠٤)، رد المحتار (١/١٠٤)، الموسوعة الفقهية (٣٣٠/٣٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المدونة (٤/٧٤)، التاج والإكليل مع مواهب الجليل (٨/٠١٥)، الخرشي (٢٨/٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر : الحاوي الكبير (١٥/١٥)، المهذب (٣٤٢/٢)، مغني المحتاج (٧٣/٤).

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير (٣٠١/١٧)، وينظر : الإنصاف (١٧٥/٧)، الإقناع (٣/٥٤١).

# الأدلّ

## أُوَّلاً : أُدَّلَّة المذهب الحنفي :

استدلّ المذهب الحنفي بالحديث، والمعقول:

أما الحديث: فقد استدلوا بما يلى:

أُولاً : روى على بن أبي طالب ﷺ قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « لاَ وَصِيَّةَ لِلْقَاتِلِ » (١). وهذا نص (٢).

ونوقش: بأن الحديث ضعيف؛ لأن في سنده مبشر بن عبيد الحمصي (٢)، وهو متروك، فلا يحتج به (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ٢٣٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٨١/٦)، كلاهما من طريق مبشر بن عبيد، عن حجاج بن أرطأ، عن عاصم بن بهدلة، عن زر، عن علي بن أبي طالب في قال : سمعت رسول الله في يقول : « ليس لقاتل وصية ». فيه مبشر بن عبيد الحمصي، وهو متروك الحديث. ينظر : نصب الراية (٥/ ٢١)، الدراية (٢٩٠/٢).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (١٠/٤٩٤).

<sup>(</sup>٣) مبشر بن عبيد الحمصي، قال الدارقطني : "مبشر متروك، يضع الحديث". وقال البيهقي : "لا يرويه عن حجاج غير مبشر، وهو متروك منسوب إلى الوضع". وقال أحمد : "مبشر بن عبيد أحاديثه موضوعة كذب". وقال البخاري : "مبشر بن عبيد منكر الحديث". وقال ابن حجر : "متروك".

ينظر : الكامل في الضعفاء (٤١٨/٦)، نصب الراية (١٨/٥)، الدراية (٢٩٠/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مجمع الزوائد (٢١٤/٤)، نصب الراية (٢١٨/٥)، التلخيص الحبير (٨٤/١).

## ثانيًا : روى عمر هي، عن النبي في أنه قال : « لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ »(١).

(۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٢٠/٦)، من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده . فيه محمد بن راشد، وهو مختلف فيه. قلت : روي هذا الحديث من طرق عدة :

أولاً: أخرج الإمام أحمد في المسند (ص/٦٨)، (ح/٣٤٦)، عن أبي المنذر إسماعيل بن عمرو، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده، قال: « قتل رحل ابنه عمدًا، فرفع إلى عمر بن الخطاب، فجعل عليه مائة من الإبل، ثلاثين حقة، وثلاثين حذعة، وأربعين ثنية، وقال: لا يرث القاتل، ولولا أبي سمعت رسول الله عليه يقول: لا يُقتل والد بولده، لقتلتك ».

ثانيًا: أخرج الإمام أحمد (ص/٦٨)، (ح/٣٤٨)، عن يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي نجيح وعمرو بن شعيب، كلاهما عن مجاهد بن جبر، عن عمر بن الخطاب. رحال سنده ثقات.

ثالثًا: أخرج الإمام أحمد في المسند (ص/٦٨)، (ح/٣٤٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٣٤/٨)، كلاهما من طريق هشيم، عن يجيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عمر ابن الخطاب على.

رابعًا: أخرج البيهقي في السنن الكبرى (٧٢/٨)، مرسلاً، من طريق محمد بن إبراهيم العبدي، عن بكير، عن مالك، عن يجيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، أن رجلاً من بني مدلج يقال له: قتادة، حذف ابنه بسيف، فأصاب ساقه، فتروى في حرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر فذكر ذلك له، فقال عمر: "اعدد لي على قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليه"، فلما قدم عليه عمر أخذ من ثلث الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين حذعة، وأربعين خلفة، ثم قال: "أين أخو المقتول ؟"، فقال ها أنا ذا، فقال: "خذها دية، فإني سمعت رسول الله في يقول: «ليس لقاتل شيء»".

قال الكاساني -رحمه الله-: "ذكر شيء نكرةً في محل النفي، فيعم الميراث والوصية جميعًا، وبه تبيّن أن القاتل مخصوص من عمومات جواز الوصيّة"(١).

#### ويمكن مناقشته من وجوه:

١- إن الحديث في غير محلّ التراع؛ لأنه في الميراث، فلا يشمل الوصيّة.

٢- إن سلمنا أن الحديث يشمل الوصية، فهو في قتل الوالد ولده فقط،
 دون غيره، فلا يشمل الأجنبي، ولا يجوز الوصية للوارث إلا بإذن
 باقى الورثة.

-7 إن سلمنا أنه في محلّ التراع، فإنه مرسل، وفي سنده ضعف، فلا يحتجّ -7 +6.

وقال قاضي زادة -رحمه الله-: "أما قولهم: "إن القاتل مخصوص من عمومات جواز الوصية"، ليت شعري من أين تبين أن القاتل مخصوص من

قال الهيثمي وابن حجر -رحمهما الله-: إسناده حسن، لكنه منقطع، عمرو بن شعيب لم يدرك عمر بن الخطاب على. ينظر: مجمع الزوائد (٢١٤/٤)، التلخيص الحبير (٨٤/١).

خاهسًا: أخرج البيهقي في السنن الكبرى (١٣٤/٨) مرسلاً، من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عمر بن الخطاب ... رجال سنده ثقات.

سادسًا: أخرج الدارقطني في السنن (٤/٩٥)، من طريق سفيان، عن يجيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر والله البيهقي: "هذه مراسيل حيدة يقوي بعضها بعضًا". رحال سنده ثقات.

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (١٠/٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مجمع الزوائد (٤/٤)، نصب الراية (٥/٨١)، الدراية (٢١٨/٠).

عمومات جواز الوصيّة، ومن شرط التخصيص أن يكون المخصّص متأخّرًا عن العام في الورود، وهو لم يثبت قط، ولو ثبت تأخّر هذا الحديث لم يصلح أن يكون مخصّصًا لكتاب الله تعالى؛ لكونه خبر الواحد"(١).

وأما المعقول: فإنه استعجل ما أخره الله تعالى؛ لأن من استعجل الشيء قبل آوانه، عوقب بحرمانه (٢)، فيحرم من الوصيّة، كما يحرم من الميراث (٣).

ويناقش: بأن قياس الوصية على الميراث قياس مع الفارق؛ لأن الميراث مقدّر شرعًا، فليس للمقتول وغيره أن يتصرّف فيه بأيّ نوع من أنواع التصرّف؛ بأن يدخل في الميراث شخصًا ليس من أهله، أو يخرج منه أحدًا وهو من أهله، وأما الوصيّة ففيها حرية التصرّف للموصي لمن يوصي، ولكن بقدر ما حدّده الشرع.

## ثانيًا: أدلّة المالكية:

استدل المالكية بالمعقول، فقالوا: لأن الوصية بمترلة الميراث، فإن الوارث الذي يقتل وارثه عمدًا، فلا يرث من ماله ولا من ديته، وقاتل الخطأ يرث من المال، ولا يرث من الدية، فكذلك الوصية إذا كانت قبل القتل، وأما إذا كانت

<sup>(</sup>١) تكملة فتح القدير (١٠/٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح القواعد الفقهية (ص/٤٧١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية (٤/٥٨٣).

الوصيّة له بعد الضرب، عمدًا كان أو خطأً، فجاز له كل ما أوصى له به في المال وفي الدية جميعًا (١).

قال القاضي عبد الوهاب -رحمه الله-: "لأنها هبة، فالقاتل لا يمنعها اعتبارًا بحال الحياة، ولأنه تمليك، فصح في القاتل كإسقاط الحقوق، إذا قتله الموصى له عمدًا بطلت الوصية، إلا أن يعلم بقتله فيقره عليها، فإن قتله خطأ لم تبطل؛ لأنه معنى يستحق بالموت لا يصح تقدّمه عليه، فوجب أن يبطل بقتل العمد كالميراث، وأن لا يبطل بقتل الخطأ كالميراث، ولا يكون له شيء من الدية المستحقّة على عاقلته، وأما إن علم بأنه قتله عمدًا فأقره على الوصيّة، بأنه يكون كالمبتدئ لها فيصح "(٢).

#### ثالثًا: أدلَّة الشافعية:

استدلُّ الشافعية بالحديث، والمعقول:

أما الحديث : فروى أبو أمامة الباهلي ﴿ أَنَّ اللهِ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللهِ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثِ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: المدونة (٤/٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) المعونة (٢/١٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في الوصايا، باب لا وصية لوارث (ص/٣٩٠)، (-/ 7٧١ )، وأبو داود في الوصايا، باب ما حاء في وصية للوارث (-/ 21 )، (-/ 21 )، والترمذي في الوصايا، باب ما حاء لا وصية لوارث (-/ 21 )، (-/ 21 )، كلهم من طريق إسماعيل ابن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة الباهلي، عن رسول الله فيه إسماعيل ابن عياش، وهو مختلف فيه.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن أبي أمامة عن النبي من غير هذا الوحه، ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز، ليس بذاك فيما يتفرد به؛ لأنه روى عنهم المناكير، وروايته عن أهل الشام أصح، هكذا قال محمد بن إسماعيل، قال أبو إسحاق الفزاري: خذوا عن بقية ما حدَّث عن الثقات، ولا تأخذوا عن إسماعيل ابن عياش ما حدَّث عن الثقات ولا عن غير الثقات". وقال ابن حجر -رحمه الله-: "هو حسن الإسناد".

ينظر : فتح الباري (٣٧٢/٥)، عون المعبود (١/٨٥)، نصب الراية (٢١٩/٥).

قلت : روي هذا الحديث من طرق عدة :

أولاً: أخرج ابن ماجه في الوصايا، باب لا وصية لوارث (ص/٣٩٠)، (-/٢٧١٢)، والنسائي والترمذي في الوصايا، باب ما حاء لا وصية لوارث (-/٤٨٧)، (-/٢١٢)، والنسائي في الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث (-/٥)، (-/٣٦٧)، كلهم من طريق شهر ابن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة. قال الترمذي -ر-هه الله-: "هذا حديث حسن صحيح".

حامع الترمذي (ص/٤٨٧)، وينظر : مصباح الزحاحة (١٤٤/٣).

ثانيًا: أخرج ابن ماحه في الوصايا، باب لا وصية لوارث (ص/٣٩١)، (ح/٢٧١٤)، من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن حابر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أنس بن مالك .

قال الزيلعي: "قال في التنقيح: حديث أنس هذا ذكره ابن عساكر، وشيحنا المزي في الأطراف في ترجمة سعيد المقبري، وهو حطأ، وإنما هو الساحلي، ولا يحتج به".

نصب الراية (٥/٢٢٠).

ثالثًا: أخرج البيهقي في السنن الكبرى (٨٥/٦)، من طريق نوح بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن حعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي ... وقال: "هو منقطع، راويه ضعيف لا يحتج بمثله". وقال: "قال ابن معين: نوح بن دراج كذاب خبيث، قضى سنين وهو أعمى،

وكان لا يخبر الناس أنه أعمى من حبثه، وقال: ولم يكن يدري ما الحديث، ولا يحسن شيئًا". ينظر: تقريب التهذيب (٣١٣/٢).

رابعًا: أخرج البيهقي في السنن الكبرى (٢٦٤/٦)، من طريق الربيع بن سليمان، عن الشافعي، عن ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد.

قال الشافعي: "وروى بعض الشاميين حديثًا ليس مما يثبته أهل الحديث بأن بعض رحاله بحهولون، ورويناه عن النبي منقطعًا، واعتمدنا على حديث أهل المغازي عامة، أن رسول الله عن الفتح: «إن الله أعطى كل ذي حقّ حقه، فلا وصية لوارث ».

مسند الإمام الشافعي (ص/٢٣٤)، وينظر: فتح الباري (٣٧٢).

خامسًا : أخرج الدارقطني في السنن (٩٧/٤)، من طريق أحمد بن محمد، عن إسحاق بن إبراهيم الهروي، عن سفيان، عن عمرو، عن حابر. وقال : "الصواب مرسل".

قال الزيلعي : "وأعله بأحمد هذا، وقال : هو أخو يجيى بن محمد بن صاعد، وأكبر منه، وأقدم موتًا، وهو ضعيف". نصب الراية (٢٢١/٥) .

سادسًا: أخرج الدارقطني في السنن (٩٧/٤)، من طريق أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم ابن ضمرة، عن علي بن أبي طالب ...

قال الزيلعي: "وأسند تضعيف يحيى بن أبي أنيسة، عن البخاري، والنسائي، وابن المديني، وابن المديني، ووافقهم". نصب الراية (٥/٢٢/).

سابعًا: أخرج الدارقطني (٩٨/٤)، من طريق محمد بن مسلم، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس في . فيه محمد بن مسلم الطائفي، وهو مختلف فيه، ضعفه الإمام أحمد وغيره. ينظر: من تكلم فيه (١٦٩/١).

ثامنًا: أخرج الدارقطني في السنن (١٥٢/٤)، من طريق عمرو بن زرارة، عن زياد بن عبد الله، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عمرو بن خارجة.

قال المباركفوري: "ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلاً، بل صرح الشافعي في الأم بأن هذا المتن متواتر، فقال: وحدنا أهل الفتيا ومن حفظنا

وجه الدلالة: دلّ الحديث على عموم جواز الوصيّة لغير الوارث(١).

ويناقش: بأن الأحاديث ضعيفة، بسبب الضعف والجهالة في رجال أسانيدها، فلا يحتج بها، وإن سلمنا على صحّتها، فإن في دلالة الحديث على حواز الوصيّة للقاتل نظرًا، فإن الحديث يدلّ على عدم حواز الوصيّة للوارث، ولا يُفهم منه حواز الوصيّة للقاتل.

وأما المعقول: فإن الكفر يمنع من الميراث، ولا يمنع من الوصيّة، فيقاس عليه القتل<sup>(٢)</sup>.

ويناقش: بأن قياس القتل على الكفر قياس مع الفارق، فإن الكفر مانع من الميراث أصلاً، والقتل طارئ لسوء قصد القتل، فيعامل معاملة نقيض

عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي على قال عام الفتح". ثم ذكر الحديث. تحفة الأحوذي (٢٦١/٦).

وقد نازع فحر الدين الرازي في كون هذا الحديث متواترًا، وعلى تقدير تسليم ذلك، فالمشهور من مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة، لكن الحجة في هذا الإجماع على مقتضاه، كما صرح به الشافعي وغيره، والمراد بعدم صحة وصية الوارث عدم اللزوم؛ لأن الأكثر على أنما موقوفة على إحازة الورثة".

ينظر: مسند الإمام الشافعي (ص/٢٣٤)، فتح الباري (٥٢/٥)، التلخيص الحبير (٩٢/٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: الحاوي (١٥/٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق.

قصده، كما هو معروف من قاعدة: "من استعجل الشيء قبل أوانه، عوقب بحرمانه"، فلا يقاس القتل على الكفر، والله تعالى أعلم.

## رابعًا: أدَّلة الحنابلة:

استدل الحنابلة بالمعقول، فإن القتل يمنع الميراث الذي هو آكد منها، فالوصية أولى، ومعاملة له بنقيض قصده، وإن حرحه ثم أوصى له فمات من الحرح، لم تبطل وصيته؛ لأنها صدرت من أهلها في محلّها لم يطرأ عليها ما يبطلها، بخلاف ما إذا تقدّمت، فإن القتل طرأ عليها فأبطلها (۱).

## سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفرا المذهب الحنفي إلى أخذهم بحديث النبي على : « لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ »، وحديث النبي على : « لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ ».

الترجيح: يبدو لي رجحان المذهب الحنبلي القائل بمنع الوصيّة للقاتل قبل جرح الموصي، وجوازها بعد حرحه ثم موته؛ لأن الوصيّة صدرت من أهلها في محلّها، وهو حرّ في تصرّفاته، ولم يُحجر عليه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ينظر: كشاف القناع (٢٥٠/٤).



# مفردات المذهب الحنفي في القسامة

وفيه خمس مسائل:

## توطئـة:

أولاً: تعريف القسامة.

ثانيًا: دليل مشروعية القسامة.

1/ مسألة : اشتراط اللوث في إيجاب القسامة.

٢/ مسألة : اشتراط أثر القتل في إيجاب القسامة.

٣/ مسألة : حكم دعوى القسامة على غير المعيّن.

٤/ مسألة : هل يمين القسامة على المدّعي، أم على المدّعي عليه.

٥/ مسألة : حكم ضمان القتيل الذي يوجد بين صَفّين مقاتلين.

## توطئــة:

#### أولاً: تعريف القسامة:

هي مأخوذة من (القَسَمِ)، والقَسَمُ بالتحريك: اليمين، وكذلك الْمُقْسِم، وهو المصدر مثل الْمُخْرج، الجمع: أقسام.

وقد أقسم بالله، واستقسمه به، وقاسمه : حلف له، وتقاسم القوم : تحالفوا، وأقسمت : حلفت ، وأصله من القسامة.

القسامة اسم من الإقسام، وضع موضع المصدر، ثم يقال للذين يُقْسِمون: قسامة، القسامة بالفتح: اليمين؛ كالقسم (١).

## وفي الشرع: اختلف الفقهاء في تعريفها:

أُولاً: عرّفها الكاساني -رحمه الله-، بقوله: "هي اليمين بالله تبارك وتعالى بسبب مخصوص، وعدد مخصوص، وعلى شخص مخصوص، وهو المدعى عليه على وجه مخصوص "(٢).

وعرفها بحم الدين النسفي -رحمه الله-، بقوله: "هي الأيمان تُقسّم على أهل المحلة الذين وُجد المقتول فيهم"(").

<sup>(</sup>۱) ينظر : لسان العرب (ق س م)، (۱۱/٤/۱۱)، المغرب (۱۷۸/۲).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (١٠/٣٧٤)، وينظر: القسامة في الفقه الإسلامي (ص/١٨).

<sup>(</sup>٣) طلبة الطلبة (ص/٣٣٢).

ثانيًا: عرّفها الحطاب -رحمه الله-، بقوله: "حلف خمسين يمينًا، أو جزأها على إثبات الدم"(١).

ثالثًا: عرّفها الخطيب الشربيني -رحمه الله-، بقوله: "اسم للأيمان التي تُقسم على أولياء الدم"(٢).

رابعًا : عرّفها الحجاوي –رحمه الله–، بقوله : "هي أيمان مكرّرة في دعوى قتل معصوم (7).

ويتبيّن من خلال هذه التعريفات عدّة أمور:

أولاً: اختلاف الفقهاء في أيمان القسامة على من تكون، فعند الحنفية الأيمان تكون على أهل المحلة، أي: المدعى عليهم، كما يتبيّن من تعريفي علاء الدين الكاساني والنسفي -رحمهما الله-، وعند الجمهور -المالكية، والشافعية، والحنابلة- تكون على أولياء الدم، أي: المدعي، كما يتبيّن من تعريف الخطيب الشربيني -رحمه الله-.

ثانيًا: أن الأيمان تكون مكرّرة، أي: خمسون يمينًا على خمسين شخص، أو يتكرّر عند عدم اكتمال العدد، أي: خمسين شخص، كما يتبيّن من تعريفي الحطاب والحجاوي -رحمهما الله-.

<sup>(</sup>۱) مواهب الجليل (۸/۳۰۳).

<sup>(</sup>٢) مغنى المحتاج (٣٧٨/٥).

 <sup>(</sup>٣) الإقناع (٤/١٩٧).

## ثانيًا: دليل مشروعية القسامة:

تبتتُ مشروعة القسامة بالسنة، كما يلي:

لقد كانت القسامة في الجاهلية، فأفرها رسول الله في في الإسلام، كما يتبيّن ما روي عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج ألهما قالا : خَرَجَ عَبْدُ الله بْنُ سَهْلٍ بْنِ زَيْد، وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُود بْنِ زَيْد حَتَّى إِذَا كَانَا بِحَيْبَر، تَفَرَّقَا في بَعْضِ مَا هُنَالكَ، ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةُ يَجدُ عَبْدَ الله بْنَ سَهْلٍ قَتِيلاً، فَلَفَنَه، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى النّبي فَيْ هُو وَحُويُصَةُ بْنُ مَسْعُود، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْل، وَكَانَ هُو رَحُويُصَةُ بْنُ مَسْعُود، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْل، وَكَانَ «كَبُر سَهُل، وَكَانَ هُو رَسُولُ الله في أَصْعَت، وَتَكَلَّمَ صَاحبَيْه، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله في مَقْتَلَ عَبْد الله بْنِ سَهْل، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله في : « أَتَحْلَفُونَ حَمْسِينَ يَمِينًا هُو فَتَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله في : « أَتَحْلَفُونَ حَمْسِينَ يَمِينًا هُو فَتَالً لَهُمْ مَعُهُماً، فَذَكُرُوا لِرَسُولُ الله فَقَالَ لَهُمْ مَسُونُ الله فَقَالَ لَهُ وَمُعْمَا، فَذَكُرُوا لِرَسُولُ الله فَقَالَ لَهُمْ مَسُونُ الله فَقَالَ لَهُمْ مَسُونُ يَمِينًا هُ وَكَيْفَ نَحْلفُ وَلَمْ فَقَالُ قَوْمٍ كُفَّارٍ ؟ فَتَسْتَحَقُّونَ دَمَ صَاحبَكُمْ ؟ » قَالُوا : وَكَيْفَ نَحْلفُ وَلَمْ نَشْهَدْ ؟ قَالَ : فَتَسْتَحَقُونَ دَمَ صَاحبَكُمْ الْيَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا »، قَالُوا : وَكَيْفَ نَحْلفُ وَلَمْ نَشْهَدْ ؟ قَالَ ؟ فَلَمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ ؟ فَلَمَّا رَأًى ذَلِكَ رَسُولُ الله فَيْ أَعْطَى عَقْلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ مُولُ الله فَلَا أَنَى ذَلِكَ رَسُولُ الله فَيْ أَعْطَى عَقْلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الديات، باب القسامة (ص/١١٨٨)، (-/٦٨٩٨)، ومسلم في القسامة، باب القسامة (-/٣٤٦)، (-/٣٤٦)، واللفظ لمسلم. ينظر أدلة مشروعية القسامة في : القسامة في الفقه الإسلامي (-/٢٧).

## ١/ مسألة : اشتراط اللوث<sup>(١)</sup> في إيجاب القسامة

اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأوّل: انفرد به الحنفية، فذهبوا إلى أن وجود قتيل في محلّة، وبه أثر جرح، يكفي لإيجاب القسامة على أهل المحلة، دون وجود اللوث بينهم وبين المقتول.

قال القادري -رحمه الله-: "القتيل الذي يوجد في المحلّة، أو دار رحل في المصر، إن كان به حراحة، أو أثر ضرب، أو أثر خنق، ولا يُعلم قاتله"(٢).

ينظر : لسان العرب (ل و ث)، (١/١٢)، القاموس المحيط (ص/١٦١).

وفي الاصطلاح: "البينة الضعيفة غير الكاملة". المصباح المنير (ص/٢٨٨).

أو : "القرينة الدالة على حدوث أمر من الأمور دون دليل قاطع".

معجم لغة الفقهاء (ص/٣٦٣).

واللوث في القسامة، هي : العداوة الظاهرة بين القاتل والمقتول.

ينظر : حاشية الدسوقي (٩/٦)، روضة الطالبين (٢٣٦/٧)، كشاف القناع (٢٠/٦).

(۲) تكملة البحر الرائق (۹/۱۸۸)، ينظر: الأصل (٤/٥٧٤)، مختصر اختلاف العلماء (٥/٥٠)، البسوط (٢٦/٥٩)، البدائع (٢٩/١٠)، الاختيار (٥/٠٤٥)، تكملة فتح القدير (٢٠/١٠)، رد المحتار (٢٠٤/١٠)، إعلاء السنن (٢٩٤/١٨).

<sup>(</sup>۱) اللوث في اللغة يطلق على : القوة، والشر، والجراحات، والشبهة، والمُطالبات بالأحقاد، وشبه الدلالة.

وقال الكاساني -رحمه الله-: "أن يكون الموجود قتيلاً، وهو أن يكون به أثر القتل من جراحة، أو أثر ضرب، أو خنق، فإن لم يكن شيء من ذلك، فلا قسامة فيه ولا دية؛ لأنه إذا لم يكن به أثر القتل، فالظاهر أنه مات حتف أنفه، فلا يجب فيه شيء، فإذا احتمل أنه مات حتف أنفه، واحتمل أنه قتل احتمالاً على السواء، فلا يجب شيء بالشك والاحتمال، ولهذا لو وُجد في المعركة و لم يكن به أثر القتل، لم يكن شهيدًا حتى يُغسل.

وعلى هذا قالوا: إذا وُجد والدم يخرج من فمه، أو أنفه، أو دبره، أو ذكره لا شيء فيه؛ لأن الدم يخرج من هذه المواضع عادة بدون الضرب، بسبب القيء والرعاف وعارض آخر، فلا يعرف كونه قتيلاً، وإن كان يخرج من عينه، أو أذنه، ففيه القسامة والدية؛ لأن الدم لا يخرج من هذه المواضع عادة، فكان الخروج مضافًا إلى ضرب حادث، فكان قتيلاً، ولهذا لو وُجد هكذا في المعركة كان شهيدًا، وفي الأول لا يكون شهيدًا"(1).

القول الثاني: ذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى اشتراط اللوث في القسامة، فقال المالكية، والشافعية: "سببها قتل الحر المسلم في محل اللوث"(٢).

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (١٠/٣٧٩).

 <sup>(</sup>۲) مختصر الخليل مع الشرح الكبير (۲/۸۵۱)، ينظر : عقد الجواهر الثمينة (۲۸۳/۳)، مواهب
 الجليل (۳۵۳/۸)، الأم (۱۱۸/۱)، روضة الطالبين (۲۳٦/۷)، مغني المحتاج (۳۸۱/۵).

وقال الحنابلة: "دعوى القتل عمدًا أو خطأً، على واحد معيّنٍ مكلّفٍ، ذكرًا كان المقتول أو أنثى، حرًّا أو عبدًا، مسلمًا أو ذميًّا"(١).

ولكنهم اختلفوا في تفسير اللوث إلى ثلاثة أقوال:

#### القول الأول: ذهب المالكية إلى أن اللوث هو:

أُولاً: قول المدمي البالغ العاقل الحر المسلم: دمي عند فلان مع وجود الجرح، أو أثر الضرب ومثله.

ثانيًا: شهادة عدلين على معاينة الضرب أو الجرح، أو على إقرار المدمي بأن فلانًا ضربه، أو جرحه مع وجود الجرح، أو أثر الضرب.

ثَالَثًا: شهادة واحد على معاينة الجرح، أو الضرب.

رابعًا: شهادة واحد على معاينة القتل.

**خامسًا**: أن يوحد القتيل وبقربه شخص عليه أثر القتل<sup>(٢)</sup>.

## القول الثاني: ذهب الشافعية إلى أن اللوث هو:

أولاً: أن يوجد قتيل في قبيلة، أو حصن، أو قرية صغيرة، أو محلة منفصلة عن البلد الكبير، وبين القتيل وبين أهلها عداوة ظاهرة، فهو لوث في حقهم.

ثانيًا: لو تفرّق جماعة عن قتيل في دار دخلها عليهم ضيفًا، أو دخل معهم لحاجة، أو في مسجد، أو بستان، أو طريق، أو صحراء، فهو لوث، وكذا لو

<sup>(</sup>١) الإقناع (١٩٧/٤)، ينظر: الإفصاح (٢١٩/٢)، المغني (١٨٩/١٢).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي (٦/٩٥٦).

ازدحم قوم على بئر، أو باب الكعبة، أو في الطواف، أو في مضيق، ثم تفرّقوا عن قتيل، ولا يُشترط في هذا أن تكون بينه وبينهم عداوة.

ثالثًا: لو تقابل صفان، فتقاتلا، وانكشفا عن قتيل من أحدهما، فإن اختلطوا، أو وصل سلاح أحدهما إلى الآخرين رميًا، أو طعنًا، أو ضربًا، فهو لوث في حقّ أهل صفه.

رابعًا: إذا وُجد قتيل في صحراء، وعنده رجل معه سلاح متلطّخ بدم، أو على ثوبه أثر دم، فهو لوث.

خامسًا: لو شهد عدل بأن زيدًا قتل فلانًا، فلوث على المذهب (١).

القول الثالث: ذهب الحنابلة إلى أن اللوث هو: العداوة الظاهرة بين القاتل والمقتول، كنحو ما كان بين الأنصار وأهل حيبر، وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضًا بثأر، وما بين أحياء العرب وأهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب، وما بين البغاة وأهل العدل(٢).

<sup>(</sup>١) ينظر : الحاوي (١٦/٥٦)، روضة الطالبين (٢٣٦/٧)، مغني المحتاج (٣٧٩/٥).

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع (٢٠/٦)، ينظر : المغني (١٩٣/١٢).

## سبب انفراد الحنفية في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد الحنفية إلى أن وجود القتيل الذي عليه أثر القتل بين أظهر قوم أمارة قوية لوجوب القسامة على أهل المحلة بدون وجود اللوث؛ لأن اللوث قد يكون خفيًا لا يعلم عنه أحد.

الترجيح: يبدو لي رجحان قول الحنفية؛ لأن وجود القتيل بين أظهر القوم وعليه أثر الجرح، أو أثر الضرب، أو أثر الحنق أمارة قوية على أن أهل هذه القرية أو المحلة قتلوه.

ولأن اللوث قد يكون خفيًا بين المقتول وبين أحد ساكني القرية، ولا يعلم عنه أحد، فيقوم بقتل عدوه وإلقائه في القرية، لابعاد التهمة عنه، فإذا لم نوجب القسامة عليهم، لأدّى ذلك إلى انتشار جريمة القتل، ولاتخذه الأشرار وسيلة سهلة للقضاء على أعدائهم، وابعاد التهمة عنهم، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

## ٧/ مسألة : اشتراط أثر القتل في إيجاب القسامة

اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأوّل: انفرد به الحنفية، فذهبوا إلى اشتراط أثر القتل، وإذا وُحد ميت لا أثر به، فلا قسامة.

قال المرغيناني -رحمه الله-: "إن وَجد ميتًا لا أثر به، فلا قسامة ولا دية"(١).

القول الثاني: ذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى عدم اشتراط أثر القتل.

قال ابن قدامة: "ليس من شرط اللوث أن يكون بالقتيل أثر"(٢).

# الأدلّ

## أُوَّلاً : أُدَّلَة الحنفية :

استدلوا بالمعقول، فقالوا: لأنه إذا لم يوجد به أثر القتل، فإنه ليس بقتيل، بل ميت حتف أنفه، فلا بد من أن يكون به أثر يُستدل به على كونه قتيلاً،

<sup>(</sup>١) الهداية (٤/٧٢٥).

<sup>(</sup>٢) المغني (١٩٧/١٢)، ينظر: الإشراف، للقاضي عبد الوهاب (١٩٢/١٨)، مغني المحتاج (٣٨٢/٥).

وذلك بأن يكون به حراحة، أو أثر ضرب، أو حنق، وكذا إذا حرج الدم من عينه، أو أذنه؛ لأنه لا يخرج منها إلا بفعل من جهة الحي عادة، بخلاف ما إذا حرج من فيه، أو دُبُره، أو ذكره؛ لأن الدم يخرج من هذه المحارج عادة بغير فعل أحد (١).

#### ثانيًا : أدلَّة الجمهور :

استدلُّوا بالمعقول، كما يلي:

1- لأن النبي الله أوجب القسامة دون أن يسأل الأنصار، هل كان بقتيلهم أثر أو لا.

٢- لأن القتل يحصل بما لا أثر له، كغم الوجه، والخنق، وعصر الخصيتين،
 فأشبه من به أثر، ومن به أثر قد يموت حتف أنفه؛ لسقطه، أو صرعه، أو يقتل نفسه (٢).

## سبب انفراد الحنفية في هذه المسألة:

انفرد الحنفية في هذه المسألة، بأن أثر القتل أمارة قوية لوجوب القسامة؛ لأن بدون الأثر يحتمل أنه مات حتف أنفه، فلا يجوز القسامة، ومن ثم الدية، ويجب الاحتياط في أخذ أموال الناس بدون الحقّ.

<sup>(</sup>١) ينظر: الهداية (٢٧/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني (١٩٧/١٢).

الترجيع: يبدو لي رجحان قول الحنفية؛ لأن أثر القتل سبب قوي في وجوب القسامة، ودليل يُستدلّ به على قتله، سواء كان الأثر ظاهرًا، كالجرح، والضرب، والحنق، أو كان خفيًا، كعصر الخصيتين ونحوه، فإن السبب يُعرف بالسهولة في هذا العصر، حيث تقدّم العلم، وبالأخص في مجال الطب الشرعي، فيُرجع لمعرفة سبب موته إلى الطب الشرعي، فإذا قرّر بأنه قتل بسبب العدوان من قبل شخص آخر، أخذنا به، وإذا قرّر بأنه مات حتف أنفه، أخذنا به، وبدون أثر القتل يحتمل أنه مات حتف أنفه، فلا يجوز أخذ أموال الناس بدون الحق، ويجب الاحتياط فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

# ٣/ مسألة : حكم دعوى القسامة على غير المعيّن

اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأوّل: انفرد به الحنفية، فذهبوا إلى أن دعوى القسامة تكون على غير المعيّن.

قال الكاساني -رحمه الله-: "ألا يُعلم قاتله، فإن عُلم فلا قسامة، ولكن يجب القصاص إن كان قتيلاً يوجب القصاص، وتجب الدية إن كان قتيلاً يوجب الدية"(١).

القول الثاني: ذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى أنه لا تسمع الدعوى على غير معيّن، أو جماعة منهم بغير أعياهم، لم تُسمع الدعوى (٢).

# الأدلّـة

### أُوَّلاً : أُدُّلَّة الحنفية :

استدلّ الحنفية بالمعقول، كما يلي:

١- لأن الأنصار ادّعوا القتل على يهود خيبر، ولم يعيّنوا القاتل، فسمع

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (١٠/١٠)، ينظر : المبسوط (٢٦/٢٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر : المدونة (١٤٩/٤)، الأم (١١٨٦)، مغني المحتاج (٥/٣٧٩)، المغني (١٩٠/١٢).

رسول الله على دعواهم.

٢- لأن عمر بن الخطاب في لم يدع على معين، ومع ذلك استحلف أهل المحلّة، وأوجب عليهم الدية.

۳- لأن الدعوى لو كانت على شخص معيّن، كان هو الخصم وحده دون غيره، كسائر الدعاوي، فلا قسامة فيه (١).

## ثانيًا : أدلَّة الجمهور :

استدلّوا بالمعقول، فقال ابن قدامة -رحمه الله-: "إنها دعوى في حقّ، فلم تُسمع على غير معيّن؛ كسائر الدعاوي"(٣).

ونوقش: بأن قياس دعوى الدم على سائر الدعاوي قياس مع الفارق؛ لأن دعوى الدم ليس كسائر الدعاوي، بل أهم منها(٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع الصنائع (١٠/١٠)، الدر المختار (١٠/٥٠١)، إعلاء السنن (٢٩٣/١٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني (١٩٠/١٢).

<sup>(</sup>٣) المغني (١٩٠/١٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: إعلاء السنن (١٨/٢٩٤).

#### سبب انفراد الحنفية في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد الحنفية إلى أن النبي الله المحلّف الأنصار بتعيين القاتل، بل ادّعوه على اليهود، وهم أهل المحلّة، وأيضًا، فإن تعيين الشخص بعينه يسقط التهمة عن الآخرين، فهو يكون خصمًا في الدعوى دون غيره.

الترجيح: يبدو لي رجحان قول الحنفية؛ لأن النبي الله لم يكلّف الأنصار بتعيين الشخص بعينه، بل ادّعوه على اليهود.

ولأن تعيين الشحص بعينه يسقط التهمة عن أهل المحلّة، وهو يكون خصمًا في الدعوى وحده دون غيره، والله سبحانه وتعالى أعلم.

# ٤/ مسألة : هل يمين القسامة على المدّعي، أم على المدّعي عليه

اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأوّل: انفرد به الحنفية، فذهبوا إلى أن اليمين في القسامة يكون على المدّعى عليهم، وهم أهل المحلّة التي وُجد القتيل بين أظهرهم، فإذا حلفوا برؤوا(١).

القول الثاني: ذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى أن اليمن في القسامة على المدّعي، وهم أولياء القتيل(٢).

# الأدلّــة

### أُوَّلاً : أُدلَّة المذهب الحنفي :

استدلّ المذهب الحنفي بالسنة، والآثار، والمعقول:

أما السنة: فاستدلوا بما يلي:

أُوّلاً : روي عن النبي على أنه قال : « الْبَيّنةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط (٩٦/٢٦)، بدائع الصنائع (١٠/٣٧٦).

 <sup>(</sup>۲) ينظر : حاشية الدسوقي (٢٦٢/٦)، الأم (١١٨/٦)، مختصر المزني (ص/٣٣٣)، الإشراف،
 لابن المنذر (٢٢٣/٢)، الإفصاح (٢٢٢/٢)، المغني (٢٠٢/١).

مَنْ أَنْكُرَ ». وفي لفظ : « عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْه »(١).

وجه الدلالة: دلّ الحديث على أن النبي الله سوّى في الدعاوي بين الدماء والأموال، وأوجب البيّنة فيهما على المدّعي، واليمين على المدّعي عليه (٢).

<sup>(</sup>۱) الشطر الثاني من الحديث متفق عليه: أخرجه البخاري في الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتمن (ص/٤٠١)، (ح/٢٥١)، ومسلم في الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه (ص/٥٥)، (ح/٧٤٤)، كلاهما من حديث ابن عباس، بلفظ: «أن النبي فضى أن اليمين على المدعى عليه».

وأما الحديث بلفظه كاملاً، فأخرجه الترمذي في الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على الله على الله على المدعي، واليمين على المدعى عليه (ص/٣٤١)، (ح/١٣٤١)، من طريق محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده. وقال: "هذا حديث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يُضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره". وقال: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي في وغيرهم، أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".

ينظر: نصب الراية (١٩٢/٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: التجريد (ب/۲۹۲).

وفي رواية أن رسول الله على قال: « تُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ »، قَالُوا: وَكَيْفَ نَرْضَى بِأَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ، قَالَ: « فَيَقْسِمُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ »، قَالُوا: كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهَ عَلَى مَا فَمْ نَرَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهَ عَنْده مَنْ عَنْده (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الديات، باب القسامة (ص/١١٨٨)، (ح/٦٨٩٨)، من طريق سعيد بن عبيد، عن بُشير بن يسار، زعم أن رجلاً من الأنصار، يقال له: سهل بن أبي حثمة أخبره.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو عوانة في مسنده (۲/۶)، والبيهقي في السنن الكبرى (۱۸۳/۱۰)، والطبراني في المعجم الكبير (۹۹/۱)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير ابن يسار، عن سهل بن أبي حثمة. رجال سنده ثقات.

قال البيهقي: "هذا يدل على أنه بدأ بأيمان اليهود، ثم رد على الأنصاريين، وهو حلاف رواية الجماعة، والجماعة أولى بالحفظ من الواحد، والشافعي حمل حديث ابن عيينة هاهنا على حديث الثقفي، وكذلك فعله مسلم، فأخرج حديث ابن عيينة في كتابه وأحال به على رواية الجماعة دون سياق متنه، وقد قال الشافعي في كتابه القسامة: كان ابن عيينة لا يثبت أقدم النبي الأنصاريين في الأيمان أو زفر، يقال في الحديث: إنه قدم الأنصاريين، فيقول: فهو ذاك، أو ما أشبه هذا".

وأخرحه الطيراني في المعجم الكبير (١٠٠/٦)، من طريق حماد بن زيد، ثنا يجيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن حديج أنهما قالا: أن النبي الله قال للأنصار: « اسْتَحقُّوا قَتيلَكُمْ، أَوْ صَاحِبَكُمْ بِأَيْمَانِ حَمْسِينَ مِنْهُمْ ». رحال سنده ثقات.

ثالثًا: روى أبو قلابة ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ قَالَهُ اللَّهُودَ قَتَلَهُ اللَّا اللَّهُودِ فَلَا الْمَهُودِ فَلَا الْمَهُودِ فَلَا الْمَهُودِ فَلَا الْمَهُودِ فَلَا الْمَهُودِ مَا اللَّهُودِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

نوقشت هذه الرواية من قبل الجمهور: بألها رواية تفرّد بها سفيان، وشكّ فيها هل بدأ بأيمان الأنصار أو اليهود، وقد قال أبو داود: "وهم سفيان في هذا الحديث"(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الديات، باب القسامة (ص/۱۱۸۸)، (ج/۱۸۹۹)، من حديث أبي قلابة ...

<sup>(</sup>٢) الحاوي (١٦/٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) أحرجه عبد الرزاق في المصنف (٢٧/١٠)، وأبو داود في الديات، باب في ترك القود بالقسامة (ص/٦٤٠)، (ح/٢٥٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٠٢/٣)، كلهم

وجه الدلالة: دلّت الأحاديث دلالة واضحة على أن النبي الله بدأ بالمدّعى عليهم في يمين القسامة، وهو موافق للأصل بأن اليمين على المدّعى عليه.

#### وأما الآثار: فقد استدلوا بما يلي:

أولاً: روي أن قتيلاً وُجد بين قريتين، فأمرهم عمر بن الخطاب أن أن يقيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى واحدة منهما أقرب، فأحلفهم عمر خمسين يمينًا كلّ رجل منهم ما قتلت ولا علمت قاتلاً، ثم أغرمهم الدية، فقالوا: يا أمير المؤمنين لا أيماننا دفعت عن أموالنا، ولا أموالنا دفعت عن أيماننا ؟ فقال عمر: كذلك الحقر (١).

من طريق الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار، عن رحال من الأنصار من أصحاب رسول الله على رحال سنده ثقات.

قال أبو داود: "قيل للشافعي: ما منعك على أن تأخذ بحديث ابن شهاب؟ قال: مرسل، والقتيل أنصاري، والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم".

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۰/ ۳۵)، والبيهقي في السنن الكبرى (۱۲٤/۸)، كلاهما من طريق الربيع بن سليمان، عن الشافعي، عن سفيان، عن منصور، عن الشعبي. وزاد البيهقي : "فأدخلهم الحجر، فأحلفهم". رجال سنده ثقات.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٢٣/٨)، من طريق سعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن الشعبي، أن قتيلاً وُجد في خربة وادعة همدان، فرُفع إلى عمر بن الخطاب الخافة فأحلفهم شمسين يمينًا ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، ثم غرّمهم الدية، ثم قال: يا معشر همدان حقنتم دماءكم بأيمانكم. رجال سنده ثقات.

ثانيًا: روي أن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- بدأ بالمدّعى عليهم، ثم ضمنهم <math>(1).

قال الكاساني -رحمه الله-: "كذا روي عن سيّدنا علي الله عن ولم يُنقل الإنكار عليهما من أحد من الصحابة في فيكون إجماعًا" (٢).

وجه الدلالة: دلّت هذه الآثار على أن أيمان القسامة تكون على المدعى على المدعى عليه، ودلّت أيضًا على ثبوت حكم القسامة والدية في القتيل الموجود في المحلّة على أهلها(٢).

#### وناقشهم الجمهور من وجوه، كما يلي:

أولاً: إن القول بالإجماع غير مسلم، فإن عبد الله بن الزبير على قد خالف عمر بن الخطاب على، فقتل في القسامة، ولم يقتل فيها عمر، فتنافت قضاياهما، فسقط الإجماع(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢٩/١٠)، عن ابن جريج قال : أخبرني عبيد الله بن عمر عن أصحابهم.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (٣٧٧/١٠)، وينظر : التجريد (ب/٦٩٦). لم أحد قول علي في كتب السنن والآثار، والله سبحانه وتعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٢٦/٢٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحاوي (٢١/١٦).

أجاب عنه الحنفية : بأن الإجماع لا يُنسخ بالإجماع، ولا سيما إذا انقرض عصره وذهب أهله (١).

ثانيًا: أن قصة عمر بن الخطاب على يحتمل ألهم اعترفوا بالقتل خطأ، وأنكروا العمد، فأحلفوا على العمد<sup>(٢)</sup>.

أجاب عنه الحنفية: بأن قولكم هذا باطل؛ لألهم قالوا: "يا أمير المؤمنين! ما دفعت أيماننا أموالنا، ولا أموالنا أيماننا"، وهذا يدل على ألهم لم يعترفوا بالقتل خطأ، بل أنكروا القتل والعلم به مطلقًا، ثم الحلف الذي استحلفهم به عمر على هو: أنه ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، وكيف يصح هذا الحلف مع الاعتراف بالقتل ؟ فظهر أن ما قالوه باطل (٢).

ثالثًا: إن الحنفية لا يعملون بخبر النبي المخالف للأصول، وقد صاروا هاهنا إلى ظاهر قول عمر المخالف للأصول، وهو إيجاب الأيمان على غير المدّعى عليه، وإلزامهم الغرم مع عدم الدعوى عليهم، والجمع بين تحليفهم، وتغريمهم، وحبسهم على الأيمان (1).

<sup>(</sup>١) ينظر: التجريد (ب/٦٩٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوي (١٦/٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: إعلاء السنن (١٨/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني (١٩٠/١٢).

أجاب عنه الحنفية: بأن قضاء عمر الله المسلم عنه المسلم الم

#### وأما المعقول: فقد استدلوا بما يلى:

1- إن ظاهر الحال يدلّ على أن القاتل منهم؛ لأن الإنسان قلّما يأتي من قرية إلى قرية ليقتل فيها من ليس من أهلها، لا سيما إذا كانت القرية محروسة، فأوجب الشرع الدية عليهم صيانة لدم المقتول عن الهدر، وأوجب القسامة عليهم، رجاء أن يظهر القاتل بهذا الطريق، فيتحلّص غير الجاني إذا ظهر الجاني، ولهذا يستحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً.

٢- لأن حفظ كل قرية على أهلها، فإذا وقعت في قرية حادثة ما، يُسأل عنها أهلها دون غيرهم؛ لأن التفريط كان منهم في الحفظ، حين تغافلوا عن الأخذ على أيدي السفهاء منهم أو من غيرهم، فأوجب الشرع القسامة والدية عليهم لذلك(٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: إعلاء السنن (١٨/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (٢٦/٢٩).

وقال الزيلعي-رحمه الله-: "لأن اليمين حجّة للدفع دون الاستحقاق، وحاجة الولي إلى الاستحقاق، ولهذا لا يستحقّ بيمينه المال المبتذل، فأولى أن لا يستحقّ به النفس المحترمة"(١).

## ثانياً : أدلَّة الجمهور :

استدلّ الجمهور بالسنة، والمعقول:

أما السنة: فقد استدلوا بما يلي:

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق (١٧٠/٦)، وينظر : الهداية (١٥/٥٥).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في (ص/٦٠١).

وجه الدلالة: دلّ الحديث دلالة صريحة على أن النبي الله بدأ بالمدّعي في عين القسامة.

#### ونوقش الحديث من وجوه، كما يلي:

- 1- أما حديث سهل، ففيه ما يدلّ على عدم الثبوت، ولهذا ظهر النكير فيه من السلف، فإن فيه أن النبي الله دعاهم إلى أيمان اليهود، فقالوا: كيف نرضى بأيمالهم وهم مشركون ؟ وهذا يجري مجرى الردّ لما دعاهم إليه، مع أن رضا المدّعي لا مدخل له في يمين المدّعى عليه.
- ٢- وفيه أيضًا أنه لما قال لهم: « يَحْلَفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ »،
   قالوا: كيف نحلف على ما لم نشهد؟ وهذا أيضًا يجري محرى الردّ لقوله ...
- ٣- ثم إلهم أنكروا ذلك، لعدم علمهم بالمحلوف عليه، ورسول الله على الله على كان يعلم ألهم لا علم لهم بذلك، فكيف استجاز عرض اليمين عليهم؟

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال.

روي في بعض ألفاظ حديث سهل: « أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ ؟ »، على سبيل الردّ والإنكار عليهم، كما قال تعالى: ﴿ أَفَكُمُ مَ الْجَهِلِيَةِ يَبَغُونَ ﴿ إِنَا ﴾ "ملناه على هذا توفيقًا بين الدلائل.

٥- والله على السهور دليل على ما قلنا، وهو قوله على : « الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ »، جعل جنس اليمين على الْمُدَّعَى عَلَيْهِ »، جعل جنس اليمين على المدَّعي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ »، جعل جنس اليمين على المدّعي، عليه، فينبغى ألا يكون شيء من الأيمان على المدّعي عليه، فينبغى ألا يكون شيء من الأيمان على المدّعي (١).

7- وما رويتموه ضعفه جماعة من أهل الحديث، فلا يلزم حجة، وإن ثبت إنما قال ذلك على سبيل الاستفهام، إنكارًا عليهم لما لم يرضوا بأيماهم، فكأنه قال لهم: إن اليهود وإن كانوا كفّارًا ليس عليهم فيما تدعون عليهم غير أيماهم، وكما لا نقبل منكم وإن كنتم مسلمين أيمانكم فتستحقّون بها، كذلك لا يجب على اليهود بدعواكم عليهم غير أيماهم، والدليل على صحّة هذا التأويل حكم عمر شهبه بعد النبي في بحضرة الصحابة من غير إنكار أحد منهم، فصار إجماعًا، ومحال أن يكون علم ذلك عندهم ولا يخبرونه به به.

أجاب عنه الجمهور: بأنه لو كان على وجه الإنكار لما قال: « وَتَسْتَحَقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ »، فيصير بالاستحقاق، وبما قال بعده: « فَتُبْرِئُكُمْ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التحريد (ب/٦٩٧)، بدائع الصنائع (١٠/٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تبيين الحقائق (١٧٠/٦).

يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا » خارجًا عن الإنكار، وإنما أدخل الألف ليخرج عن صيغة الأمر؛ لأن قوله: « تَحْلِفُونَ » شبيه بالأمر المحتوم، فأدخل عليه الألف للاستفهام، ليصير تفريقًا للحكم، واستخبارًا عن الحال(١).

ثانيًا: روي عن النبي الله قال: « الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكُرَ إِلاَّ فِي الْقَسَامَةِ »(٢)، هذا نصّ؛ لأنه لما جعل اليمين على المنكر واستثنى منها القسامة، دلَّ على أها على ما دون المنكر (٣).

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: "ذهب إليه مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وهؤلاء أئمة أهل الحديث، قال الإمام أحمد: الذي أذهب إليه في القسامة، حديث بشير بن يسار، من رواية يجيى بن سعيد، فقد وصله عنه حفاظ، وهو أصح من حديث سعيد بن عبيد، وحسبك بأحمد إمامة في الحديث، وعلمًا بصحيحه من سقيمه"(٤).

<sup>(</sup>١) الحاوى (١٦/٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٢٣/٨)، من طريق مسلم بن حالد الزنجي، عن ابن حريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. فيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو مختلف فيه.

<sup>(</sup>٣) الحاوي (٢١/١٦).

<sup>(</sup>٤) الاستذكار (٢٥/٣٠٥).

وقال ابن القيم -رحمه الله-: "والصواب رواية الجماعة الذين هم أئمة أثبات، أنه على بدأ بأيمان المدّعين، فلمّا لم يحلفوا ثنى بأيمان اليهود، وهذا هو الحفوظ في هذه القصّة، وما سواه وهم"(١).

#### ونوقش الحديث من وجوه، كما يلي:

أولاً: إن قوله على : « إِلاَّ الْقَسَامَةُ » لا يصح من قول النبي على الحديث مداره على مسلم بن خالد الزنجي (٢)، وقد اتفق أصحاب الحديث على ضعفه، والظاهر أن هذه اللفظة مدرجة من بعض الرواة على وجه التفسير، وتقييد الإطلاق.

وأجيب: بأن قولكم: "وقد اتفق أصحاب الحديث على ضعفه"، فإنه غير صحيح؛ لأن بعض أصحاب الحديث من وثّقه، كالدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٦)</sup>.

ثانيًا: إن رواية مسلم الزنجي مضطربة، فيقول مرة: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ومرة: عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن

<sup>(</sup>١) عون المعبود (١٢/٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) مسلم بن خالد الزنجي المكي، قال ابن معين : "ليس به بأس". وقال ابن عدي : "حسن الحديث". وقال الدارقطني : "نقة". وقال البخاري : "منكر الحديث". وقال أبو حاتم : "لا يحتج به". وقال ابن حجر : "صدوق كثير الأوهام".

ينظر : الجوح والتعديل (١٨٤/٨)، ميزان الاعتدال (١٠٢/٤)، تقريب التهذيب (٢٥١/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الثقات (٣٩٣/٥)، الكامل في الضعفاء (٣٠٨/٦).

أبيه، عن حده، ومرّة: عن ابن حريج، عن عطاء، عن أبي هريرة، ولا يثبت مثل هذا عندهم، فكيف يحتجّون به (١) ؟

ثالثًا: إن الحديث منقطع؛ لأن ابن جريج لم يسمع من عمرو.

رابعًا: إن الاحتجاج بعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده مختلف فيه.

خامسًا: إن الزنجي مع ضعفه، خالفه عبد الرزاق، وحجاج، وقتادة، فرووه عن ابن جريج، عن عمرو مرسلاً.

سادسًا: إن الاستثناء لو ثبت، فله تأويلان:

أحدهما: اليمين على المدّعى عليه بعينه إلا في القسامة، فإنه يحلف من يدّعى عليه القتل بعينه.

والثاني: اليمين كلّ الواجب على المدّعى عليه إلا في القسامة، فإنه تجب معها الدية، وإنما جمعنا في القسامة بين اليمين البتات والعلم؛ لأن إحدى اليمينين كانت على فعلهم، فكانت على البتات، والأخرى على فعل غيرهم، فكانت على العلم(٢).

وأما المعقول: فإن قاعدة الشرع، بأن الأيمان تجب على أقوى المتداعيين سببًا، والأولياء قد قوى سببهم باللوث الذي يغلب معه على الظن صدقهم فيه، فكانت اليمين في حنبهم (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: التجريد (ب/١٩٧)، إعلاء السنن (١٨/٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر : بدائع الصنائع (٢٠/١٠)، عمدة القاري (٢٤/١٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المعونة (٢٨٤/٢)، عون المعبود (٢١/٢٥٤).

وقال ابن قدامة -رحمه الله-: "لأن الأصل في المدّعى عليه براءة ذمته، ولم يظهر كذبه، فكان القول قوله، كسائر الدعاوي"(١).

## سبب انفراد الحنفية في هذه المسألة:

انفرد الحنفية في هذه المسألة بالآتي:

- ١- القاعدة العامة في الدعاوي، وهي قوله في : « الْبيّنةُ عَلَى الْمُدَّعِي، والْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْه ».
- ٢- تعارض الأحاديث عن رسول الله في في أيمان القسامة، ثبت في بعضها أنه في بدأ باليهود، وفي بعضها بدأ بالأنصار.
- ٣- ثبت عن بعض الصحابة الله ألهم بدؤوا الأيمان بالمدّعي عليه، وخاصة عن عمر بن الخطاب الله، وعمر بن عبد العزيز -رحمه الله-.

الترجيح: يبدو لي من خلال الأدلة رجحان قول الأحناف لما يلي:

- ١- لقوة وصحة ما استدلوا بها، وذلك لموافقة أدلّتهم للقاعدة: « الْبَيّنةُ عَلَى الْمُدَّعي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ».
- ٢- ثبت عن عمر بن الخطاب على وعمر بن عبد العزيز -رحمه الله- أنهما بدءا بالمدّعى عليه في أيمان القسامة، وهما من فقهاء الصحابة، وقولهما حجّة، لا سيما ولم يُعلم لهما مخالف من الصحابة.

<sup>(</sup>۱) المغني (۱۲/۱۹).

"لأن اليمين حجة للدفع دون الاستحقاق، وحاجة الولي إلى الاستحقاق، ولهذا لا يستحق بيمينه المال المبتذل، فأولى أن لا يستحق به النفس المحترمة"(١)، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) الهداية (٤/٥٥٥).

## ٥/ مسألة : حكم ضمان القتيل الذي يوجد بين صَفّين مقاتلين

اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: انفرد به الحنفية، فقال المرغيناني -رحمه الله-: "إذا التقى قوم بالسيوف، فأحلوا عن قتيل، فهو على أهل الحلّة، إلا أن يدّعي الأولياء على أولئك أو على رجل منهم بعينه، فلم يكن على أهل المحلّة شيء "(١).

القول الثاني : قال الإمام مالك -رحمه الله-: "عقله على القوم الذين نازعوه، وإن كان القتيل أو الجريح من غير الفريقين، فعقله على الفريقين جميعًا"(٢).

القول الثالث: قال الإمامان الشافعي وأحمد -رحمهما الله-: "لو تقابل صفان لقتال، وانكشفوا عن قتيل من أحدهما طري، فإن التحم؛ أي: اختلط قتال من بعضهم لبعض، أو لم يلتحم، ولكن وصل سلاح أحدهما للآخر، وكان كل منهما يلزمه ضمان ما أتلفه على الآخر، فلوث في حق أهل الصف

<sup>(</sup>١) الهداية (٤/٧١٥).

<sup>(</sup>٢) الاستذكار (٢٥/٢٥)، ينظر : المعونة (٢٨٣/٢)، التاج والإكليل مع مواهب الجليل (٢٥/٨)، حاشية الدسوقي (٢٦٧/٦).

الآخر، وإلا بأن لم يلتحم قتال، ولا وصل سلاح أحدهما للآخر، فلوث في حقّ أهل صفه"(١).

# الأدلّـة

### أُوَّلاً : أُدلَّة الحنفية :

استدلوا بالمعقول، فقالوا: إن القتيل بين أظهرهم، وحفظ المحلّة عليهم، إلا أن يدّعي الأولياء على رجل منهم بعينه، فإنه يكون خصمًا وحده، دون غيره، فلم يكن على أهل المحلّة شيء؛ لأن هذه الدعوى تضمنت براءة أهل المحلّة عن القسامة(٢).

### ثانيًا: أدلّة المالكية:

استدلوا بالمعقول، فقال القاضي عبد الوهاب -رحمه الله-: "علمنا بأن الطائفتين نصبتا للحرب، واقتتلتا وشهرتا السلاح، قام كلّ فريق لا يقتل أصحابه، وإنما يطلب أعداءه وخصومه، وقد علمنا أن قتله لن يخرج عنها، فكانت ديته عليهما إذ ليس إحداهما بأولى من الأخرى"(٣).

<sup>(</sup>۱) مغني المحتاج (۳۸۲/۵)، ينظر : الحاوي الكبير (۲۱/۸۶۱)، الإشراف، لابن المنذر (۲۳۲/۲)، المغني (۲۳۲/۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية (٤/٧١).

<sup>(</sup>٣) المعونة (٢/٩/٢).

### ثالثًا : أدلَّة الشافعية والحنابلة :

استدلّوا بالمعقول، فقالوا: "لأن الظاهر أن أهل صفّه لا يقتلونه، سواء وُجد بين الصفّين، أم في صفّ نفسه، أم في صفّ خصمه، وإلا بأن لم يلتحم قتال، ولا وصل سلاح أحدهما للآخر، فلوث في حقّ أهل صفّه؛ لأن الظاهر أهم قتلوه"(١).

## سبب انفراد الحنفية في هذه المسألة:

انفرد الحنفية في هذه المسألة، بأن حفظ المحلّ واجب على أهله، فإذا وُحد قتيل بين أظهرهم، فالضمان يكون عليهم، لتفريطهم في الحفظ.

الترجيح: يبدو لي رجحان قول الشافعية والحنابلة؛ لأن أهل صفّه لا يقتلونه غالبًا، وإنما يقتله خصمه وعدوه، فتكون ديته عليهم، وإن كان سلاح أحدهما لا يصل إلى الآخر، فالظاهر أن أهل صفّه قتلوه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج (٣٨٢/٥).



مفردات المذهب الحنفي في المعاقل

وفيه خمس مسائل:

## توطئـة:

أولاً : تعريف العاقلة.

ثانيًا: دليل مشروعية الدية على العاقلة.

١/ مسألة : من هم العاقلة ؟

٢/ مسألة : مقدار ما تحمله العاقلة من دية الجراحات.

٣/ مسألة : مقدار ما يُلزم كل رجل من العاقلة في تحمّل الدية.

٤/ مسألة : حكم إدخال الجاني مع العاقلة في تحمل الدية.

٥/ مسألة : إذا مات أحد من العاقلة بعد الحول، فهل يسقط ما كان يلزمه ؟

الفصل الوابع: المعـــاقل ===

#### توطئة:

#### أولاً: تعريف العاقلة:

العَقْلُ: الدية، وعَقَلْتُ القتيل: أي أعطيت ديته، وعَقَلْتُ عن القاتل: أي لزمَتْه دية فأديتها عنه، وهذا هو الفرق بين عَقَلْتُهُ، وعَقَلْتُ عنه، وعَقَلْتُ له، وإنما قيل للدية عقل؛ لأهم كانوا يأتون بالإبل فيعقلونها بفناء ولي المقتول، ثم كثر ذلك حتى قيل لكلِّ دية عقل، وإن كانت دنانير، أو دراهم، والمعاقل: جمع المعقلة، وهي: الدية (۱).

وفي الشرع: احتلف الفقهاء في تعريفها على أقوال:

أولاً: عرّفها الحنفية: فقال الزيلعي -رحمه الله-: "الجماعة الذين يعقلون العقل"(٢).

وقال محمد القادري -رحمه الله-: "هم أهل الديوان من المقاتلة"(").

ثانيًا: عرفها الشافعية: فقال الماوردي -رحمه الله-: "هم ضمناء الدية ومتحملوها من عصبات القاتل"(٤).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر : طلبة الطلبة (ص/٣٣٤)، لسان العرب (ع ق ل)، (٩/٣٢٧)، المصباح المنير (ص/٢١٩)، معجم لغة الفقهاء (ص/٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق (١٧٦/٦)، ينظر: البناية (٣٦٢/١٣)، ملتقى الأبحر (٣١٨/٢).

<sup>(</sup>٣) تكملة البحر الرائق (٢٠٣/٩).

<sup>(</sup>٤) الحاوي (١٦/١٦).

ثالثًا: عرّفها الحنابلة: فقال الحجاوي -رحمه الله-: "من غَرِمَ ثلث الدية فأكثر بسبب جناية غيره"(١).

لم أحد تعريف العاقلة عند المالكية، والله أعلم.

سميت الدية عقلاً لوجهين:

أحدها: أن الإبل كانت تُعقل بفناء ولي المقتول، فسُمّيت الديات كلها بذلك، وإن كانت دراهم أو دنانير.

والوجه الثاني: أنما تعقل الدماء عن السفك، أي تمسك(٢).

ثانيًا: دليل مشروعية الدية على العاقلة:

ثبتت مشروعية الدية على العاقلة بالسنة، والمعقول:

أما السنة: فالأصل في إيجاب الدية على العاقلة، قضاء رسول الله هذا كما روي في حديث حمل بن مالك: أنَّ النَّبِيَّ فَقَالَ لأَوْلِيَاءِ الضَّارِبَةِ: « قُومُوا فَدُوهُ ». قَالَ أَخُو الضَّارِبَةِ: أَنْدَى مَنْ لاَ عَقَلَ، وَلاَ صَاحَ، وَلاَ اسْتَهَلَّ، وَلاَ شَرِبَ، وَلاَ أَكُلَ، وَمِثْلُ دَمِهِ يُطَلُّ ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: « أَسَحْعٌ كَسَجْعِ الْكُهَّانِ، قُومُوا فَدُوهُ » (").

<sup>(</sup>١) الإقناع (١٨٩/٤)، ينظر: كشاف القناع (٦٠/٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوي (١٥٦/١٦)، طلبة الطلبة (ص/٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في (ص/٢٥٨).

وأما المعقول: فقال السَّرَخْسي -رحمه الله-: "إن الخاطئ معذور، وعذره لا يعدم حرمة نفس المقتول، ولكن يمنع وحوب العقوبة عليه، فأوجب الشرع الدية صيانة لنفس المقتول عن الهدر، وفي إيجاب الكلّ على القاتل إححاف به واستئصال، فيكون بمترلة العقوبة، وقد سقطت العقوبة عنه للعذر، فضم الشرع إليه العاقلة لدفع معنى العقوبة عنه، وكذلك الشرع في شبه العمد باعتبار أن الآلة آلة التأديب ولم يكن فعله محظورًا محضًا، ولهذا لا يجب عليه القصاص، فلا يكون جميع الدية عليه في ماله؛ لدفع معنى العقوبة عنه، ولكن الشرع أوجب الدية هاهنا مغلّظة؛ ليظهر تأثير معنى العمد، وأوجبها على العاقلة؛ لدفع منع العقوبة عن القاتل، ثم هذا الفصل لا يحصل إلا بضرب استهانة، وقلة مبالاة، وتقصير في التحرز، وإنما يكون ذلك بقوّة يجدها المرء في نفسه، وذلك بكثرة أعوانه وأنصاره، وإنما ينصره عاقلته، فضموا إليه في إيجاب الدية عليهم، وإن لم يجب لهذا المعنى، وكل أحد لا يأمن على نفسه أن يبتلي بمثله، وعند ذلك يحتاج إلى إعانة غيره، فينبغي أن يعين من ابتلي ليعينه غيره إذا ابتلي بمثله، كما هو العادة بين الناس في التعاون والتوادد، فهذا هو صورة أمة متناصرة، وحبلة قوم ﴿ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى البر والتقوى، وبه أمر الله تعالى الأمة هذه"(٢).

<sup>(</sup>١) سورة النساء.

<sup>(</sup>r) thimed (117/21).

## ١/ مسألة : من هم العاقلة ؟

اختلف فيها الفقهاء على أربعة أقوال:

القول الأوّل: انفرد به الحنفية، فقالوا: إن كان القاتل من أهل الديوان فهم عاقلته، وإن لم يكن من أهل الديوان، فعاقلته قبيلته (١).

القول الثاني: قال الإمام مالك -رحمه الله-: إن العاقلة هم: العصبة، فإن لم يكن له العصبة، فأهل الديوان، وإن لم يكن القاتل من أهل الديوان، فإن لم يكن القاتل من أهل الديوان، فالموالي الأعلون والأسفلون، فبيت المال(٢).

القول الثالث: قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: إن العاقلة هم عصبته من النسب، إلا الأصل وإن علا، والفرع وإن سفل(٢).

القول الرابع: قال الإمام أحمد -رحمه الله-: إن عاقلة الإنسان، عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم، من النسب والولاء(٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الأصل (٤/٨٥٦)، النتف في الفتاوى (٢٠٠/٢)، الهداية (٤/٤/٥)، الاختيار (٥/٤/٥)، تبيين الحقائق (١/٧٧/٦)، تكملة فتح القدير (٤/٤/١)، تكملة البحر الرائق (٢/٣٠)، رد المحتار (٢/٥/١).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الإشراف، للقاضي عبد الوهاب (۸۳۳/۲)، عقد الجواهر الثيمنة (۲۷۰/۳)، الشرح الكبير (۲/۰۰۱)، تفسير القرطبي (۲۰/۰).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم (١٥٢/٦)، محتصر المزني (ص/٣٢٦)، مغني المحتاج (٥٥٨٥).

 <sup>(</sup>٤) ينظر : المغني (۱۲/۲۳)، الإنصاف (۱۰/۰۰)، الإقناع (۱۸۹/٤)، منتهى الإرادات
 (١٠١/٥).

# الأدلية

## أُوِّلاً : أُدَّلَة المذهب الحنفي :

استدلّ المذهب الحنفي بالأثر، وإجماع الصحابة، والمعقول:

أما الأثر: فروي عن عمر بن الخطاب في أنه أوّل من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة دون الناس (١).

وفي رواية أن عمر بن الخطاب في فرض الدية على أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وكل ذلك على أهل الديوان (٢).

وهو مروي عن إبراهيم النخعي والحسن -رحمهما الله-، حيث قالا: "العقل على أهل الديوان"(").

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: "أجمع أهل السير والعلم، أنه كانت في الجاهلية تحملها العاقلة، فأقرّها رسول الله في في الإسلام، وكانوا يتعاقلون بالنصرة، ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك، حتى جعل عمر الديوان.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٩٦/٥)، من طريق حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن مطرف، عن الحكم.

وذكره القرطبي في تفسيره (٣٢١/٥)، معلقًا. رجال سنده ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه القاضي أبو يوسف في كتاب الآثار (ص/٢٢١)، عن أبيه، عن أبي حيفة، عمن حدّثه، عن عامر، عن عمر بن الخطاب ...

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

واتفق الفقهاء على رواية ذلك، والقول به، وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله على ولا في زمن أبي بكر ديوان، وأن عمر جعل الديوان وجمع به الناس، وجعل أهل كلّ جند يدًا، وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو"(١).

وأجيب عنه: بأن هذا إجماعٌ على وفاق ما قضى به رسول الله هذه فإله م علموا أن رسول الله هذه قضى به على العشيرة باعتبار النصرة، وكان قوة المرء ونصرته يومئذ بعشيرته، ثم لما دوّن عمر الله الدواوين، صارت القوّة والنصرة بالديوان (٢).

وقال المرغيناني -رحمه الله-: "ليس ذلك بنسخ، بل هو تقرير معنى؛ لأن العقل كان على أهل النصرة، وقد كانت بأنواع: بالقرابة، والحلف، والولاء، والعهد، وفي عهد عمر بن الخطاب شه قد صارت بالديوان، فجعلها على أهله اتباعًا للمعنى "(٤).

<sup>(</sup>١) الاستذكار (٢٢/٢٥)، وينظر : الجامع لأحكام القرآن (٣٢١/٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوي (١٦٤/١٦)، الإشراف، للقاضي عبد الوهاب (١٦٤/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٢٧/٤١١)، بدائع الصنائع (١١٤/١٠).

<sup>(</sup>٤) الهداية (٤/٤٧٥).

وأما الإجماع: فإن عمر بن الخطاب على قد قضى به على أهل الديوان بمحضر من الصحابة، ولم يُنكر عليه منكر، فكان إجماعًا منهم (١).

#### وأما المعقول: فقد استدلوا بما يلي:

1- إن رسول الله على قضى به على العشيرة باعتبار النصرة، فلما جاء عمر شو ودوّن الدواوين، جعل النصرة لأهل الديوان، فكان قضاء عمر على على وفاق ما قضاء به النبي على؛ لأن تحمّل الدية كانت بطريق الصلة، فإيجابه فيما يصل إليهم صلةً وهو العطاء أولى، وأهل كل ديوان فيما يصل إليهم من ذلك كنفس واحدة.

7- إن حكم تحمّل العصبات الدية كانت مخصوصة ببعض الأحوال والأزمان، وذلك أن عمر على جعل العقل على أهل الديوان، ولو كان عامًا لم يغيّره عمر في فدلّ ذلك على أنه خاص ببعض الأحوال، وهو أن يكون التناصر بالعصبات، لعدم كون الديوان مدوّنًا، وأما بعد تدوين الديوان وانتقال التناصر من العصبات إلى أهل الديوان، فينتقل الحكم من العصبات إلى أهل الديوان.

<sup>(</sup>۱) المبسوط (۲۱/۲۷)، وينظر : البدائع (۱۱/۲۱)، الهداية (۲۱/۲۷)، إعلاء السنن (۲۱/۱۸).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاختيار (٥٤٨/٥)، إعلاء السنن (٣٠٩/١٨).

قال ظفر أحمد العثماني -رحمه الله-: "إن الظاهر من النصوص كون العقل على عصبة القاتل، وكان الأمر على ذلك في عهد النبي في وعهد أبي بكر، حتى كان عمر في ودوّن الديوان، وجعل الدية على أهل الديوان، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، وهو متوافرون، لم يُنكره عليه أحد منهم، ولم يخالف، فكان إجماعًا منهم على أن مبنى العقل على التناصر، دون القرابة، وبيانًا منهم أن كون العقل على العصبات في عهد النبي في وأبي بكر لم يكن لكون العقل محصورًا في العصبات مختصًّا بحم، بل لكون التناصر مختصًّا لكون العقل إليهم"(١).

وقال: ولله دَرّ أبي حنيفة أنه لم يترك ما روي عن النبي هي، ولا ما روي عن عمر، بل عمل بمما جميعًا، بخلاف غيره، فإلهم تركوا ما روي عن النبي في، وهذا من فهمه وغور اجتهاده (٢).

#### ثانيًا: أدلّة المالكية:

استدلوا بالسنة، والمعقول:

أما السنة: فروى المغيرة بن شعبة الله قال: « ضَرَبَت امْرَأَةُ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاط، وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى دَية الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَة الْقَاتِلَة، وَغُرَّةً لَمَا في بَطْنهَا »(٢).

<sup>(</sup>١) إعلاء السنن (١٨/١١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق (١٨/٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في (ص/٢٥٧).

وأما المعقول: فإن تحمّل العاقلة إما أن يكون للنصرة أو للموارثة، وأيّ ذلك كان، فلا مدخل للديوان فيه، ولأنه حقّ يتعلّق بالتعصيب مع وجوده كالإرث(١).

#### ثالثًا: أدلّة الشافعية:

استدلوا بالسنة، والإجماع، والمعقول:

أما السنة: فقد استدلوا بما يلي:

أُولاً: روى حابر بن عبد الله أنه قال: ﴿ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، وَلَكُلِّ وَاحِدَة مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَة عَلَى عَاقلَة الْقَاتلَة، وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا ﴾(٢).

وجه الدلالة: إذا ثبت هذا في الولد، ثبت في الأب، لتساويهما في العصبة (٣).

ثانيًا: روى أبو رمثة ﷺ أن النبي ﷺ قال: ﴿ إِنَّهُ لاَ يَحْنِي عَلَيْكَ وَلاَ تَحْنِي عَلَيْكَ وَلاَ تَحْنِي عَلَيْهِ ﴾(١).

<sup>(</sup>١) الإشراف (٢/٨٣٤).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في (ص/٥٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المهذب (٣/٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام الشافعي في المسند (ص/١٩٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٧/٨)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٢/٨)، كلهم من طريق ابن عيينة، عن عبد الملك بن سعيد، عن إياد بن لقيط، عن أبي رمثة.

ثَالُثًا: روي عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿ لاَ يُؤْخَذُ الأَبُ بِحَرِيرَةِ ابْنِهِ، وَلاَ الاَبْنُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ ﴾(١)، وهذه الأحاديث نصوص(٢).

وأما الإجماع: فإن عمر بن الخطاب الله قضى في موالي صفية للزبير بالميراث، وعلى علي بن أبي طالب العقل الماعطات ال

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (ص/٥٣٩)، (ح/٧١٠)، عن عمرو بن الهيشم، وأبي النضر قالا : حدثنا المسعودي، عن إياد بن لقيط، عن أبي رمثة.

وأخرجه أبو داود في الديات، باب لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه أو أخيه (ص/٦٣٤)، (ح/٥٩٥٤)، عن أحمد بن يونس، ثنا عبيد الله بن إياد، عن أبي رمثة.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٣٣٧/١٣)، والحاكم في المستدرك (٦٦١/٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٧/٨)، كلهم من طريق أبي الوليد الطيالسي، حدثنا عبيد الله بن إياد، حدثني إياد بن لقيط، عن أبي رمثة.

قال الحاكم: "صحيح الإسناد، و لم يخرجاه".

(١) سبق تخریجه في (ص/٤٩٩).

(٢) ينظر: الحاوي (١٦١/١٦).

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/٩ ٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠٧/٨)، كلاهما من طريق سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، قال : « اختصم علي والزبير في ولاء موالي صفية، فقضى عمر بي بالميراث للزبير، وبالعقل على على ». رحال سنده ثقات.

(٤) ينظر: الحاوي (١٦١/١٦).

#### وأما المعقول: فقد استدلوا بما يلي:

1- إن الدية جُعلت على العاقلة إبقاءً على القاتل، حتى لا يكثر عليه فيجحف به، فلو جعلناه على الأب والابن أجحفنا به؛ لأن مالهما كماله، ولهذا لم تُقبل شهادته لهما، كما لا تُقبل شهادته لنفسه، ووجب على كلّ واحد منهم الإنفاق على الآخر إذا كان محتاجًا، والآخر موسرًا، فلا تجب في ماله دية، كما لم يجب في مال القاتل.

٢- لأن كل من لا يحمل العقل مع وجود أهل الديوان، لم يحمله مع عدمهم، كالصغير والمعتوه، ولأن كل من لزمه تحمل النفقة عنه في ماله، لم يلزمه تحمل العقل عنه، كالزوج(١).

#### ونوقش بما يلى:

1- إن تحمّل العاقلة عن القاتل، لحصول النصرة من جهتهم، بدليل أن ذلك لما امتنع في النساء والصبيان لم يحملوا العقل، والأب والابن أبلغ في هذا من جميعهم.

٢- لأن العقل معتبر فيه التعصيب، وذلك في الأب والابن أقوى منه في غيرهما، وذلك أن كل معنى اعتبر فيه التعصيب، دخل فيه الأب والابن، كولاية النكاح والميراث<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: المهذب (٣/٣٦)، الحاوي (١٦١/١٦)، المغني (١٦/١٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإشراف، للقاضي عبد الوهاب (٨٣٢/٢).

### رابعًا: أدلَّة الحنابلة:

استدلُّوا بالسنة، والمعقول:

أما السنة: فروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: « قَضَى رَسُولُ الله ﷺ أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا، مَنْ كَانُوا لاَ يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا »(١).

وجه الدلالة: دلالة الحديث ظاهرة على أن النبي الله قضى بالدية على عصبة القاتلة دون غيرهم، فيحب العمل به.

وأما المعقول: فقال ابن قدامة -رحمه الله-: "لأنهم عصبة، فأشبهوا الإخوة، يُحقّقه أن العقل موضوع على التناصر، وهم من أهله.

ولأن العصبة في تحمّل العقل كَهُم في الميراث في تقديم الأقرب فالأقرب، وآباؤه وأبناؤه أحقّ العصبات بميراثه، فكانوا أولى بتحمّل عقله"(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في الديات، باب عقل المرأة (ص/٣٨١)، (ح/٢٦٤٧)، وأبو داود في الديات، باب دية الأعضاء (ص/٦٤٥)، (ح/٤٥٤)، والبيهقي في الكبرى (٨/٨٥)، كلهم من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده. فيه محمد بن راشد، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) المغني (٢١/٣٩).

# سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة :

انفرد المذهب الحنفي في هذه المسألة بأخذهم بأثر عمر بن الخطاب الله أنه جعل الدية على الديوان بمحضر من الصحابة أله ولم يُنكر عليه أحد، فكان إجماعًا.

وأيضًا نظروا إلى مفهوم العاقلة، فوجدوا أنها بُنيت أصلاً للتناصر، ففي عهد رسول الله على كان التناصر بين القبيلة والعشيرة، ثم لما دوّن عمر الدواوين، انتقل التناصر من القبيلة والعشيرة إلى الديوان.

الترجيح: يبدو لي من خلال أدلّة كلّ فريق رجحان قول الحنابلة، لصحّة وقوّة ما استدلّوا هما؛ لأن العصبات أولى بالتناصر من غيرهم، والأقرب أولى من الأبعد، ولقاعدة فقهية مشهورة بأن الغرم بالغنم، فالعصبات يستحقّون الإرث كلَّ بحسب درجته، الأقرب فالأقرب، فيتحمّلون العقل كلَّ بحسب درجته، الأقرب، والله سبحانه وتعالى أعلم.

## ٢/ مسألة : مقدار ما تحمله العاقلة من دية الجراحات

احتلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: انفرد به الحنفية، فقالوا: إن العاقلة لا تتحمّل أقل من نصف عشر الدية، ولا ما دون أرش الموضحة (١).

القول الثاني: ذهب الإمامان مالك وأحمد -رحمهما الله- إلى أن العاقلة لا تتحمّل من ذلك إلا الثلث فما زاد (٢).

القول الثالث: ذهب الشافعية إلى أنه تتحمّل العاقلة القليل والكثير من دية الخطأ<sup>(۱)</sup>.

# الأدلَّــة

أُوَّلاً : أُدلَّة الحنفية :

استدلُّوا بالسنة، والأثر، والمعقول:

<sup>(</sup>۱) ينظر : الأصل (٤/٨٥٤)، مختصر القدوري (ص/١٩٤)، تحفة الفقهاء (١٢٠/٣)، النتف في الفتاوى (٢/٩/٢)، الفقه النافع (٣/٠٠/١)، رد المحتار (٢/٩/١٠)، إعلاء السنن (٣/٢/١٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر : المدونة (٤/٥٧٣)، بداية المجتهد (٢/٣٢)، المغني (٢١/٠٣)، الإقناع (٤/١٨٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأم (٢/١٣١)، الحاوي (٢١/٤١)، رحمة الأمة (ص/٣٤١).

أما السنة : فقد روي عن النبي الله أنه قال : « لاَ تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا، وَلاَ عَبْدًا، وَلاَ صُلْحًا، وَلاَ اعْترَافًا، وَلاَ مَا دُونَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ »(١).

وجه الدلالة: دلّ الحديث أن العاقلة لا تحمل ما دون أرش الموضحة، وهو نصف عشر الدية؛ لأن لها أرشًا معلومًا، فيحب العمل به.

<sup>(</sup>۱) الحديث بهذا اللفظ غريب، إنما هو موقوف على ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعامر الشعبي.

وأما أثر ابن عباس، فأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠٤/٨)، من طريق محمد بن الحسن، حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبد الله ابن عباس في قال: "لا تعقل العاقلة عمدًا، ولا صلحًا، ولا اعترافًا، ولا ما حنى المملوك". بدون لفظ: "ولا ما دون أرش الموضحة".

قال الزيلعي -رحمه الله-: "روى هذا الحديث ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا، فالموقوف تقدم من رواية محمد بن الحسن، والمرفوع غريب، وليس في الحديث: أرش الموضحة".

نصب الراية (٥/١١)، وينظر: الدراية (٢٨٠/٢)، البناية (٣٨٠/١٣).

وأما أثر عامر الشعبي، فأخرجه الدارقطني في السنن (١٧٨/٣)، عن أبي عبيد، نا مسلم، نا وكيع، عن سفيان، عن مطرف، عن الشعبي.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠٤/٨)، من طريق وكيع، عن عبد الملك بن حسين، عن عبد الله بن أبي السفر، عن عامر، عن عمر في وقال: "هو عن عمر منقطع، والمحفوظ عن عامر الشعبي".

وهو مروي عن إبراهيم النخعي، وعامر الشعبي، والثوري -رحمهم الله-، حيث ألهم قالوا: "لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة، ولا تعقل العمد، ولا الصلح، ولا العبد"(١).

## وأما المعقول: فقد استدلُّوا بما يلي:

- 1- لأن الإيجاب على العاقلة كان لدفع الإححاف عن الجاني، وذلك في الكثير دون القليل، فلهذا أو حبنا الكثير على العاقلة دون القليل، والفاضل بينهما يكون مقدّرًا، وأدني ذلك أرش الموضحة.
- ٢- لأن الموضحة لها أرش معلوم، فوجب أن تحمله العاقلة، وما دونها لا أرش له معلوم، وإنما فيه حكومة، كتقويم المتاع المستهلك، فلا تحمله العاقلة (٢).

قال الكاساني -رحمه الله-: "إن القياس يأبى التحمل؛ لأن الجناية حصلت من غيرهم، وإنما عرفنا ذلك بقضاء رسول الله في بأرش الجنين على العاقلة وهو الغُرّة، وهي نصف عُشر الدية، فبقي الأمر فيما دون ذلك على أصل القياس، ولأن ما دون ذلك ليس له أرش مقدّر بنفسه، فأشبه ضمان الأموال، فلا تتحمّله العاقلة، كما لا تتحمّل ضمان المال"(٢).

<sup>(</sup>١) ينظر : كتاب الآثار، لأبي يوسف (ص/٢٢١)، مصنف عبد الرزاق (١٠/٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر : مختصر اختلاف العلماء (٥/١١)، المبسوط (٢٧/١١).

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (١٠/١٥٤).

ونوقش: بأن "ما قاله أبو حنيفة من ورود الشرع فيه، فلا يمنع ذلك من وجوب الأرش، وإن لم يرد فيه شرع، لم يمنع من تحمّل العقل، وإن لم يرد فيه شرع، وما قاله من إجزائه في سقوط القصاص وتقدير الأرش مجرى الأموال، فمنتقض بالأنملة يجب فيها القصاص، ويتقدّر أرشها بثلث العشر، ولا تتحمّلها العاقلة عنده، وقد لا يجب القصاص فيما زاد على نصف العشر، ولا يتقدّر أرشه، وتحمّله العاقلة، فبطل ما اعتدّ به، ولم يبق إلا حفظ الدماء بالتزام العاقلة لأروشها، وهذا يصحّ قليلها وكثيرها"(١).

وأجيب عنه: بأنه لا يلزم على هذا أرش الأنملة، فإن لها أرشًا مقدّرًا، وهو ثلث دية الإصبع، فينبغي أن تتحمّله العاقلة؛ لأن الأنملة ليس لها أرش مقدّر بنفسها، بل بالإصبع، فكانت جزءًا مما له أرش مقدّر، وهو الإصبع، فلا تتحمّله العاقلة"(٢).

## ثانيًا: أدلَّة المالكية والحنابلة:

استدلوا بالسنة، والأثر، والمعقول:

أما السنة: فقد روي عن النبي هذا « أَنَّهُ عَاقَلَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ، فَحَعَلَ عَلَى الْعَاقِلَة تُلُثَ الدِّيةِ فَصَاعِدًا »(٢).

<sup>(</sup>١) الحاوي (١٦/١٦).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (١/١٥٤).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حزم في المحلى (١١/٥٣)، عن ابن وهب، عن عبد الحبار بن عمر، عن ربيعة أنه قال : « عاقل رسول الله على بين قريش والأنصار، فجعل العقل بينهم إلى ثلث الدية ».

قال ابن حزم -رحمه الله-: "نظرنا في هذا الاحتجاج، فوجدناه لا تقوم به حجّة؛ لأن الخبرين عن ربيعة مرسلان، أما المسند فهالك البتة؛ لأنه عن الحارث بن أبي أسامة (١)، وهو منكر الحديث، وهو أيضًا عن الواقدي، وهو مذكور بالكذب، ثم عن خارجة بن عبد الله، وهو مجهول، ورب مرسل أصحّ من هذا، قد تركوه "(٢).

وأما الأثر: فروي عن عمر بن الخطاب الشه أنه قضى في الدية أن لا يُحمل منها شيءٌ حتى تبلغ عقل المأمومة (٣).

وأخرجه الحارث في المسند (٥٧٣/٢)، وابن حزم في المحلى (٥٣/١)، كلاهما من طريق محمد بن عمر الواقدي، عن موسى بن شيبة، عن خارجة بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه، عن حده قال: كنا في حاهليتنا وإنما نحمل من العقل ما بلغ ثلث الدية، ويؤخذ به حالاً، فإن لم يوجد عندنا كان بمترلة الدين نتجارى، فلما جاء الإسلام كان فيما سن رسول الله من المعاقل بين قريش والأنصار ثلث الدية.

<sup>(</sup>۱) الحارث بن أبي أسامة، وقيل: "ابن محمد" البغدادي، صاحب المسند، سمع علي بن عاصم، ويزيد بن هارون، كان حافظًا، عارفًا بالحديث، مات سنة (۲۸۲هـــ).

قال الأزدي: "ضعيف، لم أر أحدًا من شيوخنا يحدّث عنه". قال الدارقطني: "قد اختلف فيه، وهو عندي صدوق".

ينظر : الضعفاء والمتروكين، لابن الجوزي (١٧٩/١)، ميزان الاعتدال (٢/١٤).

<sup>(</sup>۲) المحلى (۱۱/۳۰).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حزم في المحلى (١/١١)، من طريق ابن سمعان، قال : سمعت رحلاً من علمائنا يقولون: قضى عمر في الدية أن لا يحمل منها شيء على العاقلة حتى تبلغ ثلث الدية، فإنها على العاقلة.

ونوقش هذا الأثر: بأنه مرسل عن ابن سمعان (۱)، وابن سمعان مذكور بالكذب، ثم لو صحّ لما كان في قول أحد دون رسول الله على حجّة (۲).

وقال ظفر أحمد العثماني -رحمه الله-: "وما روي عن عمر فله، فليس بثابت عندنا، وإن صحّ ذلك عنه، فهو اجتهاد منه"(٢).

وهو مروي عن سعيد بن المسيّب، وعطاء بن أبي رباح، وسليمان بن يسار، وابن شهاب الزهري -رحمهم الله- ألهم قالوا: "لا تحمل العاقلة إلا ثلث الدية فصاعدًا" (٤).

وأما المعقول: فإن حمل العاقلة الدية على وحه التخفيف والمواساة؛ لدفع الإححاف عن الجاني، وهذا إنما يكون في الكثير دون القليل؛ لأن القليل لا مشقّة غالبة في تكليفه، وإذا ثبت ذلك احتيج إلى الفصل بين القليل والكثير، ولا فصل إلا ما قلناه (٥).

<sup>(</sup>١) عبد الله بن زياد بن سمعان المخزومي، أبو عبد الرحمن المدني، قال النسائي والدارقطني وابن حجر: "متروك". وقال ابن معين: "ليس بثقة". وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث". وقال ابن عدي: "ضعيف حدًا".

ينظر: الجرح والتعديل (٦٠/٥)، ميزان الاعتدال (٢٣/٢)، تقريب التهذيب (٢٩٤/١).

<sup>(</sup>۲) ينظر: المحلى (۱۱/۵۳).

<sup>(</sup>٣) إعلاء السنن (١/١٥٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر : مصنف عبد الرزاق (١٠/٩)، السنن الكبرى، للبيهقي (١٠٩/٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر : الإشراف، للقاضي عبد الوهاب (٨٣٥/٢).

وقال ابن قدامة -رحمه الله-: "لأن مقتضى الأصل وجوب الضمان على الجاني؛ لأنه موجب جنايته وبدل متلفه، فكان عليه، كسائر المتلفات والجنايات، وإنما حولف في الثلث فصاعدًا، تخفيفًا على الجاني، لكونه كثيرًا يُجحف به، قال النبي على : « التُلُثُ كَثِيرٌ »(١). ففي ما دونه يبقى على قضية الأصل ومقتضى الدليل"(٢).

ونوقش: بأن ما قاله مالك من أن الثلث قليل لا يجحف، فقد قال رسول الله على الثلث وأقل منه بالجاني إذا انفرد بغرمه، لا سيما إذا كان مقلاً (٢).

## ثالثًا: أدلّة الشافعية:

استدلّوا بالمعقول، فقالوا: أجمع علماء المسلمين، أن رسول الله على سنّ وشرع حمل العاقلة الدية كاملةً، ومعلوم أن ذلك حمل لجميع الأجزاء لها، فمن زعم أن جزءًا منها، كنصف العشر، أو ثلث الدية لا تحمله العاقلة، وتحمل ما

<sup>(</sup>۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس (ص/٤٥٢)، (-7/27)، ومسلم في الوصية، باب الوصية بالتلث (-7/27).

<sup>(</sup>٢) المغنى (٢١/١٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر : الحاوي (١٧٦/١٦).

فوقه، فقد قال بما لا يعضده أصل، ولا شيئًا سُنَّ، ولا جاء به توقيف عمن يجب التسليم له (۱).

قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: "إذا قضى النبي الله أن العاقلة تعقل خطأ الحر في الأكثر، قضينا به في الأقل"(٢).

وقال الماوردي -رحمه الله-: "لأنه لما تحمل الجاني قليل الدية وكثيرها في العمد، وجب أن تحمل العاقلة قليلها وكثيرها في الخطأ، ويتحرر منه قياسان:

أحدهما : أن من تحمل كثير الدية، تحمل قليلها، كالجاني.

والثاني: كل قدر تحمله الجاني، جاز أن يتحمّله العاقلة، كالكثير.

ولأن الجماعة لو اشتركوا في جناية، قدرها الثلث عند مالك، ونصف العُشر عند أبي حنفية، تحمّلت عاقلة كلّ واحد منهم ما لزمه لجنايته، وهو أقلّ من ثلث الدية، ومن نصف عُشرها، فكذلك إذا انفرد بالتزام هذا القدر، ويتحرّر منه قياسان:

أحدهما: أن ما تحمّلته العاقلة في الاشتراك، جاز ان يتحمّله في الانفراد، كالكثير.

والثاني: أن ما تحمّلته العاقلة من الكثير، جاز أن تتحمّله من القليل، كالاشتراك"(٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: الاستذكار (١٨٣/٢٥).

<sup>(</sup>۲) الأم (٦/٢٣١).

<sup>(</sup>٣) الحاوي (١١/١٧١).

### سبب انفراد المذهب الحنفى في هذه المسألة:

انفرد المذهب الحنفي في هذه المسألة بما يلي:

١- عدم و جود النصّ الصريح عن النبي في ذلك، ليبيّن مقدار ما تحمّله العاقلة من الدية، وإنما استنبطوا ذلك من حديث النبي في أنه قضى بدية الجنين على العاقلة، فقاسوا أقلّ الدية على دية الجنين؛ بألها تساوى نصف عُشر دية الجر.

٢- تعارض الآثار عن بعض السلف، فثبت عن بعضهم؛ بأن العاقلة لا تحمل أقل من نصف عُشر الدية، وأقل من أرش الموضحة.

الترجيح: يبدو لي من خلال الأدلّة رجحان المذهب الحنفي لما يلي:

١- لقوّة وصحّة ما استدلوا بها.

٢- لأن النبي في قضى بدية الجنين على العاقلة، وأنه تساوي نصف عُشر
 دية الحر، ولم يثبت عنه في أنه قضى أقل من ذلك على العاقلة.

٣- ثبت عن بعض السلف بألهم قالوا مثل قول الأحناف.

3- لأن الدية وحبت على العاقلة، لدفع الإجحاف والاستئصال عنه، وذلك في الكثير دون القليل، فإذا لم توجد العلّة التي وُجد من أجلها الحكم، انعدم الحكم؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا(۱)، وبزوال العلّة يزول الحكم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) القواعد والضوابط (ص/١١)، قواعد الفقه، للروكي (ص/١٦٦).

# ٣/ مسألة : مقدار ما يُلزم كل رجل من العاقلة في تحمّل الدية

اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: انفرد به الحنفية، فقالوا: يجب على كلّ رجلٍ في كلّ سنةٍ ثلاثة دراهم، أو أربعة (١).

القول الثاني: قال المالكية والحنابلة: إن ما يحمّله كلُّ واحد من العاقلة غير مقدّر، وترجع فيه إلى احتهاد الحاكم، فيُحَمِّلُ كلَّ إنسان ما يسهُل عليه، ولا يشقّ<sup>(۲)</sup>.

قيل لمالك -رحمه الله-: "كيف تحمّل العاقلة العقل؟ قال: على الغني بقدره وعلى من دونه بقدره، وإنما على ذلك قدر طاقة الناس في يسرهم"(").

القول الثالث: ذهب الشافعية إلى أنه يجب في كلّ سنة على الغني نصف دينار، وعلى المتوسط ربع دينار (٤٠).

<sup>(</sup>١) ينظر : المبسوط (١١٧/٢٧)، محتصر القدوري (ص/٩٤)، الهداية (٤/٥٧٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر : المدونة (٦٤٨/٤)، الإشراف، للقاضي عبد الوهاب (٨٣٤/٢)، الاستذكار (٢/٢٥)، الإشراف، لابن المنذر (٩٦/٢)، المغني (٢/٢٢)، كشاف القناع (٢/٥٦).

<sup>(</sup>٣) المدونة (٤/٢٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر : الأم (١٥١/٦)، روضة الطالبين (٢٠٦/٧).

# الأدلّـة

# أُوَّلاً : أُدلَّة الحنفية :

استدلوا بالمعقول، فقالوا: إن إيجاب الدية على العاقلة، للتخفيف على القاتل، وإنما يجب على وحه لا يتعسّر ذلك عليهم، وذلك في إيجاب القليل دون الكثير، ثم هذه صلة يؤمرون بأدائها على وجه التبرّع، فلا يبلغ مقدارها مقدار الواجب من الزكاة، بل ينقص من ذلك، والدليل على ذلك أنها لا تجب في أصول أموالهم، وإنما تجب فيما هو صلة لهم، وهو العطاء، فعرفنا أنه مبني على التخفيف من كلّ وجه (۱).

قال الموصلي -رحمه الله-: "لأن الأصل فيها التحفيف، وتجب صلة، فقد روه في كلّ سنة بالدرهم؛ لأنه أقلّ المقدّرات، ويزاد ثلث درهم، وهو المختار، ليكون الأكثر من الأقلّ، وما لم يبلغ النصف، فهو في حكمه"(٢).

ونوقش: بأن "هذا ليس بصحيح، لقول الله تعالى: ﴿ لِيُنفِقَ ذُو سَعَةِ مِّن سَعَتِهِ مِّنَ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزِّقُهُ مُ فَلَيْنفِقَ مِمَّا ءَانَنهُ اللّهُ لَا يُكلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا مَا عَاتَنهَا (﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط (٢٧/٢٧).

<sup>(</sup>٢) الاختيار (٥/٩٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة.

ولأنهما مواساة، فوجب أن يقع الفرق فيهما، بين المقلّ والمكثر، كالنفقات، ولم يسلّم ما استدلّ به من زكاة الفطر والكفّارات، لاختلاف حكم المقلّ والمكثر فيها"(١).

## ثانيًا: أدلَّة المالكية والحنابلة:

استدلوا بالمعقول، فقالوا: لأن الدية وجبت على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل، والتخفيف عنه، ولا يخفّف عن الجاني ما يثقّل على غيره، ولأن الإححاف ولو كان مشروعًا، كان الجاني أحقّ به (٢).

## ثالثًا: أدلّة الشافعية:

استدلّوا بالمعقول، فقال الماوردي -رحمه الله-: "إن ما أوجبه الشرع من حقوق المواساة، كان مقدّرًا، كالزكوات والنفقات، ولكن في تقديره طريقان:

أحدهما: أن يبدأ بتقدير الأقلّ، ويجعله أصلاً للأكثر.

والثاني : أن يبدأ بتقدير الأكثر، ويجعله أصلاً للأقلّ.

فإن بدأت بتقدير الأقلّ في حقّ المتوسط، فهو ما حرج عن حدّ التافه؛ لأن لو اقتصر على التافه جاز الاقتصار على القيراط والحبّة، وذلك مما لا يفي بالدية، وينهدر به الدم، وحدّ التافه ما لم يقطع فيه اليد، لقول أم المؤمنين عائشة وضي الله عنها -: « لَمْ تَكُنِ الْيَدُ تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عنها في

<sup>(</sup>١) الحاوي (١١/١٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: كشاف القناع (٦٥/٦).

الشّيْءِ التّافّهِ »(۱)، وقد قال النبي في : « الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ »(۲)، فوجب أن يلزم المقلّ ما خرج عن حدّ التافه، وهو ربع دينار، وإذا لزم المقلّ ربع دينار، وجب أن يضاعف في حقّ المكثر، فيلزمه نصف دينار، كما يلزم الموسر في النفقة مثلاً نفقة المعسر، وإن بدأت بتقدير الأكثر في حقّ المكثر، فهو أن أوّل ما يواسي به الغني في زكاته نصف دينار من عشرين دينارًا، فحمل الغني نصف دينار؛ لأن الزيادة عليه تؤول إلى الإححاف، ولا يقف على مقدار، وإذا لزم الغني نصف دينار، وجب أن يقتصر من المقلّ على نصفه، كما أن نفقة المعسر نصف نفقة الموسر، وفي هذا التقدير دليل وانفصال"(۲).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/٧٧)، وأبو عوانة في المسند (١١٤/٤)، كلاهما من طريق عبد الرحيم ابن سليمان، عن هشان بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/٢٧٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/٥٥٥)، كلاهما من طريق وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال : «كان السارق على عهد النبي في يقطع في ثمن المجن، وكان المجن يومئذ له ثمن، و لم يكن يقطع في الشيء التافة ». وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢٣٤/١)، عن ابن حريج، عن هشام بن عروة، نحوه. وأخرجه إسحاق بن راهويه في المسند (٢٣١/٢)، من طريق عبدة بن سليمان، عن هشام ابن عروة.

قال البيهقي -رحمه الله-: "وهذا الكلام الأخير -أي : الشيء التافه- من قول عروة". ينظر : فتح الباري (١٠٤/١٢)، الدراية (١٠٩/٢)، التلخيص الحبير (٧٤/٣).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في (ص/١٠).

<sup>(</sup>٣) الحاوي (١٧٣/١٦).

# سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

يرجع سبب انفراد الحنفية إلى ألهم يوجبون العقل على الديوان إن كان هناك ديوان، ولكل واحد من أفراد الديوان عطاء، وهم متساوون في العطاء، فلا فرق بينهم فيه، وأيضًا، فإن العقل يجب حسب ما يأتيهم من العطاء، ولا يجب على أصول أموالهم؛ ليفرق بين الغني والفقير، فلهذا يجب الأقل تخفيفًا عليهم، وقدروا الأقل بثلاثة دراهم أو أربعة.

الترجيع: يبدو لي من خلال أدلة كلّ فريق رجحان قول الشافعية؛ لقوة ما استدلوا بها، ولأن التقدير في ذلك بثلاث دراهم أو أربعة، وعدم الفرق بين الغني والفقير، كما قال الجنفية، قد يؤدّي إلى الإجحاف بأحد من العاقلة، ولم تتحقّق العدالة بين الغني والفقير، وأما الرجوع إلى اجتهاد الإمام ورأيه، كما قال المالكية والحنابلة، فقد يؤدّي إلى الجور والظلم على بعض العاقلة، ولا تتحقّق العدالة بمجرد رأي الإمام، وإنما يفرض على الغني نصف دينار، وعلى الفقير ربع دينار، تحقيقًا للعدالة بين الغني والفقير، ودفعًا للإححاف والاستئصال عن العاقلة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

الفصل الرابع: المعاقل الرابع: المعاقل

# ٤/ مسألة : حكم إدخال الجابي مع العاقلة في تحمل الدية

اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأوّل: انفرد به الحنفية، فقالوا: إن القاتل يدخل مع العاقلة في تحمّل الدية، فيكون فيما يؤدّى كأحدهم(١).

القول الثاني: ذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى أنه لا يلزم القاتل شيء من الدية (٢).

# الأدلّـة

# أُوَّلاً : أُدَّلَة الحنفية :

استدلُّوا بالأثر، والمعقول:

أما الأثر: فقد روي عن عمر بن الخطاب على أنه قال لسلمة بن نُعيم الما وهو يظنّه كافرًا- أن عليه وعلى قومه الدية (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الهداية (۲۰۱/۵)، تبيين الحقائق (۱۷۸/۲)، تكملة فتح القدير (۲۰/۱۰)، تكملة البحر الرائق (۹/۲۰۶)، رد المحتار (۳۲۸/۱۰).

<sup>(</sup>٢) ينظر : عقد الجواهر الثمينة (٣/٢٧٥)، المهذب (٢٤٠/٣)، الحاوي (٢٢/١٦)، الإشراف، لابن المنذر (٢/٣٤٦)، الإفصاح (٢١٤/٢)، رحمة الأمة (ص/٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حزم في المحلى (١١/٥٥)، من طريق سعد بن طارق، عن نعيم بن أبي هند، عن سلمة بن نعيم، أنه قال: « قتلت يوم اليمامة رجلاً ظننته كافرًا، فقال: اللهم إني مسلم

# وأما المعقول: فقد استدلُّوا بما يلي:

1- لأن العاقلة تتحمّل جناية وُجدت من القاتل، وضمانًا وجب عليه، فكان هو أولى بالتحمّل؛ لأنه هو الفاعل، وجبت عليه الدية بالقتل، فلا تخلو ذمة القاتل عنها، فلا معنى لإخراجه ومؤاخذة غيره، ولأن الدية تجب بالتناصر، وهو أولى بنصرة نفسه.

٢- لأن الدية لا تحب عليه كاملة، مخافة الإححاف، ولا إححاف في تحمّل الدية مع العاقلة بطريق الاشتراك، ولأنه الجاني، فلا أقلّ من أن يكون كأحدهم (١).

## ثانيًا : أدلَّة الجمهور :

استدلُّوا بالسنة، والمعقول:

أما السنة: فروى أبو هريرة ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ قَضَى بِدَيَة الْمَرْأَة عَلَى عَاقِلَتِهَا ﴾ (٢). دل الحديث على أن النبي ﷺ قضى بجميع الدية على العاقلة (٣).

بريء مما جاء به مسيلمة، قال : فأخبرت بذلك عمر بن الخطاب، فقال : الدية عليك وعلى قومك ».

ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١٠١/٥)، التجريد (٤٩٠/).

<sup>(</sup>١) ينظر: الهداية (٤/١٧٥)، البناية (٣٧٣/١٣)، إعلاء السنن (٨١٢/١٨).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في (ص/٥٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي (١٦٢/١٦)، المغني (٢٢/١٢).

### وأما المعقول: فقد استدلُّوا بما يلي:

١- إن النبي على الدية على العاقلة، وذلك يوجب أن يكون جميعها
 عليهم، ولا يجوز أن يكون الإنسان عاقلة نفسه؛ لأن ذلك تناقض.

٢- لأنه لما تفرد القاتل بدية العمد، وجب أن تتفرد العاقلة بدية الخطأ،
 لأن كل غُرم وجب بالقتل، يستوي قليله وكثيره في تحمّله طردًا
 وعكسًا(۱).

قال ابن قدامة -رحمه الله-: "لأنه قاتلٌ لم تلزمه الدية، فلم يلزمه بعضها، كما لو أمره الإمام بقتل رجل، فقتله يعتقد أنه بحقِّ، فبان مظلومًا.

ولأن الكفّارة تلزم القاتل في ماله، وذلك يعدل قسطه من الدية وأكثر منه، فلا حاجة إلى إيجاب شيء من الدية عليه"(٢).

#### ونوقش بما يلي:

١- إن الدية وجبت على العاقلة، لدفع الإححاف والاستئصال عن
 الجانى، وذلك في الكلّ لا في الجزء.

٢- لأن الدية و جبت على العاقلة باعتبار النصرة، وهو أولى بنصرة نفسه،
 وكما أنه معذور غير مؤاخذٌ شرعًا، فالعاقلة لا يؤاخذون بفعله أيضًا،

<sup>(</sup>١) ينظر: الإشراف، للقاضى عبد الوهاب (٨٣٣/٢)، الحاوي (١٦٢/١٦).

<sup>(</sup>٢) المغني (٢١/٢٢).

قال تعالى : ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً ۗ وِزَرَ أُخَرَئَ ۚ ۞ ﴾ (١)، ومن لم يجن، فهو أبعد من المؤاخذة من الجاني المعذور (٢).

وقال العيني -رحمه الله-: "إيجاب الكل إححاف به، ولا كذلك إيجاب الجزء، ولو كان الخاطئ معذورًا، فالبريء منه أولى؛ لأن العاقلة لم يتلوّنوا بالدم؛ لألهم برّاء عن الجناية، وكان الوحوب على غير البريء أولى، قال تعالى: فَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَئُ لَنِي ﴾ "(٣).

# سبب انفراد المذهب الحنفي في هذه المسألة:

انفرد المذهب الحنفي في هذه المسألة بما روي عن عمر بن الخطاب الله بأنه جعل الدية على العاقلة والجاني معًا، ولأن الدية وجبت على القاتل أصلاً؛ لأنه الجاني ومرتكب الجريمة، وإنما شاركه العاقلة، بطريق المواساة والنصرة، لدفع الإجحاف والاستئصال عنه؛ لأن تحمّل الكلّ إجحاف له، فلا يجوز أن يلزم البريء، ويُبريء الجاني، ولو كان معذورًا.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (١١٤/٢٧)، تكملة البحر الرائق (٢٠٦/٩).

<sup>(</sup>٣) البناية (٣٧٣/١٣).

الترجيح: يبدو لي من خلال الأدلة رجحان قول الحنفية، لما يلي:

١- لقوّة وصحّة ما استدلوا بها.

- ٢- لأن الدية وحبت كاملة على القاتل؛ لأنه الجاني، وإنما شاركته العاقلة في تحمّل الدية، لدفع الإححاف والاستئصال عنه؛ لأن إيجاب الكلّ إححاف عليه، وهذا من رحمة الله الواسعة على عباده، ومن محاسن هذا الدين الحنيف.
- ٣- لأن وجوب الدية على العاقلة باعتبار المواساة والنصرة، ولا شك أن الجاني أولى بنصرة نفسه، وكما أنه معذورٌ غير مؤاخذٌ شرعًا، فالعاقلة لا يؤاخذون بفعله أيضًا، وليس من المعقول أن نكلف البريء بتحمّل الدية، ونبرئ المجرم عن حريمته، والله تعالى أعلم بالصواب.

# ٥/ مسألة : إذا مات أحد من العاقلة بعد الحول، فهل يسقط ما كان يلزمه ؟

اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأوّل: انفرد به الحنفية، فقال القدوري -رحمه الله-: "من مات من العاقلة لم يؤخذ حصته من تركته، وسقط بموته"(١).

القول الثابي: قال الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة): من مات من العاقلة بعد الحول، لم يسقط الواحب (٢).

# الأدلسة

## أوّلاً : أدلّة الحنفية :

استدلُّوا بالمعقول، فقالوا:

1- إن تحمّل الدية للنصرة، والنصرة تبطل بالموت، فوجب أن يسقط ما وجب من أجلها، ولهذا قلنا: إن الجزية تسقط بالموت؛ لأنما وجبت للصغار، وهذا لا يتصوّر بعد الموت، ولأن التحمّل طريقه الصلة، فإذا لم ينتصر حتى مات، سقط كالجناية.

<sup>(</sup>۱) التحريد (ب/۲۹۲)، رد المحتار (۱۰/۳۳۲).

<sup>(</sup>۲) ينظر : عقد الجواهر (۲۷۸/۳)، التاج والإكليل (۸/۳۶)، مغني المحتاج (۲۱/۰)، المغني (۲) ينظر : عقد الجواهر (۲۷۸/۳)، التاج والإكليل (۲/۱۲)، رحمة الأمة (ص/ ۳٤۲).

٢- لأن كل حالة لا يستوفى فيها العقل من مال الأب والابن، لا يستوفى من مال الأخ والعم، كما لو ماتوا خلال الحول<sup>(۱)</sup>.

-  $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$ 

ونوقش: بأن قولكم خطأ لأمرين:

أحدهما : أن حقوق الأموال إذا استقرّ في الحياة، لم يسقط بالوفاة، كالديون.

والثاني: أنه لما لم تسقط بالموت دية العمد، لم تسقط به دية الخطأ(٣).

### ثانيًا : أدلَّة الجمهور :

استدلوا بالمعقول، فقالوا :

1- لأنه مال استقر في الذمة، فلم يسقط بالموت كالدين، وهذا كالتوظيف قد استقر .

٢- لأنه حق تدخله النيابة، لا يملك إسقاطه في حياته، فأشبه الديون،
 وفارق ما قبل الحول؛ لأنه لم يجب، ولم يستمر الشرط إلى حين الوجوب<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: التحريد (ب/٦٩٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني (٢١/٤٤).

<sup>(</sup>m) ينظر: الحاوي (١٧١/١٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإشراف، للقاضي عبد الوهاب (٢/٥٣٨)، الحاوي (١٧١/١٦)، المغني (١٧/١٢).

# سبب انفراد الحنفية في هذه المسألة:

انفرد المذهب الحنفي في هذه المسألة، بأن الموت يبطل أهلية الوحوب، والميّت ليس من أهلها، ولأن تحمّل العاقلة الدية، للنصرة والصلة، والميّت لا ينصر نفسه، فغيره أولى، فلا يُلزم به بعد الموت.

الترجيح: يبدو لي رجحان قول الحنفية؛ لأن الموت يبطل أهلية الوجوب، والميّت ليس من أهلها، ولأن تحمّل العاقلة الدية للنصرة والصلة، فإذا مات أحد من العاقلة سقط عنه ما فُرض عليه؛ لأن الميّت ليس من أهل النصرة، ويرجع حصّته إلى بيت المال، أو إلى بقية العاقلة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

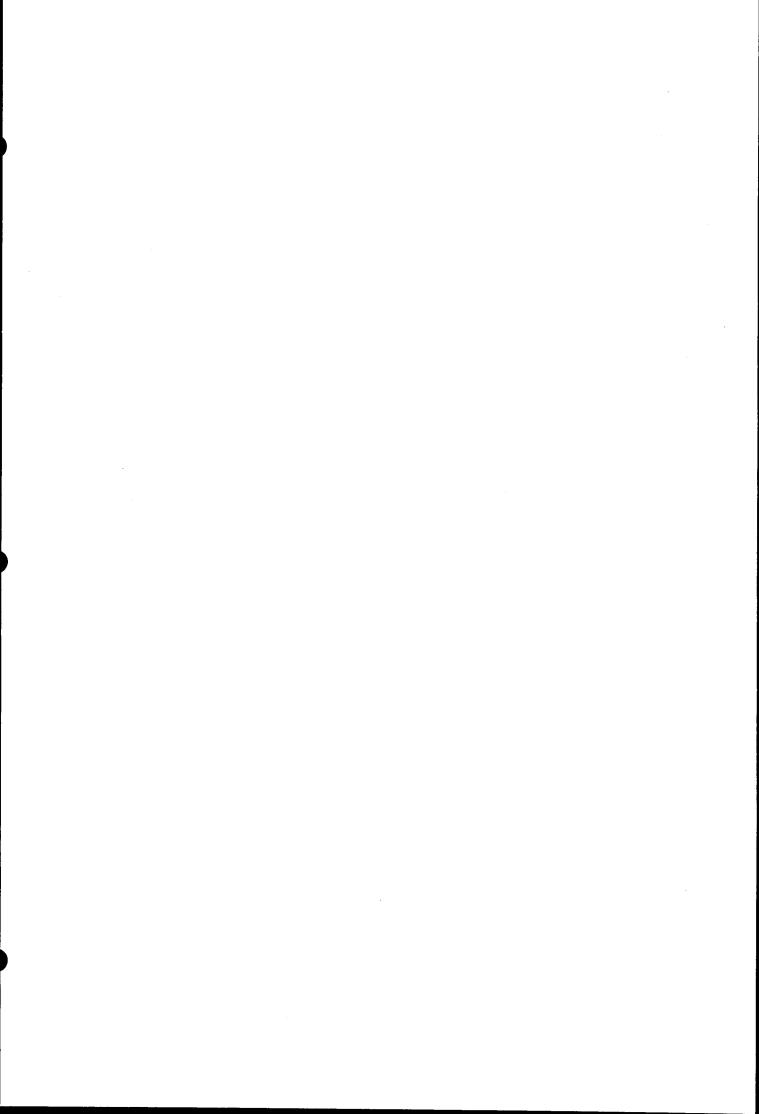

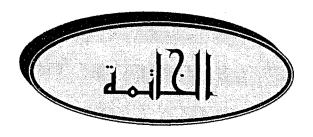

فيها أهم نتائج البحث، وأهم التوصيات

الحمد لله الذي وفقي على إتمام هذا البحث، وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، وأصلّي وأسلّم على المبعوث رحمة للعالمين، سيّد الأوّلين والآخرين محمد على آله الطيّبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، وبعد:

## لقد توصّلت من خلال هذا البحث إلى النتايج التالية :

- 1- أن انفراد أيّ مذهب من المذاهب الفقهيّة بقول يخالف فيه المذاهب الأخرى، لا يدلّ على ضعف قوله، ورجحان قول غيره، إنما يرجع إلى الأسباب التي جعلته ينفرد به، من حيث الأصول التي بنى عليها مذهبه، والأدلّة التي استدلّ بما لتقوية مذهبه.
- ٢- أن انفراد المذهب الحنفي في المسائل التي كانت عليها مدار بحثي ترجع أغلبها إلى الأصول التي بُني عليها المذهب، كحجية خبر الواحد، والاستحسان، والمصالح المرسلة، وشرع من قبلنا، وغير ذلك.
- ٣- أن كثيرًا من الأصول التي تُنسب إلى إمام المذهب، ليس منقولاً عنه، بل نسب إليه المتأخّرون من المذهب، تخريجًا على قوله.
- ٤- أن المذهب الحنفي مذهب جماعي، شارك في تأسيسه أربعون محتهدًا من كبار أعلام المذهب، وكثرت الروايات واختلفت الأقوال، فالقول الراجح في المذهب الحنفي قد يكون قول أحد أئمة المذهب، غير قول إمام المذهب.

٥- أن المذهب الحنفي من أقدم المذاهب الفقهية، وقد احتل مكانًا متميّزًا بينها وهو مذهب مستقل بمنهجه، يتميّز بالأصول والقواعد التي بُني عليها.

7- أن المذهب الحنفي ليس متعصبًا للرأي، كما الهمه البعض، بل يحتج بخبر الواحد، ويقدّمه على الرأي، وكثيرًا ما يقدّم الحديث الضعيف والمرسل على القياس والرأي، والدليل على ذلك قول الإمام: آخذ بكتاب الله، فما لم أحده فيه، أخذت بسنة رسول الله الها، فإذا لم أحده في كتاب الله ولا سنة رسوله الله الخذت بقول أصحابه من شئت، وأدع قول من شئت.

٧- أن مصنفات المذهب الحنفي حافلة بالأدلّة النقلية، من الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة، بخلاف من زعم غير ذلك.

### وأما أهم التوصيات، فهي:

1- أوصي الباحثين وطلبة العلم بالتحرّي في المسائل التي انفرد بما المذهب الحنفي، وألا يجمع بين ما انفرد به إمام المذهب بقول يخالف المذاهب الأخرى، وبين ما انفرد به المذهب؛ لأن القول الراجح في المذهب قد يكون لأحد من أئمة المذهب، غير قول إمام المذهب.

<sup>(</sup>١) ينظر: أحبار أبي حنيفة (ص/١٠)، مناقب أبي حنيفة، للمكي (ص/٨٠).

٢- أوصي الباحثين وطلبة العلم بالتريّث في إصدار الحكم، بل يجب عليهم معرفة أدلّة كلّ مذهب، واستخراجها من مصادرها الأصيلة، حتى يتوصّلوا إلى ترجيح أحد الأقوال، بناء على صحّة وقوّة أدلّة ذلك المذهب.

٣- أوصي الباحثين وطلبة العلم بتقوى الله عز وحل، والابتعاد عن التعصّب، وأن يكونوا منصفين في الحكم، دون النظر إلى ميلهم لمذهب من المذاهب.

وختامًا أحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه بإتمام هذا البحث، وما كان فيه من صواب، فهو من الله تعالى وبفضل منه، وما كان من خطأ، فهو من نفسي ومن الشيطان؛ لأن عمل الإنسان لا يخلو من نقص وأخطاء، والكمال لله سبحانه وتعالى، فأرجو الله العظيم أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم، وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، وأصلّي وأسلّم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

الطالب / عبد المنين سكف ماد شقبدف

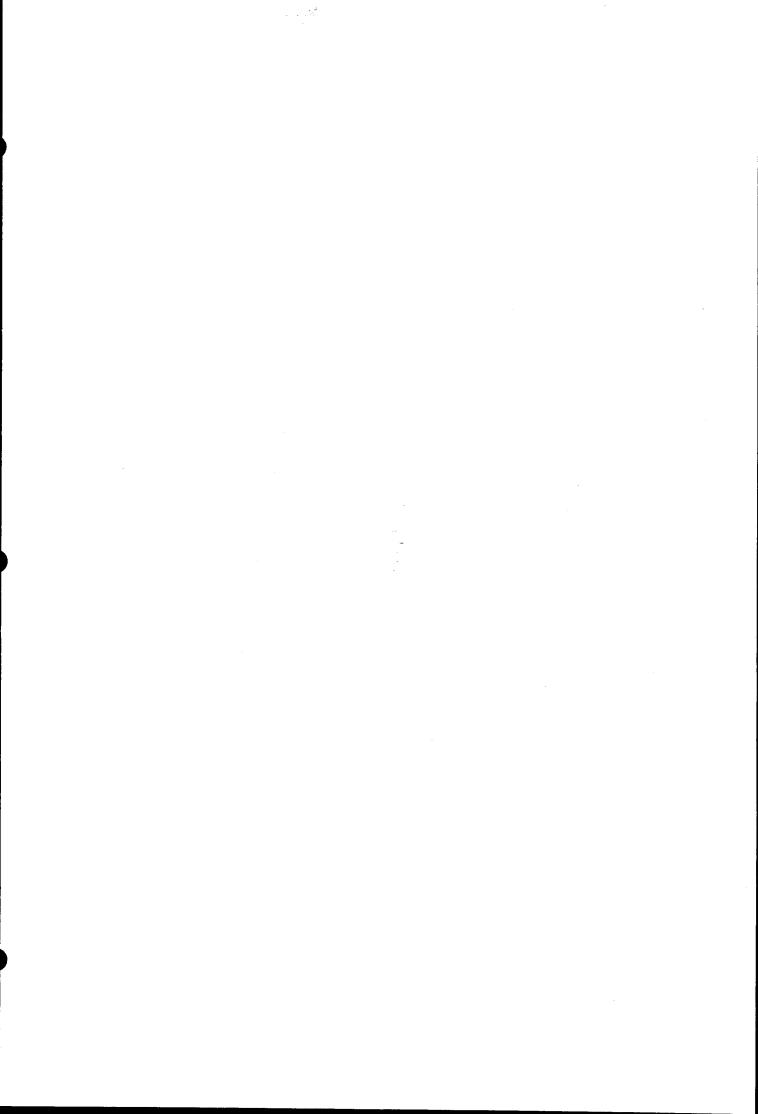



# وتشتمل على الفهارس التالية:

فهرس الآيات القرآنية.

فهرس الأحاديث النبوية.

فهرس الآثار.

فهرس القواعد الفقهية والأصولية.

فهرس الألفاظ الغريبة.

فهرس الأعلام.

فهرس الملل والقبائل.

فهرس الأماكن والبلدان.

فهرس المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات.

.

| الصفحة    | السورة                | j j                                                                                                            | رقم إ       |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 777       | البقرة                | ﴿ فَاللَّهُ يَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ                                      | -1          |
|           | :<br>1<br>1<br>1<br>1 | يَغْتَلِفُونَ إِنَّ ﴾                                                                                          |             |
| ۱۷۲، ۸۸۲، | =                     | إِنَّاتُهُمُ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا كُنْبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي                                              | -7          |
| ٢٥١ (٣٣٩) |                       | ٱلْمَنَاتِّي ٢                                                                                                 | ;<br>;<br>; |
| ۲۷۳، ۷۷۳، | 1                     |                                                                                                                |             |
| 3 24, 262 |                       |                                                                                                                | :<br>:      |
| 0.1       | =                     | ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ قَالَبَاعٌ إِلَمْ عُرُوفِ ( اللهُ عَالَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل | -٣          |
| 177, 777, | . =                   | ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيْوَةً يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ                                         | : 1         |
| ۸۶۲، ۸۰۳، | ;<br>;<br>;           | تَتَّغُونَ الله                                                                                                |             |
| ۲۳۸۰، ۳٤٠ | 1<br>1<br>1<br>7      | ·                                                                                                              |             |
| ٤٨٣، ٤٩٣، | 1                     |                                                                                                                |             |
| ٣٩٦       | !<br>!<br>!           |                                                                                                                |             |
| ٩٨        | =                     | إِيَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ الْ                                           | -0          |
| ۳۸٦       | ===                   | ﴿ النَّهَرُ لَلْمَرَامُ مِالشَّهِرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَنتُ فِصَاصٌّ ﴿ إِنَّ الْمُعَامِّ الْحَامُ            | -٦          |
| ٤١٥ (٣٤١  | 1                     | ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا                                              | -V          |
|           |                       | اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴿ اَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ  |             |
| 7.7       | =                     | ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَمَّرَبَّصِّ إِنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال | - \         |
| 707       | =                     | ﴿ عَلَى ٱلْمُسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ( اللَّهُ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ( اللَّهُ         | _ q         |
| ۳۷۲       | =                     | ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن زَّيِّهِ؞                                                     |             |
|           |                       | وَٱلْمُؤْمِنُونَ ١                                                                                             |             |
| ٤١٩       | آل عمران              | ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ لَيْكَ ﴾                                                | 11          |

| الصفحة      | السورة                | ١٧٠٠                                                                                                  | رقم                                     |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.1         | النساء                | ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأَكُلُ بِٱلْمَعْرُ فِي ﴿ إِلَّهُ مُؤْفِ اللَّهِ مَا لَا مُعْرُفِ اللَّهِ | -17                                     |
| ٤١٨         |                       |                                                                                                       | 17                                      |
|             | ;<br>;<br>;<br>;      | اَلْأَمْنِ مِنْكُونِ 🔾 🌹                                                                              |                                         |
| (70. (777   | =                     | ﴿ وَمَا كَاكَ لِمُقْرِمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا                                              | ١٤                                      |
| (044 (544   | ;<br>;<br>;<br>;<br>; | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                               | :<br>:<br>:<br>:                        |
| (0). (000   | )<br>                 |                                                                                                       | ,<br> <br>                              |
| ٥٨٤ ،٥٨١    | 1<br>1                |                                                                                                       | !<br>!<br>!                             |
| ٣٣٥ ، ٣٣٣   | =                     | ﴿ فَإِن كَاكِ مِن فَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمُ وَهُوَمُؤْمِثُ لِيَ                                           | -10                                     |
| (070 (077   | =                     | ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم                                                       | -17                                     |
| (077 (077   |                       | مِيْتُقُ ۞                                                                                            | 1                                       |
| (027 (027   |                       |                                                                                                       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| ۸٤٥، ۲٥٥    |                       |                                                                                                       |                                         |
| ۲۲۰، ۲۲۷    | ===                   | ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَيِّدًا فَجَزَآؤُهُمْ                                                 | -۱٧                                     |
| ۱۷۲، ۸۸۲،   |                       | جُهُنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ                                        |                                         |
| 770         |                       | وَأَعَدُّلُهُ عَذَابًا عَظِيمًا أَنِي                                                                 |                                         |
| 757 ( \$ 19 | ==                    | ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِٱلْقِسْطِ                                     | -١٨                                     |
|             |                       | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                               |                                         |
| ۳٦٦ ، ٣٦٥   | =                     | وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْتُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٠٠٠)                            | -19                                     |
| ٣٨١ ،٣١٠    | المائدة               | ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقَوَىٰۚ وَلَا لَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنِّمِ                    | ٠٢٠                                     |
|             |                       | وَٱلْمُدُونِ ٥                                                                                        |                                         |
| ۸۶,۷۲۲      |                       | ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ ﴿ ﴾                                    | 71                                      |
| ٥٢٦         | ===                   | ﴿ فَإِن جَآ هُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم ﴿ لَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ   | -77                                     |

| الصفحة                                  | السورة                                  | ١٧٠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                                     | رقم إ                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ٢٤٢ ١٣٤٠                                |                                         | ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ | 77                    |
| د د د ۲۸ د ۲۸ د د د د د د د د د د د د د | :<br>:<br>:<br>:                        |                                                                                                               |                       |
| (207 (229                               | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                                                                                               | t<br>1<br>1<br>2<br>3 |
| ٤٧٥ ، ٤٦٣                               | 1                                       | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                                                                                         |                       |
| 777                                     | : ==                                    | ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكَمًا                                  | ۲٤                    |
|                                         | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                   | لِتَعَرِّمِ يُوقِنُونَ ۞                                                                                      | : +                   |
| 0 2                                     | : ==<br>:                               | ﴿ فَصِيامُ تَلَنَّةِ أَيَّارً ۞                                                                               | -40                   |
| 701                                     | الأنعام                                 | ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيَّءٍ ﴿ إِنَّ ﴾                                                        |                       |
| 770                                     | =                                       | ﴿ وَلَا لَٰزِرُ وَازِرَهُ ۗ وِزَرَ أَخَرَىٰ ٢                                                                 | ٧٢-                   |
| 1.1                                     | الأعراف                                 | ﴿ خُلِهِ الْعَفَو وَأْمُنُ بِالْعُرْفِ إِنَّ ﴾                                                                | ٠٢٨                   |
| 77.                                     | الأنفال                                 | ﴿ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ ٢                                                              | - 79                  |
| 77.                                     | <br>                                    | إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنْهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ                                                  | -٣٠                   |
|                                         | !<br>!<br>!<br>!                        | يَنْفُصُوكُمُ شَيَّنًا ۞                                                                                      |                       |
| 777                                     |                                         | ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا لَيْكَا ﴾                                                                      | -٣1                   |
| ۳۷۱                                     | التوبة                                  | ﴿ نَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ٱرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ٢                                                               | -٣٢                   |
| ۳۷۱                                     |                                         | إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِن ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ }          | -٣٣                   |
| ٧                                       | =                                       | ﴿ وَمَا كَا الْمُؤْمِنُونَ لِيَسْفِرُواْ كَافَةً اللَّهُ                                                      | ۳٤                    |
| ۲٦                                      | هود                                     | ﴿ يَكُنُوحُ إِنَّهُ لِنَسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُ مَسْلِحَ لَيْكَ ﴾                            | .40                   |
| ۲۸٦ ، ۳٤١                               | النحل                                   | وَإِنْ عَافَيْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوفِيْتُمْ يِدِيِّ الْإِنَّا ﴾                                   | ٣٦                    |
| ٤٠٧                                     | الإسراء                                 | ﴿ وَلَا نَقَنْلُوا ۚ أَوْلَاكُمْ خَشْيَةً إِمَّالِقٍّ غَنَّ نَرَنُقُهُمْ                                      | ۳۷                    |
|                                         |                                         | وَإِيَّاكُوْ الْ                                                                                              |                       |

| الصفحة    | السورة                | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                      | ر <b>ق</b> م          |
|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ۲۷۲، ۸۸۲، | =                     | ﴿ وَلَا نَقَتْلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ١                                      | ۳۸                    |
| ٠٣٨٤ ،٣٤٠ | 1<br>1<br>1<br>6<br>6 |                                                                                                               | 1                     |
| ۲۹۳       | 1                     |                                                                                                               | t<br>4<br>1<br>1      |
| ٣٨١       | =                     | ﴿ وَأُوفُواْ بِالْعَهَدِّ إِنَّ الْعَهَدَ كَاكَ مَسْتُولًا إِنَّ                                              | -٣9                   |
| 770       | السجدة                | ﴿ أَفَهَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاكَ فَاسِقَأَ لَّا                                                         | ٠٤٠                   |
|           | ;<br>;<br>;<br>;      | يَسْتُونُونَ ٢                                                                                                | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 |
| ٧         | الزمر                 | ﴿ هَلَ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَّ (١٠٠٠)                                    | ٤١                    |
| 77.7      | فصّلت                 | ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ - وَمَنْ أَسَاءً فَعَلَيْهَا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ | - 2 7                 |
| 751       | الشوري                | ﴿ وَجَزَاقًا سَيِنَاةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهُمَّا ۞                                                               | ٤٣                    |
| ٤٧٩       |                       | ﴿ وَلَمَنِ ٱنْنَصَمَرُ بَعَدُ ظُلِّمِهِۦ فَأُوْلَيْكَ مَا عَلَيْهِم مِن                                       | - ٤ ٤                 |
|           |                       | سَيْدِ ٢                                                                                                      | 1                     |
| 77        | الحجرات               | ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَّرِ وَأَنتَىٰ كُلِّ عَلَى اللَّهِ                         | - 20                  |
| ٧         | المحادلة              | ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ                                | - 27                  |
|           |                       | دَرَجَاتُ ٢                                                                                                   |                       |
| ٣٦٤       | الحشر                 | ﴿ لَا يَسْتَوِى ٓ أَصَٰا اُلسَّادِ وَأَصْحَا الْجَنَّةَ لَيْكَ ﴾                                              | - ٤٧                  |
| 777       | الطلاق                | ﴿ وَالَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ لَيُّ                                                    | ٤٨                    |
| ٦٥٨       | =                     | ﴿ لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةِ مِّن سَعَتِهِ ۚ ۞﴾                                                                    | ٤٩                    |
| 770       | القلم                 | ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلشَّلِمِينَ كَالْمُتَّرِمِينَ ﴿ مَا لَكُو كَيْفَ                                              | 4                     |
|           |                       | تَعَكَّمُونَ ٢                                                                                                | : 1                   |

| الصفحة    | الحسايث                                                                                   | رقم        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۳۸۷       | « أَتَحْلِفُونَ حَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ »                    | - \        |
| ٣٨٩       | « أَتِي الَّذِي ﷺ برجل قتل عبده عمدًا »                                                   | -7         |
| ٥٢٦       | « إذا قتل بنو النضير من بني قريظة قتيلاً »                                                | -٣         |
| Y0Y       | « أَذْكُرُ الله امْرَأُ سَمِعَ مِنَ النَّبِي فِي الْجَنِينَ شَيْئًا»                      | - <u>£</u> |
| ٤٠٩       | « أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْكُهَّانِ، قُومُوا فَدُوهُ »                                        | -0         |
| ۲۳۲، ۱۲۲، | « أَلاَ إِنَّ قَتِيلَ الْحَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ، وَالْعَصَا »      | -7         |
| ٤٩٨       |                                                                                           |            |
| ٣٧٠       | « أَلاَ إِنَّ كُلَّ دَمٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة، فَهُوَ مَوْضُوعٌ »                     | -7         |
| 739       | « أَلاَ وَإِنَّ كُلُّ قَتِيلِ خَطَاٍ الْعَمْدِ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ، قَتِيلَ السَّوْطِ » | <b>-</b> A |
| ٣٩٤ (٢٣٠  | « إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ »         | _ q        |
| 097       | « إِنَّ الله أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثِ»                  | -1.        |
| ٣٠٦       | « إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ »                   | -11        |
| ۲٦        | « إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ »                           | -17        |
| ۲۲٥       | « أَن النبي ﷺ جعَل دية المعاهد كدية المسلم »                                              | -17        |
| 701       | « أن النبي ﷺ عاقل بين قريش والأنصار »                                                     | -12        |
| 0.7       | « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بالدِّية في قَتيل بعَشَرَةِ آلاَف درْهَمٍ »                    | -10        |
| ٤٢٤       | « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى عَاقِلَتِهَا »                                                   | - \ 7      |
| 0 8 7     | « أن النبي على قضى بدية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم »                               |            |
| 717       | « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ لِلأَنْصَارِ : « بِمَنْ تَظُنُّونَ ؟ »                        | -11        |
| ٣٢٣       | « أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ أَهْدَتْ إِلَى النبي ﷺ شَاةً مَسْمُومَةً »              |            |
| 777       | « أَنَّ امْرَأَةً يَهُوديَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ»            | -7.        |

| الصفحة    | الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                     | رقم         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 770       | « أَنَّ امْرَأَةً يَهُوديَّةً دَعَت النَّبِيَّ ﴿ وَأَصْحَابًا لَهُ عَلَى شَاةٍ »            | -71         |
| ۸۰۲، ۳۶۲، | « أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى »                      | -77         |
| 774       |                                                                                             |             |
| ٤٠٨       | « أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ »                 | -77         |
| 709       | « أَنَّ حَمْلَ بْنُ النَّابِغَةِ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ: لِحْيَانِيَّةِ وَمَعَاوِيَّةِ » | -7 ٤        |
| 709       | « أَنَّ حَمْلَ بْنُ مَالِكَ كَانَتْ تَحْتَهُ ضَرَّتَانِ »                                   | -70         |
| 770       | « أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَهْدَتْ لَهُ يَهُوديَّةٌ بِخَيْبَرَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ »          | -۲٦         |
| ٣٣٢       | « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ »                                 | -۲٧         |
| ٦١٦       | « أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِلْيَهُودِ وَبَدَأً بِهِمْ »                                  | <b>-</b> 77 |
| ٣٢٦       | « أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ أُتِيَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ »                        | -۲9         |
| ٦٠١       | « أَنَّ عَبْدَ الله بنِ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةَ بنِ مَسْغُودٍ »                                | -٣.         |
| ٤٩٧       | « أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ »                 | -٣1         |
| 718       | « أَنَّ نفرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقُوا فِيهَا »              | -77         |
| 777, 777  | « أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَّةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا »                               | -٣٣         |
| 777       | « أَنَّ يَهُودِيَّةً مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ سَمَّتْ شَاةً مَصْلِيَّةً »                       | -٣٤         |
| 771 (727  | « أَنَا أَكْرَمُ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ »                                                   | -40         |
| ٣٣٧       | « أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ »                | -٣٦         |
| 727       | « إِنَّهُ لاَ يَحْنِي عَلَيْكَ وَلاَ تَحْنِي عَلَيْهِ »                                     | -٣٧         |
| ٥٢٣       | « أنه ودي العامرين دية حرين مسلمين »                                                        | -٣٨         |
| 070       | « أنه ودى ذِمِّيًّا دية مسلم »                                                              | -٣9         |
| 779       | « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ »                                                     | - ٤ •       |

| الصفحة                     | الحسديث                                                                                      | رقم          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 707                        | « اقْتَتَلَت امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ »                                                    | - ٤١         |
| ۲٩.                        | « الْبَحْرُ نَارٌ فِي نَارٍ »                                                                | - ٤ ٢        |
| 790                        | « الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، جَلَّدُ مائَة وَنَفْيُ سَنَة »                                      | -27          |
| 215,3                      | « الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكُرَ »                         | - £ £        |
| ٤٠٣                        |                                                                                              |              |
| ٦٢٤                        | « الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَثْكَرَ إِلاَّ فِي الْقَسَامَةِ» | - ٤0         |
| 702                        | « النُّلُثُ كَثيرٌ »                                                                         | -٤٦          |
| ۲٤.                        | « الْحَمْدُ لله الَّذي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ »                                  | -£Y          |
| ٣٩٤                        | « الْحنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، مثلاً بِمثْلِ »                                                  | -£A          |
| ۲۸۷،۲۷٤                    | « الْعَمْدُ قَوَدٌ إِلاَّ أَنْ يَعْفُو وَلَيُّ الْقَتِيلِ »                                  | - <u>£</u> 9 |
| 77.001.                    | « الْقَطْعُ في رُبْع دينَارِ، أَوْ ثَلاَئَةِ دَرَاهِمَ »                                     | -0,          |
| <b>ረ</b> ۳۸ን <i>(</i> ۳٦۷) | « الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ »                                                   | -01          |
| ०१. (४९७                   |                                                                                              |              |
| ٤١٥                        | « انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا »                                                 | -07          |
| ٣٣١                        | « بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي حَذِيمَةً »                        | -07          |
| ٣٣١                        | « بَعَثْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحُرَقَةِ »                                            | -o £         |
| 710                        | « تُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ »                     | -00          |
| ٥٣٥                        | « ديَةُ الْمُعَاهَد نصْفُ ديَةِ الْمُسْلِمِ »                                                | -07          |
| ٥٢٨                        | « دية اليهودي، والنصراني، والمحوسي مثل دية المسلم »                                          | -07          |
| ٥٢٣                        | « ديَةُ كُلِّ ذِي عَهْد فِي عَهْدهِ أَلْفُ دِينَارٍ »                                        | -0A          |
| ٥٨٥، ٥٨٣                   | « رُفعَ الْقَلَمُ عَنْ تَلاَّتِ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ »                        |              |

| الصفحة    | الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    | رقم                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 77        | « سَلْمَانُ مِنّاً آلَ البَيْتِ »                                                          | -7.                        |
| ००४ (०११  | « سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ »                                               | -71                        |
| ۲۰۸، ۲۰۷  | « ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ »                                      | 77-                        |
| 787 (777  |                                                                                            | ,<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 |
| ٣٠٤       | « عُذَّبَتِ امْرَأَةً فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ »                             | -77                        |
| 757       | « عَقْلُ شِبْهِ العَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلَ عَقْلِ العَمْدِ »                                | -7 {                       |
| ۲۳.       | « فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»                | -70                        |
| 1.1       | « فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ »                         | -77                        |
| 290       | « فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبلِ الصَّلَقَةِ »                                               | -77                        |
| 0 2 1     | « فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَة ماتَّةٌ مِنَ الإِبلِ »                                        | -77                        |
| ٣٤٦       | « فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبلِ »                                                     | -79                        |
| ०१६       | « قتل رجلً رجلاً على عهد رسول الله ﷺ »                                                     | -Y•                        |
| ۲٦٤،۲٣٩   | « قَتِيلُ الْخَطَأَ شَبْهِ الْعَمْدِ بالسَّوْطِ، أَوِ الْعَصَا »                           | -٧1                        |
| ٦٤٦       | « قَضَى رَسُولُ الله ﷺ أَنَّ عَقْلَ الْمَرَّأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا »                      | -77                        |
| ٥٢.       | « كان النبي ﷺ يقوّم دية الخطأ على أهل القرى »                                              | -٧٣                        |
| ٥٢٧       | « كان عقل الذمي مثل عقل المسلم »                                                           | -Y £                       |
| 771       | « كَانَتْ أُخْتِي مَلِيكَةَ، وَامْرَأَةٌ مِنَّا يُقَالُ لَهَا : أُمُّ عَفيف »              | -70                        |
| ۲٦.       | « كَانَتْ فِينَا امْرَأْتَانِ، ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ، فَقَتَلْتُهَا » |                            |
| 757, 587, | « كُلُّ شَيْءٍ خَطَأً إِلاَّ السَّيْفُ، وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشُ »                          | -٧٧                        |
| 797       |                                                                                            | :                          |
| 777 777   | « كُلُّ شَيْء خَطَأً إِلاَّ مَا كَانَ أُصِيبَ بِحَديدَة »                                  | -٧٨                        |

| الصفحة           | الح لميث                                                                        | رقم              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 7 7 7            | « كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمسْطَحِ»    | -79              |
| ٣٣٣              | « لاَ تُسَاكِنُوا الْمُشْرِكِينَ وَلاَ تُجَامِعُوهُمْ »                         | -A •             |
| 7 £ 9            | « لاَ تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا، وَلاَ عَبْدًا، وَلاَ صُلْحًا »             | - 1              |
| ٥٠٨              | « لاَ قَطْعَ إِلاَّ فِي دِينَارٍ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ »                     | -77              |
| ٥٨٨              | « لاَ وَصيَّةَ للْقَاتِلِ »                                                     | -۸۳              |
| 722 (299         | « لاَ يُؤْخَذُ الأَّبُ بِحَرِيرَةَ ابْنهِ، وَلاَ الابْنُ بِحَرِيرَةَ أَبيهِ»    | - <b>\</b> £     |
| ٤٩٩              | « لاَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ، وَلاَ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ »       | -70              |
| ۲۲۹، ۳۳۰،        | « لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهَ »     | - <b>/</b> \7    |
| <b>ፕ</b> ለ۷ ‹٣٤٣ |                                                                                 |                  |
| ۲۰۱              | « لاَ يُصَلِينَّ أَحَدُّ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظُةَ »                | - <b>A</b> Y     |
| 797              | « لاَ يُقْتَلُ حُرُّ بِعَبْد »                                                  | <b>-</b> \ \ \   |
| 107, 507,        | « لاَ يُقْتَلُ مُؤْ مِنٌ بِكَافِرٍ »                                            | -19              |
| ۲۲۲، ۲۲۰         |                                                                                 |                  |
| <b>7</b> 79      |                                                                                 |                  |
| ۳٥٦، ٣٤٩         | « لاَ يُقْتَلُ مُسْلَمٌ بِكَافِرٍ »                                             | -9.              |
| ۲۳.              | « لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ »       | -91              |
| 779              | « لْلْيَهُودِ دِينُهُمْ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ دِينُهُمْ »                          | - <del>9</del> 7 |
| 709              | « لَمْ تَكُنِ الْيَدُ تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ النِّي ﷺ فِي الشَّيْءِ التَّافَهِ » | -98              |
| ٣٥.              | « لَوْ كُنْتُ قَاتِلاً مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ، لَقَتَلْتُ خَرَاشًا بِالْهُذَلِي »  | -95              |
| 019              | « لَيْسَ لَقَاتِلَ شَيْءٌ »                                                     | -90              |
| ٤١٩ ،٣١٠         | « مَنْ رَأَى مَنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ »                      | -97              |

| الصفحة  | الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      | رقم  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Υ       | « مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا »                            | -97  |
| 719     | « مَنْ عَرَضَ عَرَضْنَا لَهُ، وَمَنْ حَرَّقَ حَرَّقَاهُ »                    | -9人  |
| ٤١٦     | « مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ »                                 | -99  |
| 137,077 | « مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَا، أَو رِمِّيَا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ »       | ,    |
| 7 £ 1   | « مَنْ قُتلَ فِي عَمِّيَّة أَوْ رَمِّيَّة بِحَجَرٍ »                         | -1.1 |
| 737,077 | « مَنْ قَتَلَ فِي عِمَّيَّةٍ رَمْيًا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ »           | -1.7 |
| ٥٧.     | « مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أُوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ » |      |
| ٩١      | « مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكُلَ أَوْشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ »    |      |
| ٧       | « مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقُّهُهُ فِي الدِّينِ »                |      |
| ٥٢٤     | « ودى رسول الله ﷺ رجلين من المشركين »                                        |      |
| ٤٩٥,    | « وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ »                |      |

| الصفحة     | الأذـــر                                                 | رقم        |
|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| ۸۸۳، ۹۸۳   | « إذا قتل الحر العبد متعمدًا، فهو قود »                  | -1         |
| TOY        | « إذا قتل يهوديًا، أو نصرانيًا، قُتِلَ به »              | -7         |
| 011011     | « ألا إن الإبل قد غلت »                                  | -٣         |
| ٥٣.        | « أن أبا بكر وعثمان كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني »  | - <u>٤</u> |
| ۳۹۸        | « أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد »           | -0         |
| ٥٣.        | « أن أبا بكر وعمر كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني »    | <u> </u>   |
| 7 2 7      | « أن أبا بكر وعمر كانا يقولان : الحر يقتل بالعبد »       | -7         |
| 071        | « أن ابن مسعود را كان يجعل دية أهل الكتاب »              | <b>-</b> Л |
| 777        | « أن رجلاً من المسلمين عدا على دهقان وقتله »             |            |
| 707        | « أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل الحيرة »         | 1          |
| <b>707</b> | « أن رجلاً من المسلمين مرّ برجلٍ من اليهود »             |            |
| 770        | « أن رجلاً من النبط عدا عليه رجل من أهل المدينة »        |            |
| 000        | « أن سعيد بن العاص جعل دية عبد قُتل خطأ »                |            |
| 700        | « أن عبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان بتهمة دم أبيه »   |            |
| 0 £ £      | « أن عثمان ﷺ قضى في دية اليهودي والنصراني »              | -10        |
| 009        | « أن علي وابن مسعود قالا : ثمنه وإن خلف دية الحر »       | 1          |
| ٥١.        | « أن علي وابن مسعود قالا : لا تقطع اليد إلا في دينار »   | -17        |
| 00,        | « أن عمر الله حعل دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم » |            |
| ٥١٨        | « أن عمر ﷺ فرض الجزية على الغني أربعة دنانير »           |            |
| 759 (0.7   | « أن عمر ﷺ فرض الدية على أهل الورق عشرة آلاف درهم»       |            |
| 0 £ £      | « أن عمر الله قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف »   | 71         |

| الصفحة   | الأث ر                                                           | رقم   |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------|
| ٦٦٢      | « أن عمر الله قال لسلمة بن نُعيم: إن عليه وعلى قومه الدية »      | -77   |
| 707      | « أن عمر الله قضى في الدية أن لا يُحمل منها شيءٌ »               |       |
| 7 2 7    | « أن عمر الله قضى في شبه العمد : ثلاثين حقة »                    | ۲٤    |
| ٦٣٩      | « أن عمر أوّل من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة»         | -70   |
| ٤٢.      | « أن عمر بن الخطاب الله أرسل إلى امرأة مغيبة »                   |       |
| 791      | « أن عمر بن الخطاب رضه أغزى حيشًا في البحر »                     | - ۲ ۷ |
| ٦١٨      | « أن عمر بن عبد العزيز بدأ بالمدعى عليهم »                       | -77   |
| ٣٤٩      | « أن عمر بن عبد العزيز قال : دية اليهودي والنصراني »             |       |
| 071      | « أن عمر بن عبد العزيز قال : قيمته يوم يصاب »                    |       |
| ٤٧٩      | « أن عمر وعلي قالا في الذي يموت في القصاص: لا دية له »           | r     |
| ٦١٧      | « أن قتيلاً وُجد بين قريتين، فأمرهم عمر ﷺ أن يقيسوا »            |       |
| 771      | « إن كان القاتل قتالاً فاقتلوه »                                 |       |
| ٥٣٠      | « أن مسلمًا قتل كافرًا من أهل العقد »                            | ٣٤    |
| ۳۸۱ ،۳۵٥ | « إنما أعطيناكم الدية، وتبذلون الجزية »                          |       |
| ٧٥       | « إني قد بعثت إليكم عمّار بن ياسر أميرًا »                       | -٣٦   |
| 771      | « خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ » |       |
| 001      | « دية المجوسي ثمانمائة درهم »                                    |       |
| ٥٣٨      | « دية المعاهد على النصف من دية المسلم »                          | -٣9   |
| ٥٣١      | « دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم »                 | - ٤ • |
| 797      | « رجل خنق صبيًا على أوضاح له حتى قتله »                          | - ٤ ١ |
| 777      | « شبه العمَّد : الحجر، والعصا، والسوط »                          | - 2 7 |

| الصفحة   | الأث                                                                           | رقم   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 7 2 7    | « شبه العمد : خمس وعشرون حقة »                                                 | ٤٣٠   |
| 727      | « شبه العمد أثلاث : ثلاث وثلاثون حقة »                                         | - ٤ ٤ |
| 777      | « شبه العمّد: الضربة بالخشبة، أو القذفة بالحجر العظيم »                        | - ٤0  |
| 707      | « شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز »                                                | - ٤٦  |
| 777      | « قتيل السوط، والعصا : شبه عمْد »                                              | -٤٧   |
| 700      | « قضى على ﷺ بالقصاص على رجلٍ من المسلمين »                                     | L     |
| 7 £ A    | « لا يقاد الحر من العبد »                                                      | - ٤ 9 |
| ٣٩٩ (٣٩٠ | « لا يقتل المولى بعبده، ولكن يضرب ويحبس »                                      |       |
| ١٧٤      | « لرجلٌ مسلمٌ أحب إليَّ من كلِّ شيء جئت به »                                   |       |
| ٥١٣، ٣٦٥ | « لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما »                                             |       |
| 7 £ A    | « المغلظة : أربعون جذعة خلفة »                                                 | -07   |
| ٤٠٠      | « من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر »                                             |       |
| ٥٣١      | « من كان له ذمتنا، فدمه كدمنا وديته كديتنا »                                   |       |
| ٤٧٩      | « من مات في حد، فإنما قتله الحد، فلا عقل له »                                  |       |
| ۲۸۷      | « يَا لَبَيْكَاه يَا لَبَيْكَا »                                               | -07   |
| 772      | « يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ، فَيَضْرِبَهُ بِمِثْلِ آكِلَةِ اللَّحْمِ » | -01   |

| الصفحة | القـــاعدة                                         | رقم        |
|--------|----------------------------------------------------|------------|
| 007    | الآدمية أصل لقيام المالية                          | <u>-</u>   |
| 0 2 7  | الأخذ بأقل ما قيل يقين                             | -7         |
| ٤٠٩    | إذا اجتمع الحرمة والموجب، قدّم الحرمة              |            |
| ٤٦٢    | إذا احتمع في الجناية موجب ومسقط غُلُّب حكم الإسقاط | – <u>٤</u> |
|        | أو : إذا تعارض المانع والمقتضي، قُدّم المانع       |            |
| ٥٢٣    | الأصل براءة الذمة                                  | -0         |
| ٤٠٩    | الأصل في الدماء الحرمة                             | -7         |
| 777    | إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما    | -7         |
| 007    | إهدار الأصل إهدار التابع                           | <b>-</b> \ |
| ٦٢٦    | الأيمان تجب على أقوى المتداعيين سببًا              | _ q        |
| ٣٣٦    | الاحتمال يضر الاستدلال                             | -1.        |
| ٦١٣    | البيّنة على المدّعي، واليمين على المدّعي عليه      | -11        |
| ٥٤.    | تخصيص الشيء بالذكر، لا يدلّ على نفي ما عداه        | -17        |
| 97     | الحرج مرفوع شرعًا                                  | -17        |
| ००७    | حرمة الآدمي فوق حرمة المال                         | -۱٤        |
| 779    | حكاية الفعل إذا احتملت وجهين، سقط التعلّق بما      | -10        |
| 707    | الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا                   | - ۱ ٦      |
| ٥٧١    | الخاطئ معذور                                       |            |
| ٥٤١    | دليل الشرط لا يؤثّر                                | -11        |
| 001    | الرأي والقياس لا يجريان في المقادير                |            |
| ٥٨٤    | سبب الكفّارة دائر بين الحظر والإباحة               | -7.        |

| الصفحة | القــــاعدة                                             | رقم   |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|
| 727    | شرع من قبلنا شرع لنا                                    | -71   |
| ००२    | العارض لا يعارض الأصل، والتبع لا يعارض المتبوع          | -77   |
| ٥٧٠    | العامد غير معذور                                        | -77   |
| ١٠٤    | العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني  | - ۲ ٤ |
| 771    | العطف للمغايرة                                          | !     |
|        | أو : واو العطف تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه |       |
| 027    | العموم المتفق عليه مقدّم على الخصوص المختلف في استعماله | - ۲٦  |
| ०१७    | عند تعارض الأحبار يترجّح المثبت للزيادة                 |       |
| ٥٤٣    | عند تعارض الأخبار يترجّح ما فيه احتياط للفرض            | 1     |
| ٦٤٧    | الغُرم بالغنم                                           |       |
| ٤٠٩    | القتل لا يتحزّأ                                         |       |
| ٣٣٢    | القصاص يدرأ بالشبهات                                    |       |
| ٤٦٣    | القصاص ينبئ عن المماثلة                                 |       |
| ٥٨٤    | الكفّارة دائرة بين العبادة والعقوبة                     |       |
| 707    | لا معقول مع النص                                        |       |
| ١٠٤    | لا مشاحة في الاصطلاح                                    | [     |
| ۳۸۱    | لهم ما لنا وعليهم ما علينا                              |       |
| ०९१    | من استعجل الشي قبل آوانه عُقب بحرمانه                   |       |
| 771    | اليمين حجّة للدفع دون الاستحقاق                         |       |

| الصفحة | الصطلح          | رقم        |
|--------|-----------------|------------|
| ٨٨     | الآحاد          | - \        |
| 770    | آكلة اللحم      | -7         |
| . ५ ५  | الإجارة         | -٣         |
| ٩٣     | الإجماع         | - ٤        |
| 9 ફ    | الإجماع السكوتي | -0         |
| 9.4    | الإجماع الصريح  | <b>−</b> ٦ |
| 771    | الإجهاضا        | -Y         |
| 779    | الإحصان         | <b>-</b> A |
| 777    | الأرشا          | <b>– 9</b> |
| 702    | الأصلا          | -1.        |
| ٣٠٥    | الإكراه         | -11        |
| १०४    | الأليتين        | -17        |
| ٤٥٠    | الأنثيين        | -17        |
| ٣٣     | أنذال           | -12        |
| 777    | الأوضاح         | -10        |
| ٣٤٧    | الاجتهاد        |            |
| 90     | الاستحسان       | -17        |
| ١٠٣    | الاستصحاب       | -11        |
| ٩٦     | الاستصناع       | -19        |
| 727    | البازل          | -7.        |
| 757    | بنت لبون        | -71        |

| الصفحة | الصطلح       | رقم          |
|--------|--------------|--------------|
| 7 5 7  | بنت مخاض     | -77          |
| 771    | التعزير      | -77          |
| 757    | الثنية       |              |
| ٤٨٩    | الجائفة      | -70          |
| 7 2 7  | الجذعة       | -77          |
| 771    | الجريمة      | -۲۷          |
| ٧٣     | الجزية       | -Y A         |
| 717    | الجناية      | -۲9          |
| 777    | الجنين       | -٣٠          |
| ٣٠     | الحج         | -٣1          |
| ٨٩     | الحجر        | -٣٢          |
| 771    | الحد         | -٣٣          |
| 777    | الحسن لغيرها | -٣٤          |
| 720    | الحقة        |              |
| ٥٧٥    | حكومة العدل  |              |
| ۲۱۸    | الخاص        |              |
| ٧٣     | الخراج       |              |
| 77     |              | -49          |
| 727    | الخلفةالخلفة | - ٤ •        |
| 444    | دار الحرب    | - <b>£</b> \ |
| ٤٩     | الدانق       | - ٤ ٢        |

| الصفحة | المطلح       | رقم   |
|--------|--------------|-------|
| 0.     | الدرهم       | - 2 7 |
| 797    | دليل الخطاب  | - ٤ ٤ |
| 777    | دهقان        | ·     |
| 771    | الدية        | ~     |
| 0.0    | الدينارا     |       |
| 74.    | الذحل        | ;     |
| ۳۳۸    | الذمي        | r     |
| 1.7    | الربا        |       |
| 790    | الرجم        |       |
| 7 2 1  | رمِّیًا      |       |
| ٣٠٩    | الزبية       | -04   |
| 717    | الزور        | -05   |
| 777    | السحر        |       |
| 717    | السرقة       |       |
| 97     | السلم        |       |
| ٨٥     | السنة        |       |
| ۲۳۳    | 1            | -09   |
| १०१    | الشجة        | -7.   |
| ٩٧     | شرع من قبلنا | -71   |
| 717    | الشهادة      | -77   |
| ٤١٤    | الصائل       | -78   |

| الصفحة | الصطلح      | رقم          |
|--------|-------------|--------------|
| 707    | الضعيف      | -7 ٤         |
| 770    | العاقلة     | -70          |
| 717    | العام       | -77          |
| ١      | العرفا      | -77          |
| 707    | العصبة      | -77          |
| 7 2 1  | العقل       | -79          |
| ۳.     | العمرة      | -7.          |
| 7 2 7  | عميًّا      | -٧١          |
| 707    | الغرة       | -٧٢          |
| 417    | الغصب       | -۷۳          |
| ٧٣     | الغنائم     | -٧٤          |
| ٣٣٩    | الغيلة      | -70          |
| ٤٩     | الفالوذج    | -٧٦          |
| 77.    | القتل       | -٧٧          |
| 777    | القتل الخطأ | -77          |
| 777    | القتل العمد | -٧٩          |
| ١٤٠    | القتل بسبب  | -人・          |
| 779    | القذف       | - 1          |
| ०११    | القسامة     | -77          |
| 717    | القصاص      | -72          |
| 7 2 1  | القودا      | - <b>A £</b> |

| [العبقجة | المطلح             | رقم   |
|----------|--------------------|-------|
| 99       | قول الصحابي        | -70   |
| ٤٦       | القياسا            | - A ٦ |
| 90       | القياس الجلي       | -47   |
| 90       | القياس الخفي       | - \ \ |
| ٥١٣      | القيراط            | - A 9 |
| Λ٤       | الكتاب             | -٩٠   |
| 707      | الكفّارة           | -91   |
| ٦٠٢      | اللوث              | -97   |
| 107      | الليطة             | -98   |
| 777      | ما أحري مجرى الخطأ | -95   |
| ٣٤٨      | المتصل             | -90   |
| ٨٦       | المتواتر           | -97   |
| 707      | المحدّد            | -97   |
| 771      | المحظورات          | -91   |
| 97       | المرسلا            | -99   |
| ۳۳۸      | المستأمن           | -1    |
| 707      | المسطح             | -1.1  |
| ٤٠١      | المسند             | -1.7  |
| ۸٧       | المشهور            | -1.4  |
| ١٠٤      | المصلحة المرسلة    | -1.5  |
| ٨٩       | المضاربة           | -1.0  |

| الصفحة | الصطلح   | رقم     |
|--------|----------|---------|
| 771    | المطلق   | ,       |
| ۳۳۸    | المعاهد  | -1.7    |
| 199    | المفردات | - ۱ • ۸ |
| 771    | المقيدا  | -1.9    |
| 707    | المنقطع  | -11.    |
| 777    | الموبقات | -111    |
| ٤٥٤    | الموضحة  | -117    |
| ٩٨     | النسخ    | -117    |
| ٤٧٣    | الهاشمة  | 7       |
| 779    | الهجرة   | -110    |
| 0.0    | الورِق   | -117    |
| ۲۸۰    | الوصية   | -117    |
| ٨٩.    | الوكالة  | -114    |

| الصفحة | العليم                                           | رقم        |
|--------|--------------------------------------------------|------------|
| 1.07   | الآمدي = علي بن محمد التغلبي                     | -\         |
| 101    | أبو البركات النسفي = عبد الله بن أحمد            | -7         |
| ٣٥٦    | أبو الجنوب = عقبة بن علقمة اليشكري               | -٣         |
| ٧١     | أبو العباس السفاح = عبد الله بن محمد ابن العباس  | - ٤        |
| ١٦٦    | أبو القاسم السمرقندي = محمد بن يوسف              | -0         |
| 709    | أبو المليح = عامر بن أسامة                       | -7         |
| 779    | أبو ثور = إبراهيم بن خالد الكلبي                 | -7         |
| ٣٩     | أبو جعفر الباقر = محمد بن علي بن الحسين          | <b>-</b> \ |
| ٣٧     | أبو جعفر المنصور = عبد الله بن محمد بن العباس    | <b>– 9</b> |
| ۲۳     | أبو حنيفة = النعمان بن ثابت                      | -1.        |
| ١٨٩    | أبو حنيفة الثاني = عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي | -11        |
| ١٩٠    | أبو حنيفة الصغير = محمد بن عبد الله الهندواني    | -17        |
| ۸۳۲    | أبو داود = سليمان بن الأشعث السحستاني            | -17        |
| 177    | أبو زيد الدبوسي = عبيد الله بن عمر               | -1 ٤       |
| 072    | أبو سعد البقال = سعيد بن المرزبان                | -10        |
| 770    | أبو عبيد = القاسم بن سلام الهروي                 | -17        |
| 070    | أبو كرز = عبد الله بن عبد الملك                  | -\Y        |
| 711    | أبو يعلى = محمد بن محمد ابن الفراء               | - ۱ A      |
| ٤٨     | أبو يوسف = يعقوب بن إبراهيم الأنصاري             | -19        |
| ٥٦٠    | أحمد بن العباس                                   | -7.        |
| AFY    | إسحاق بن إبراهيم الحنظلي                         | -۲1        |

| الصفحة | العلــــم                                  | رقم   |
|--------|--------------------------------------------|-------|
| 70     | إسماعيل بن حماد                            | -77   |
| ٣٩.    | إسماعيل بن عياش                            | -77   |
| 475    | إسماعيل بن مسلم المكي                      | ۲۲-   |
| ١٦١    | أمير باد شاه = محمد أمين بن محمود البخاري  | -40   |
| ٥٥     | الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو              | -41   |
| ٣٦٤    | ابن أبي الزناد = عبد الرحمن بن أبي الزناد  | -۲٧   |
| 799    | ابن أبي عاصم = أحمد بن عمرو الشيباني       | -77   |
| ٣٩.    | ابن أبي فروة = إسحاق بن عبد الله           | -79   |
| ٥١     | ابن أبي ليلي = محمد بن عبد الرحمن          | -٣٠   |
| 727    | ابن أبي يجيى = إبراهيم بن محمد             | -٣1   |
| ١٦.    | ابن أمير الحاج = محمد بن محمد بن محمد      | -44   |
| 727    | ابن البيلماني = عبد الرحمن بن البيلماني    | -44   |
| 711    | ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي بن محمد     | ٣٤-   |
| ۲۱.    | ابن الزاغويي = علي بن عبيد الله            | -40   |
| 107    | ابن الساعاتي = أحمد بن علي بن تعلب         | -٣٦   |
| ۳۷٦    | ابن العربي = محمد بن عبد الله              | -٣٧   |
| ٦٤     | ابن المبارك = عبد الله بن المبارك          | -٣٨   |
| ۲۳۸    | ابن المديني = علي بن عبد الله البصري       | -٣9   |
| ۲۰۷    | ابن المنذر = محمد بن إبراهيم النيسابوري    | -٤.   |
| 101    | ابن الهمام = محمد بن عبد الواحد السيواسي   | - ٤ ١ |
| ٣٤٢    | ابن تيمية = شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم | - ٤ ٢ |

| الصفحة | الغادي                                | رقم   |
|--------|---------------------------------------|-------|
| 7 2 .  | ابن جدعان = علي بن زيد                | -27   |
| 71     | ابن حريج = عبد الملك بن عبد العزيز    | - £ £ |
| ۲۳۸    | ابن حبان = محمد بن يجيى الأنصاري      | - 20  |
| 7.1.1  | ابن حجر = أحمد بن علي العسقلاني       | - ٤٦  |
| ۲۸۰    | ابن حزم = علي بن أحمد الظاهري         | -£Y   |
| 7 £ A  | ابن رشد = محمد بن أحمد (الحفيد)       | - ٤人  |
| 707    | ابن سمعان = عبد الله بن زياد المخزومي | - ٤ 9 |
| ۸۱     | ابن سيرين = محمد بن سيرين البصري      | -0.   |
| YA     | ابن شبرمة = عبد الله بن شبرمة         | -01   |
| ٤٢     | ابن شهاب الزهري = محمد بن مسلم        | -07   |
| 140    | ابن عابدين = محمد أمين بن عمر         | -07   |
| ۸۶۲    | ابن عبد البر = يوسف بن عبد الله       | -01   |
| 7 2 2  | ابن عدي = عبد الله بن عدي الجرجاني    | -00   |
| 71.    | ابن عقيل = علي بن عقيل بن محمد        | -07   |
| ٥٧     | ابن عيينة = سفيان بن عيينة            | -07   |
| 717    | ابن قاضي الجبلِ = أحمد بن الحسن       | -0A   |
| 7.9    | ابن قدامة = عبد الله بن أحمد المقدسي  | -09   |
| 727    | ابن قيم الجوزية = محمد بن أبي بكر     | -7.   |
| ۲٠٩    | ابن کثیر = إسماعيل بن عمر             | -71   |
| ٦٦     | ابن معين = يجيى بن معين البغدادي      | 77-   |
| ۳۹۸    | ابن مهدي = عبد الرحمن بن مهدي         | -77   |

| الصفحة | العلـــــم                                  | رقم          |
|--------|---------------------------------------------|--------------|
| ١٦١    | ابن نجيم = زين الدين بن إبراهيم             | -7 ٤         |
| 7.9    | ابن هبيرة = يجيى بن محمد                    | -70          |
| 177    | البابرتي = محمد بن محمود أكمل الدين         | -77          |
| ١٦٧    | برهان الشريعة = محمود بن عبيد الله المحبوبي | -77          |
| 100    | البزدوي = علي بن محمد فخر الإسلام           | 一飞人          |
| 717    | البهوتي = منصور بن يونس                     | -79          |
| ۲۰۸    | البيهقي = أحمد بن الحسين                    | -Y•          |
| 179    | التمرتاشي = محمد بن عبد الله                | -٧1          |
| ٦٣     | الثوري = سفيان بن سعيد                      | -77          |
| 777    | جابر بن يزيد الجعفي                         | -٧٣          |
| ١٨٠    | الجرجاني = علي بن محمد الشريف               | -71          |
| ١٤٧    | الجصاص = أحمد بن علي الرازي                 | -70          |
| ١٤٨    | حميل أحمد التهانوي                          | -٧٦          |
| 441    | جويبر بن سعيد البلخي                        | -٧٧          |
| 707    | الحارث بن أبي أسامة                         | -YA          |
| ١٧٠    | الحاكم الشهيد = محمد بن محمد المروزي        | -٧٩          |
| ٧٨     | حجاج بن أرطأة النخعي                        | 一人。          |
| 717    | الحجاوي = موسى بن أحمد                      | -71          |
| ۸۱     | الحسن بن أبي الحسن يسار البصري              | -77          |
| ٦٠     | الحسن بن زياد اللؤلؤي                       | -72          |
| ٥٢٤    | الحسن بن عمارة الكوفي                       | - <b>\</b> £ |

| الصفحة | العلــــم                           | رقم          |
|--------|-------------------------------------|--------------|
| 170    | الحصكفي = محمد بن علي               | - <b>\</b> 0 |
| 777    | الحطاب = محمد بن محمد الرعيني       | - <b>/</b> 7 |
| 777    | الحكم بن عتيبة                      | -47          |
| 179    | الحلبي = إبراهيم بن محمد            | - \ \        |
| ٣١     | حماد بن أبي سليمان                  | - A 9        |
| 727    | حمزة بن أبي حمزة النصيبي            | -٩٠          |
| ٦٧     | حمزة بن حبيب التيمي                 | -91          |
| 707    | خارجة بن عبد الله                   | -97          |
| 107    | الخبازي = عمر بن محمد جلال الدين    | -97          |
| ٥٣٧    | الخطابي = حمد بن محمد البستي        | -95          |
| 77     | خلف بن أيوب البلخي                  | -90          |
| ١١.    | الخوارزمي = محمد بن محمود           | -97          |
| 197    | خواهر زاده = محمد بن الحسين البخاري | -97          |
| 197    | خواهر زاده = محمد بن محمود الكردري  | -91          |
| ٣٥.    | الدارقطني = علي بن عمر              | -99          |
| 719    | الدسوقي = محمد بن أحمد بن عرفة      | 1            |
| ٤٥     | الذهبي = محمد بن أحمد بن عثمان      | -1.1         |
| 7 3    | ربيعة الرأي = ربيعة بن عبد الرحمن   | -1.7         |
| 101    | الزبيدي = محمد بن محمد              | -1.4         |
| ١.٥    | الزرقا = مصطفى بن أحمد              | -1.5         |
| ٤٦     | زفر بن الهذيل                       | -1.0         |

| الصفحة | العليم                                         | رقم    |
|--------|------------------------------------------------|--------|
| ۳۷٦    | الزوزي = محمد بن محمود                         | -1 - 7 |
| ٤١     | السدوسي = قتادة بن دعامة                       | -1.7   |
| 100    | السَّرَخْسي = محمد بن أحمد بن أبي سهل          | -1.4   |
| ٧٧     | سعيد بن المسيب القرشي                          | -1.9   |
| ٧٧     | سعيد بن جبير الأسدي                            | -11.   |
| 737    | سليمان بن كثير البصري                          | -111   |
| ٥٥١    | سليمان بن يسار                                 | -117   |
| 100    | الشاشي = أحمد بن محمد                          | -117   |
| ۲۱۶    | الشربيني = محمد بن محمد الخطيب                 | -112   |
| ٦٤     | شعبة بن الحجاج الواسطي                         | -110   |
| 79     | الشعبي = عامر بن شراحيل                        | -117   |
| 191    | شمس الأئمة الحلواني = عبد العزيز بن أحمد       | -117   |
| 7.7.7  | الشوكاني = محمد بن علي                         | -114   |
| 00     | الشيباني = محمد بن الحسن                       | -119   |
| 198    | شيخ الإسلام = علي بن محمد الأسبيجابي           | -17.   |
| 719    | الشيرازي = إبراهيم بن علي الدمشقي              | -171   |
| 711    | الشيرازي = عبد الوهاب بن عبد الواحد            | -177   |
| ١٩٤    | صدر الشريعة الأول = أحمد بن عبيد الله المحبوبي | -177   |
| 191    | صدر الشريعة الثاني = عبيد الله بن مسعود        | -175   |
| 198    | الصدر الشهيد = عمر بن عبد العزيز ابن مازه      | -170   |
| ١٩٣    | صفار الشهيد = إسماعيل بن أحمد                  | -177   |

| الصفحة     | (لعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | رقم  |
|------------|-----------------------------------------|------|
| 797        | الضحاك بن مزاحم البلخي                  | -177 |
| 779        | طاوس بن كيسان اليماني                   | 1    |
| ۲۰۷        | الطبري = محمد بن حرير                   | -179 |
| ١٤٦        | الطحاوي = أحمد بن محمد بن سلامة         | -17. |
| ٣٥         | عاصم بن أبي النحود بمدلة                | -171 |
| 7 2 7      | عاصم بن ضمرة                            | -177 |
| 179        | عالم گير = محمد أورنك زيب بن حرم        | -177 |
| ۲٦.        | عباد بن منصور الناجي                    | -172 |
| 441        | عبد الرحمن بن كعب                       | -170 |
| ٦٧         | عبد الله بن داود الخريبي                | -177 |
| 701        | عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي          | -177 |
| 475        | عبد الملك بن حبيب الأندلسي              | -177 |
| 77         | عبد الملك بن مروان الأموي               | -179 |
| ۸۰۲        | عبد الوهاب بن علي البغدادي              | -12. |
| 770        | عبيد بن عمير الليثي                     | -111 |
| 11.        | عثمان البتي = عثمان بن مسلم             | -127 |
| <b>797</b> | عثمان البري = عثمان بن مقسم             | -127 |
| ١٤٨        | العثماني = ظفر أحمد التهانوي            | -122 |
| 770        | العجاج = رؤبة بن عبد الله التميمي       | -120 |
| ۲۳۸        | العجلي = عبد الله بن صالح الكوفي        | -127 |
| ٣٧٧        | عطاء المقدسي = نصر بن إبراهيم           | -127 |

| الصفحة      | العليم                                  | رقم    |
|-------------|-----------------------------------------|--------|
| ۳۸          | عطاء بن أبي رباح                        | - 1 ٤人 |
| 777         | عقبة بن أوس السدوسي                     | -129   |
| ٥١٤         | العكبري = الحسين بن محمد                | -10.   |
| ٥١٥         | عكرمة بن عبد الله، مولى ابن عباس        | -101   |
| ١٦.         | علاء الدين البخاري = عبد العزيز بن أحمد | -107   |
| 170         | علاء الدين السمرقندي = محمد بن أحمد     | -107   |
| ٤٠          | علقمة بن قيس النخعي                     | -108   |
| ٣٤٩         | عمار بن مطر الرهاوي                     | -100   |
| ۲٤          | عمر بن حماد                             | -107   |
| 779         | عمرو بن دينار المكي                     | -107   |
| <b>70</b> Y | عمرو بن ميمون الجزري                    | -1°A   |
| ٩١          | عیسی بن أبان                            | -109   |
| 10.         | العييني = محمود بن أحمد                 | -17.   |
| ۱۷۲         | فخر الدين الزيلعي = عثمان بن علي        | -171   |
| ٦٦          | الفضيل بن عياض الخراسايي                | -177   |
| 717         | الفيومي = أحمد بن محمد الحموي           | -17٣   |
| 170         | القادري = محمد بن حسين الطوري           | -178   |
| 777         | القاسم بن ربيعة الغطفاني                | -170   |
| ۱۷۸         | قاضي خان = حسن بن منصور الأوزجندي       | -177   |
| 172         | قاضي زاده = أحمد بن محمود الأدرنوي      | -177   |
| ٤٠          | القاضي شريح = شريح بن الحارث بن قيس     | -177   |

| الصفحة     | اللهاجي                              | رقم  |
|------------|--------------------------------------|------|
| 170        | القدوري = أحمد بن محمد               | -179 |
| 70.        | القرطبي = محمد بن أحمد الأندلسي      | -17. |
| <b>797</b> | القطان = يجيى بن سعيد                | -171 |
| ١٨١        | القنوي = قاسم بن عبد الله            | -177 |
| 775        | قيس بن الربيع                        | -177 |
| 17.        | الكاساني = أبو بكر بن مسعود          | -172 |
| ۹.         | الكرخي = عبيد الله بن الحسين بن دلال | -170 |
| 717        | الكرمي = مرعي بن يوسف                | -177 |
| ۲.۹        | الكيا الهراسي = علي بن محمد          | -177 |
| ٧٩         | الليث بن سعيد                        | -174 |
| 7 • ٨      | الماوردي = علي بن محمد               | -179 |
| ٥٨٨        | مبشر بن عبيد الحمصي                  | -14. |
| ۲۳٥        | مجاهد بن جبر المكي                   | -141 |
| 1 2 9      | محمد بن إدريس الكاندهلوي             | -174 |
| ٣٤٨        | محمد بن المنكدر الضمري               | -115 |
| 7 £ £      | محمد بن راشد المكحولي                | -112 |
| 777        | محمد بن سعد بن منيع الزهري           | -110 |
| 771        | محمد بن سليمان بن مسمول المخزومي     | -177 |
| 010        | محمد بن مسلم الطائفي                 | -144 |
| 129        | محمد شفيع الديوبندي                  | -114 |
| 711        | المرداوي = محمد بن عبد القوي         | -114 |

| الصفحة      | العلــــم                             | رقم     |
|-------------|---------------------------------------|---------|
| ١٦٧         | المرغيناني = علي بن أبي بكر           | -19.    |
| ٧١          | مروان الحمار = مروان بن محمد الأموي   | -191    |
| 230         | المروزي = محمد بن نصر                 | -197    |
| ٤٠          | مسروق بن الأجدع                       | -19٣    |
| ٦٤          | مسعر بن كدام العامري                  | -198    |
| 770         | مسلم بن خالد الزنجي                   | -190    |
| ١٨٠         | المطرزي = ناصر بن عبد السيد الخوارزمي | -197    |
| ۲٦.         | مقدام بن داود الرعيني                 | -197    |
| 109         | ملا خسرو = محمد بن فراموز             | -191    |
| ۱۷۷         | المنبحي = علي بن زكريا                | -199    |
| ٤٦١         | المواق = محمد بن يوسف العبدري         | - ۲     |
| ١٦٨         | الموصلي = عبد الله بن محمود           | -7.1    |
| ٤١          | نافع مولی ابن عمر                     | -7.7    |
| 1 / 9       | نحم الدين النسفي = عمر بن محمد        | -7.7    |
| ٣٧          | النخعي = إبراهيم بن يزيد بن قيس       | -7.5    |
| 7 £ £       | النسائي = أحمد بن شعيب                | -7.0    |
| ٤٤          | النضر بن شميل                         | - ۲ - ٦ |
| ٥٦.         | نوح بن دراج الكوفي                    | -7.7    |
| ٤٦٧         | النووي = يحيي بن شرف                  | - ۲ • ۸ |
| ٤٩          | هارون الرشيد = هارون بن محمد المهدي   | -7.9    |
| <b>70</b> £ | الهرمزان                              | - ۲۱.   |

| الصفحة | العليم :                      | رقم  |
|--------|-------------------------------|------|
| ٤٢     | هشام بن عروة                  | -711 |
| ٥٦.    | هُشيم بن بشير السلمي          | 717  |
| 797    | الواقدي = محمد بن عمر الأسلمي | -717 |
| ٥٢٧    | الوقاصي = عثمان بن عبد الرحمن | -715 |
| ٧٠     | الوليد بن عبد الملك بن مروان  | -710 |
| ٦٢     | يحيى بن آدم الكوفي            | -717 |
| 777    | يونس بن إبي إسحاق السبيعي     | -717 |

| الصفحة | الملة والقبلة | رقم        |
|--------|---------------|------------|
| 770    | بنو النضير    | <u> </u>   |
| 7.1    | بنو قريظة     | -۲         |
| 7 £    | تيم الله      | -٣         |
| 771    | جذيمة         | -£         |
| ٣٣.    | الحرقة        | -0         |
| 771    | خثعم          | -٦         |
| ٣٧.    | خزاعة         | -7         |
| ٣١     | الدهرية       | <b>-</b> A |
| 777    | النبطي        | -9         |
| ۸۲ .   | النخع         | -1.        |
| 707    | هذيل          | -11        |

| الصفحة | الكان     | رقم        |
|--------|-----------|------------|
| ٤٦     | الأصبهانا | -1         |
| ٣٠     | البصرة    | -7         |
| 701    | حنين      | -٣         |
| 707    | الحيرة    | - ٤        |
| 100    | الخوارزم  | -0         |
| 771    | خيبر      | -7         |
| ٥٨     | الرَّقَّة | -٧         |
| ٥٦     | الري      | <b>-</b> \ |
| 7 £    | كابلكابل  | _ <b>9</b> |
| ۲۷     | الكوفة    | -1.        |
| ०५     | واسط      | -11        |

فهرس المصادر والمراجع

- ١- القرآن الكريم.
- ٢- الآثار: الإمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أبو يوسف (ت ١٨٢هـ)،
   دار الكتب العلمية- بيروت، (١٣٥٥هـ)، المحقق: أبو الوفاء الأفغاني.
- ۳- الآثار: الإمام محمد بن الحسن الشيباني (۱۸۹هـ)، دار القرآن والعلوم
   الإسلامية كراتشي، (۱٤۰۷هـ).
- ٤- أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث: الشيخ عبد الجيد محمود، المكتبة العربية، القاهرة، (ط/١٣٩٥هـ).
- أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث: إعداد الطالب/ مصطفى زيد،
   (رسالة ماجستير جامعة أم القرى).
- -7 أبو حنيفة النعمان : الشيخ وهي سليمان غاوجي، دار القلم دمشق، (d/1)، (1/4)، (4/1)، (4/1).
- ٧- أبو حنيفة حياته وعصره، وآراؤه وفقهه: الشيخ محمد أبو زهرة، دار الفكر
   العربي بيروت، (ط/٢)، (١٣٦٩هــ/١٩٤٧م).
- ٨- أبو حنيفة والقيم الإنسانية في مذهبه: الدكتور محمد بن يوسف موسى،
   مكتبة النهضة مصر، (١٣٧٦هــ/١٩٥٧م).
- 9- أبو يوسف حياته وآثاره، وآراؤه الفقهية : الدكتور محمود مطلوب، (ط/۱)، (١٣٩٢هــ/١٩٧٢م)، بغداد.
- ۱- إتحاف السادة المتقين: الإمام محمد بن محمد، أبو الفيض الزبيدي (ت ١٠٥هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- 11- الإجماع: الإمام الفقيه محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت ٣١٨هـ)، دار الدعوة- بيروت، (ط/٣)، (٢٠٢هـ)، تحقيق: د/ فؤاد عبد المنعم.

- ۱۲- الأحاديث المختارة: الإمام محمد بن عبد الواحد، أبو عبد الله الحنبلي المقدسي (ت ٦٤٣هـ)، مكتبة النهضة الحديثة- مكة المكرمة، (ط/١)، (ط/١)، المحقق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش.
- 17- الأحكام السلطانية: الإمام أبو الحسن على بن محمد الماوردي (ت ٥٠٠هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت.
- 12- أحكام القرآن: الإمام أحمد بن علي، أبو بكر الجصّاص (ت ٣٧٠هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت، المحقق: عبد السلام محمد علي شاهين.
- 10- أحكام القرآن: الإمام محمد بن عبد الله، المعروف بابن العربي (ت ١٥هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت، (ط/١)، المحقق: محمد عبد القادر عطا.
- 17- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: الإمام العلامة محمد بن علي بن وهب، أبو الفتح تقي الدين ابن دقيق العيد (ت ٧٠٢هـ)، دار ابن حزم- بيروت، (ط/١)، (٢٢٣هـ/٢٠٠٢م)، المحقق: حسن أحمد إسبر.
- ١٧ الإحكام في أصول الأحكام: الإمام سيف الدين على بن أبي على بن محمد،
   أبو الحسن الآمدي (ت ٦٣١هـ)، دار الكتب العلمية بيروت.
- ۱۸- الإحكام في أصول الأحكام: الإمام على بن محمد بن حزم (ت ٥٦هـ)، دار الحديث- القاهرة، (ط/١)، (٤٠٤هـ).
- 9- أحوال الرجال: الإمام إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (٩٥٦هـ)، مؤسسة الرسالة بيروت، (ط/١)، (٥٠٤هـ)، المحقق: صبحي البدري السامرائي.
- · ۲- أخبار أبي حنيفة وأصحابه: الشيخ حسين بن علي، أبو عبد الله الصيمري (ت ٢٦٦هـــ)، مطبعة المعارف الشرقية حيدر آباد (١٣٩٤هـــ/١٩٧٤م).

۲۱- أخبار القضاة: الإمام وكيع محمد بن حلف بن حيان (ت ٣٠٦هـ)، المكتبة التجارية- القاهرة، (١٣٦٦هـ/١٩٤٧م)، تعليق: عبد العزيز مصطفى المراغى.

- ٢٢- إرشاد الأريب: العلامة أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي
   (ت ٢٦٦هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، (١٤١١هـ/١٩٩١م).
- 77- إرشاد الفحول: الإمام محمد بن علي الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ)، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، (ط/١)، (١٤١٢هــ/١٩٩٢م)، المحقق: محمد سعيد البدري.
- ٢٤ الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمد، وأجزيتها المقررة في الفقه الإسلامي: الدكتور يوسف علي محمود حسن، دار الفكر عَمّان،
   (١٩٨٢م).
- ٥٠- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي- بيروت، (ط/٢)، (٥٠٤ هـــ/١٩٨٥م).
- 77- أسباب اختلاف العلماء: الدكتور سالم بن علي الثقفي، دار البيان- القاهرة، (ط/١)، (١٤١٦هــ/١٩٩٦م).
- ۲۷- الأشباه والنظائر: الفقيه زين الدين بن إبراهيم بن نحيم (ت ۹۷۰هـ)،
   مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة، (ط/۲)، (۱٤۱۸هـ/۱۹۹۷م).
- ٢٨- الأشباه والنظائر: الإمام حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
   (ت ٩٩١١هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت (ط/١)، (٩١٤١هـ/١٩٩٨م)،
   الحقق: محمد حسن محمد حسن الشافعي.

.٣- الإشراف على مذاهب أهل العلم: الحافظ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت ٣١٨هـ)، وزارة الشئون الإسلامية- قطر، (ط/٢)، (ط/٢)، المحقق: محمد نجيب سراج الدين.

- ٣١- الإشراف على نكت مسائل الخلاف: القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر، أبو محمد المالكي (٤٢٢هـ)، دار ابن حزم، المحقق: الحبيب بن طاهر.
- ٣٢- الأصل (المبسوط): الإمام العلامة محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩هـ)، عالم الكتب- بيروت، (ط/١)، (١٤١٠هـ/١٩٩٠م)، المحقق: أبو الوفاء الأفغاني.
- ٣٣- أصول التشريع الإسلامي : علي حسب الله، دار المعارف- مصر، (ط/٥)، (١٣٩٦هـ).
- ٣٤- أصول الحديث: الدكتور محمد عجّاج الخطيب، المكتبة الفيصلية- مكة المكرمة، (ط/١)، (١٤٠١هــ/١٩٨١م).
- ٥٣- أصول السَّرَخْسي: الإمام الفقيه محمد بن أحمد، أبو بكر السَّرَخْسي (ت ٩٩٠هـ)، دار المعرفة- بيروت، (ط/١)، (١٤١٨هـ/١٩٩٧م)، المحقق: الدكتور رفيق العجم.
- ٣٦- أصول الشاشي: العلامة الأصولي أحمد بن محمد، أبو على الشاشي (ت ٣٤٤هـ)، تحقيق: محمد أكرم الندوي، (ط/١)، (٢٠٠٠م)، دار الغرب الإسلامي- بيروت.
- ٣٧ أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني: الدكتور عثمان جمعة ضميرية، دار المعالي عَمَّان، (ط/١)، (١٤١هــ/١٩٩٩م).
- ٣٨- أصول الفقه: الشيخ محمد أبو نور الزهير، المكتبة الفيصلية- مكة المكرمة، (٥٠٤هـ/٩٨٥).

۳۹- أصول الفقه: الشيخ محمد زكريا البرديسي، دار الفكر- بيروت، (ط/۲)، (ط/۲)، (ع.۱٤۰۷هــ/۱۹۸۷م).

- .٤- إعلاء السنن: العلامة المحدّث ظفر أحمد العثماني (ت ١٣٩٤هـــ)، دار الكتب العلمية- بيروت، (ط/١)، (١٤١٨هـــ/١٩٩٧م)، المحقق: حازم القاضى.
- 13- الأعلام: العلامة خير الدين بن محمود الزِركلي (ت ١٣٩٦هـ)، دار العلم للملايين- بيروت، (ط/١٢)، (١٩٩٧م).
- 73- الإفصاح عن معاني الصحاح: الإمام عون الدين يجيى بن محمد بن هبيرة، أبو المظفر الحنبلي (ت ٥٦٠هـ)، المؤسسة السعيدية- الرياض.
- 97- الإقتاع: الفقيه الشيخ شرف الدين موسى بن أحمد، أبو النجا الحجّاوي (هجر- الرياض، (ط/۱)، (۱٤۱۸هــ/۱۹۹۷م)، المحقق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي.
- 23- أكابر علماء ديوبند (أردو): الحافظ محمد أكبر شاه البخاري، لاهور، باكستان، إدارة الإسلاميات، (ط/٢).
- ٥٥- الأم : الإمام محمد بن إدريس، أبو عبد الله الشافعي (ت ٢٠٤هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت، (ط/١)، (١٤١٣هــ/١٩٩٣م).
- 73- الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان : الدكتور مصطفى الشكعة، (ط/١)، (٣٠٤ هـ)، دار الكتاب اللبناني- بيروت.
- ٧٤- الإمام زفر بن الهذيل أصوله وفقهه: الدكتور عبد الستار حامد، مطبعة وزارة الأوقاف- بغداد، (١٣٩٩هـ/١٩٧٦).
- ١٤ الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي : الدكتور على أحمد الندوي، دار القلم دمشق، (ط/١)، (١٤١٤هــ/١٩٩٤م).

94- الأموال: الإمام الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت، (ط/١)، (١٤٠٦هــ/١٩٨٦م)، المحقق: محمد خليل هراس.

- . ٥- الإنصاف: الفقيه على بن سليمان، أبو الحسن المرداوي (ت ٨٨٥هـ)، دار إحياء التراث العربي- بيروت، (ط/١)، (١٤١٨هــ/١٩٩٨م).
- 01- أنيس الفقهاء: العلامة قاسم بن عبد الله بن أمير علي القنوي (ت ٩٧٨هـ)، دار الوفاء- حدة، (ط/٢)، (٤٠٧هـ)، المحقق: الدكتور أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي.
- ٥٢- إيضاح المكنون (ذيل كشف الظنون) : العلامة إسماعيل باشاه (ت ١٣٣٩هـ)، دار الفكر- بيروت، (١٤١٤هـ/١٩٩٤م).
- ٥٣- الابهاج في شرح المنهاج: الإمام على بن عبد الكافي السبكي (ت ٧٥٦هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت، (ط/١)، (١٤١٦هـ).
- ٥٥- اختلاف العلماء: الإمام محمد بن نصر، أبو عبد الله المروزي (ت ٢٩٨٦هـ)، عالم الكتب- بيروت، (ط/٢)، (٢٠٦هـ/١٩٨٦م)، المحقق: السيد صبحى السامرائي.
- ٥٥- الاختيار لتعليل المختار: العلامة عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي (٦٨٣هـ)، دار الخير- بيروت، (ط/١)، (١٤١٩هـ/١٩٩٨م)، المحقق: على عبد الحميد أبو الخير، ومحمد وهبي سليمان.
- ٥٦- الاستذكار: الإمام المحدّث يوسف بن عبد الله بن عبد البر، أبو عمر الأندلسي (ت ٤٦٤هــ)، دار قتيبة بيروت (ط/١)، (٤١٤هــ/١٩٩٣م)، المحقق: الدكتور عبد المعطى أمين قلعجى.

فهرس المصادر والمراجع فللمستحدث فللمستحدث فللمستحدث فللمستحدث فللمستحدث فللمستحدث فللمستحدث فللمستحدث فللمستحدث والمستحدث والم

٥٧ - الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي (ت ٤٦٣هـ)، (ط/١)، (٤١٧هـ)، دار البشائر الإسلامية - بيروت.

- ۸٥- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: الحافظ عماد الدين إسماعيل ابن عمر بن كثير (ت ٤٧٧هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت، (ط/٤)، (ط/٤).
- 90- البحر الوائق: الفقيه زين الدين بن إبراهيم، المعروف بابن نحيم الحنفي (ت ٩٧٠هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت (ط/١)، (١٤١٨هــ/١٩٩٧م).
- 7- بدائع الصنائع: الإمام علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني (ت ٥٨٧هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت (ط/١)، (١٤١٨هـ/١٩٩٧م)، المحقق: الشيخ محمد معوّض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود.
- 71- بداية المبتدي: شيخ الإسلام برهان الدين، علي بن أبي بكر بن عبد الحليل، أبو الحسن المرغيناني (ت ٩٣٥هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت، (ط/١)، (٠١٤١هـ/١٩٩٠م).
- 77- بداية المجتهد: الإمام محمد بن أحمد، أبو الوليد ابن رشد القرطي (ت ٥٩٥هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت (ط/١)، (١٤١٨هـ/١٩٩٧م)، المحقق: الشيخ على محمد معوّض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود.
- 77- البداية والنهاية: الإمام المفسر عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير (ت ٧٧٤هـ)، دار هجر- الرياض، (ط/١)، (١٤١٧هـ/١٩٩٧م)، المحقق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي.
- 37- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع: الإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني (ت ١٢٥٠هـــ)، دار المعرفة بيروت.

-70 البرهان : إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله، أبو المعالي الجويني (ت ٤٧٨هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت (ط/١)، (١٤١٨هـ/١٩٩٧م).

- 77- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: العلامة أحمد بن يحيى الضبي (ت ٩٩٥هـ)، دار الكتب العلمية- بروت، (١٤١٧هـ/١٩٩٧م)، المحقق: روحية عبد الرحمن السويفي.
- 77- بلدان الخلافة الشرقية: كي لسترنج، مؤسسة الرسالة بيروت، (ط/٢)، (ط/٢)، (م.١٤٠٥هـ/١٩٨٥م)، المترجم: بشير فرنسيس، وكوركيس عواد.
- ۱۲۶۱هـ)، دار
   ۱۲۶۱هـ)، دار
   ۱۸۶۰ بیروت، (۱۶۰۹هـ/۱۹۸۸م).
- 79- بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني: الشيخ محمد زاهد ابن الحسن الكوثري (ت ١٣٧١هـ)، مكتبة الخانجي- مصر، (ط/١)، (١٣٥٥هـ).
- ٠٧- البناية في شرح الهداية: الإمام المحدّث محمود بن أحمد، بدر الدين العيني (ت ٥٥٨هـ)، دار الكتب العلمية بيروت (ط/١)، (١٤٢٠هـ/١٩٩٩م)، المحقق: أيمن صالح شعبان.
- ٧١- بيان المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب): العلامة شمس الدين محمود بن عبد الرحمن، أبو الثناء الأصفهاني (ت ٧٤٩هـــ)، مركز البحث العلمي- جامعة أم القرى، (ط/١)، (٤٠٦هـــ/١٩٨٦م)، المحقق: الدكتور محمد معظهر بقا.
- ٧٢- تاج التراجم: العلامة المحدّث أبو الفداء قاسم بن قطلوبغا (ت ١٧٩هـ)، دار القلم- دمشق، (ط/١)، (١٤١٣هـ)، المحقق: محمد خير رمضان يوسف.

۲۲۳

- ٧٣- تاج العروس: الإمام محب الدين السيد محمد مرتضى، أبو فيض الزبيدي (ت ١٤١٤هـ)، المحقق: على شيري.
- ٧٤- التاج والإكليل: الفقيه محمد بن يوسف، أبو عبد الله المواق (ت ٧٩٨هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت (ط/١)، (١٤١٦هـ/١٩٩٥م)، (بذيل مواهب الجليل).
- ٥٧- تاريخ أبي زرعة الدمشقي: الإمام عبد الرحمن بن عمرو، أبو زرعة الدمشقي (ت ٢٨٠هـ)، جامعة بغداد، (١٩٧٣م)، المحقق: شكر الله بن نعمة الله القوجاني.
- ٧٦- تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان (ت ١٣٧٥هـ)، ترجمة: الدكتور عبد الحليم النجار، دار المعارف- مصر، (١٠٦٢م).
- ٧٧- تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام: الإمام محمد بن أحمد، أبو عبد الله الذهبي (ت ٧٤٨هـــ)، مكتبة القدس، (٩٤٥م).
- ٧٨- التاريخ الإسلامي: العلامة أحمد شاكر، المكتب الإسلامي- بيروت، (٥٠٤هـ).
- ٧٩- تاريخ التراث العربي: فؤاد سزكين، المترجم: محمود فهمي حجازي، مطابع جامعة الإمام- الرياض، (١٤٠٣هــ).
- ٨٠ تاريخ الثقات : الإمام أحمد بن عبد الله، أبو الحسن العجلي (ت ٢٦١هـ)،
   دار الكتب العلمية بيروت، (ط/١)، (١٩٨٤م).
- ٨١- تاريخ الدارمي: العلامة عثمان بن سعيد الدارمي (ت ٢٨٠هـ)، مركز البحث العلمي- حامعة الملك عبد العزيز- مكة، (ط/١)، (١٩٨٠م)، المحقق: أحمد محمد نور سيف.
- ٨٢- تاريخ الدول الإسلامية: الشيخ أحمد بن محمود الساداتي، دار الثقافة- القاهرة، (١٩٧٩م).

۸۳- التاريخ الصغير: الإمام محمد بن إسماعيل، أبو عبد الله البخاري (ت ٢٥٦هـ)، دار المعرفة- بيروت، (ط/١)، (١٩٨٦م)، المحقق: محمود إبراهيم زايد.

- ٨٤ تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك): الإمام المفسر محمد بن حرير، أبو جعفر الطبري (ت ٣١٠هـ)، دار المعارف مصر، (١٩٦٩م)، المحقيق:
   عمد أبو الفضل إبراهيم.
- ٥٨- التاريخ الكبير: الإمام محمد بن إسماعيل، أبو عبد الله البخاري (ط/١)، (ت ٢٥٦هـ)، دائرة المعارف العثمانية- حيدر آباد، الهند، (ط/١)، (١٩٤٣م).
- ٨٦- تاريخ المذاهب الفقهية : الشيخ محمد أبو زهرة (ت ١٣٩٤هـ)، دار الحديث- لندن، (ط/١٩٨٧م).
- ۸۷- تاریخ بغداد: الإمام أحمد بن علي، أبو بكر الخطیب البغدادي (ت ۲۳ هـ).
- ۸۸- تاریخ دمشق: الإمام علی بن الحسن، المعروف بابن عساکر (ت ۱۳۷۳هـ)، مطبوعات المجامع العلمي العربي- دمشق، (۱۳۷۳هـ/ ۱۹۵۲هـ)، المحقق: الدكتور صلاح الدين المنجد.
- ٨٩- تاريخ قضاة الأندلس: العلامة على بن عبد الله بن محمد المالقي
   (ت ٧٩٢هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، (١٤١٥هـ/١٩٩٥م)،
   المحقق: مريم قاسم طويل.
- . ٩- التبر المسبوك في تواريخ الملوك: العلامة محمد بن عبد الرحمن بن محمود السخاوي (ت ٩٠١هـــ)، مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة (٩٠١هـــ).
- ٩١- تبصوة الحكام: الإمام إبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري (ت ٩٩٩هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت، (ط/١)، (١٤١٦هــ/٩٩٥م).

97- تبيين الحقائق: الإمام الفقيه فحر الدين عثمان بن علي الزيلعي (ت ٧٤٣هـ)، المطبعة الكبرى الأميرية- بولاق، (ط/٢)، (١٣١٤هـ).

- 97- التجريد: العلامة أحمد بن محمد، أبو الحسن القدوري (٢٢٨هـ)، مصورة عن مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية، برقم (٣٥٧/٣٤١٨).
- 94- التحرير: الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السواسي، المعروف بابن الهمام (ت ٨٦١هـ)، دار الفكر- بيروت.
- 90- التحريو: الإمام علي بن سليمان المرداوي (ت ١٨٥هـ)، مكتبة العبيكان- الرياض، (١٤١٨هـ/١٩٩٧م)، المحقق: الدكتور محمد الزحيلي، والدكتور نزيه حماد.
- 97 تحفة الأحوذي: العلامة محمد بن عبد الرحمن المباركفوري (ت ١٣٥٣هـ)، دار الكتب العلمية بيروت.
- ٩٧- تحفة الفقهاء: الإمام علاء الدين، محمد السمرقندي (ت ٥٣٩هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت، (ط/٢)، (١٤١٤هــ/١٩٩٣م).
- ٩٨- التحقيق في أحاديث الخلاف : الإمام أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت ٩٨٥هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت، (ط/١)، (ط/١)، المحقق : مسعد عبد الحميد الصعدني.
- 9 9 التحقيقات المرضيبة في المباحث الفرضية: الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، مكتبة المعارف الرياض، (ط/٢)، (٤٠٧هــ/١٩٨٦م).
- . ۱ التخريج عند الفقهاء والأصوليين: الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد- الرياض، (٤١٤هـ).
- ۱۰۱- تذكرة الحفاظ: العلامة محمد بن طاهر بن القيسراني (ت ۰۷-۵هـ)، دار الصميعي- الرياض، (ط/۱)، (۱٤۱هـ)، المحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي.

۱۰۲- ترتیب المدارك : القاضي عیاض بن موسى السبتي (ت ٤٤٥هـ)، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية- المغرب، (ط/٢)، (١٤٠٣هـ/١٩٨٣م)، المحقق : عبد القادر الصحراوي.

- ۱۰۳ التشريع الجنائي الإسلامي: الدكتور عبد القادر عوده، مؤسّسة الرسالة بيروت، (ط/۱۰)، (۱۰۹ هــ/۱۹۸۹م).
- ۱۰۶- التعریفات: العلامة علي بن محمد، المعروف بالشریف الجرجایي (ت ۱۲۲۸هـ)، دار الفکر- بیروت، (ط/۱)، (۱۶۱۸هـ/۱۹۹۷م).
- ١٠٥ تقریب التهذیب: الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ١٥٥٨هـ)،
   دار المعرفة بیروت، (ط/۲)، (۱٤۱۷هـ/۱۹۹۷م)، المحقق: الشیخ حلیل مأمون شیجا.
- ۱۰٦- التقرير والتحبير: العلامة محمد بن محمد، المعروف بابن أمير الحاج (ت ١٤٠٣هـــ)، دار الكتب العلمية، بيروت (ط/٢)، (١٤٠٣هـــ/١٩٨٣م).
- ۱۰۷ تكملة البحر الوائق : العلامة محمد بن حسين الطوري القادري (ت ۱۱۲۸هـــ)، دار الكتب العلمية بيروت، (ط/۱)، (۱۱۸هـــ/ ۱۹۹۷م).
- ۱۰۸ تكملة المجموع: العلاّمة محمد بخيت المطيعي (ت ١٣٥٤هـ)، دار الفكر بيروت، (ط/١)، (١٤٢١هـ/٢٠٠٠م)، المجقق: الدكتور محمد مطرحي.
- 9. ١- تكملة فتح القدير، المعروف بـ (نتائج الأفكار): العلامة شمس الدين أحمد ابن محمود بن قودر، المعروف بقاضي زاده (ت ٩٨٨هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، (ط/١)، (١٤١٥هـ/١٩٩٥م).
- ١١٠ التلخيص الحبير: الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ١٥٠٨هـ)،
   المدينة المنورة، (١٣٨٤هـ/١٩٦٤م)، المحقق: السيد عبد الله هاشم يماني.

- ۱۱۱- التلقيح شرح التنقيح: العلامة نجم الدين محمد الدركاني، دار الكتب العلمية- بيروت، (ط/١)، (١٤٢١هـ/٢٠٠١م).
- 117- التلويح إلى كشف حقائق التنقيح: العلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت ٧٩٢هـــ)، (ط/١)، (٩١٤١هـــ)، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم- بيروت.
- 117- التمهيد: الإمام المحدّث يوسف بن عبد الله بن عبد البر، أبو عمر (ت ٢٣٨٧هـ)، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب، (١٣٨٧هـ)، المحقق: مصطفى أحمد العلوي، محمد عبد الكريم البكري.
- ١١٤- التمهيد: الإمام عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي (ت ٧٧٢هـ)، مؤسسة الرسالة- بيروت، (ط/١)، (١٤٠٠هـ)، المحقق: الدكتور محمد حسن هيتو.
- 110- التنقيح: العلامة عبيد الله بن مسعود المحبوبي، المعروف بالصدر الشريعة الأصغر (ت ٧٤٧هـ)، (ط/١)، (٩١٤١هـ)، شركة دار الأرقم- بيروت.
- ١١٦ تنوير الأبصار: الفقيه محمد بن عبد الله التُمُرتاشي (ت ١٠٠٤هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، (ط/١)، (١٤١٥هـ/١٩٩٤م)، المحقق: الشيخ على محمد معوّض.
- ١١٧- تهذيب التهذيب: الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٥٥٢هـ)، مطبعة بحلس دائرة المعارف النظامية- الهند، (ط/١)، (١٣٢٦هـ).
- ۱۱۸ **قذیب الکمال فی أسماء الرجال**: الإمام یوسف بن الزکی عبد الرحمن، أبو الحجاج المزی (ت ۲۰۰۹هـ)، مؤسسة الرسالة بیروت، (ط/۱)، الحجاج المزی (عرف. (ط/۱)، المحقق: الدکتور بشار عوّاد معروف.
- 119- توجيه النظر إلى أصول الأثر : الشيخ طاهر بن صالح الجزائري (ت ١٣٣٨هـ)، المكتبة العلمية- المدينة المنورة.

١٢٠ توضيح الأحكام: الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام (ت ١٤٢٣هـ)،
 مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة مكة المكرمة (ط/٢)، (١٤١٤هـ/١٩٩٤م).

- ۱۲۱- التوضيح شرح التنقيح: الإمام عبيد الله بن مسعود المحبوبي، المعروف بالصدر الشريعة (ت ٧٤٧هـ)، (ط/١)، (١٤١٩هـ)، شركة دار الأرقم ابن أبي الأرقم- بيروت.
- ۱۲۲ تيسير التحريو : العلامة محمد أمين، المعروف بأمير بادشاه (ت ۹۷۲هـ)، دار الفكر بيروت.
- ۱۲۳ تيسير مصطلح الحديث : الدكتور محمود الطحّان، مكتبة المعارف الرياض، (ط/٩)، (٤١٧هــ/١٩٩٦م).
- ١٢٤- الثقات : الإمام محمد بن حبان، أبو حاتم البستي (ت ٤٥٣هـ)، دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد، الهند، (ط/١)، (١٩٧٣م).
- ۱۲۵ جامع البيان في تفسير آي القرآن: الإمام المفسّر محمد بن جرير الطبري (ت ۲۰۰هـ).
- ۱۲۱- جامع الترمذي : الإمام الحافظ محمد بن عيسى، أبو عيسى الترمذي (ت ۲۷۹هـــ)، دار السلام- الرياض، (ط/۱)، (۱٤۲۰هـــ/۱۹۹۹م).
- ۱۲۷ جامع العلوم والحكم: الفقيه أبو الفرج، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الخنبلي (ت ۷۵۰هــــ)، دار المعرفة بيروت، (ط/۱)، (۱٤۰۸هــــ).
- ١٢٨- الجامع الكبير: الإمام الحافظ محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩هــ)، دار الكتب العلمية- بيروت، (ط/١)، (١٤٢١هــ/٢٠٠٠م).
- 179- الجامع لأحكام القرآن: الإمام المفسر محمد بن أحمد، أبو عبد الله القرطبي (ت 1771هـ)، دار الشعب- القاهرة، (ط/٢)، (١٣٧٢هـ). المحقق: أحمد عبد العليم البردوني.

۱۳۰- الجرح والتعديل: الإمام عبد الرحمن بن محمد، أبو حاتم الرازي (ت ۳۲۷هـ)، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد، الهند، (ط/۱)، (۱۹۵۲م).

- ١٣١- جمع الجوامع: الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت ١٣٥٦هـ)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصر (ط/٢)، (١٣٥٦هـ)، مطبوع مع حاشية البناني.
- ۱۳۲- جمهرة أنساب العرب: الإمام علي بن أحمد بن حزم الظاهري (ت ٥٦١هـــ/١٩٨٣م).
- ١٣٣- الجهاد: الإمام عبد الله بن المبارك، أبو عبد الرحمن (ت ١٨١هـ)، الدار التونسية تونس، (١٩٧٢م)، المحقق: نزيه حماد.
- ١٣٤ جواهر الإكليل: العالم العلامة صالح عبد السميع الآبي الأزهري، ضبطه وصححه: الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي.
- ١٣٥ جواهر العقود: العلامة محمد بن أحمد الأسيوطي، دار الكتب العلمية بيروت، (ط/١)، (١٤١٧هــ/١٩٩٦م)، المحقق: مسعد عبد الحميد السعدني.
- ١٣٦- الجواهر المضية في طبقات الحنفية: العلامة محي الدين عبد القادر بن محمد، المعروف بأبي الوفاء القرشي الحنفي (ت ٧٧٥هـ)، مؤسسة الرسالة- بيروت، (ط/٢)، (١٤١٣هـ/١٩٩٩م)، المحقق: عبد الفتاح محمد الحلو.
- ١٣٧- الجوهر النقي: الإمام المحدّث علاء الدين بن علي المارديني، المشهور بابن التركماني (ت ٥٤٧هـ)، دار الفكر- بيروت (مع السنن الكبرى، للبيهقي).
- ۱۳۸ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود: الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت ٥٠١هـ)، المكتبة السلفية المدينة المنورة (ط/٢)، (١٣٨٩هـ/١٩٦٩م).

۱۳۹ - حاشية الدسوقي: الفقيه محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي (ت ١٢٣٠هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت، (ط/١)، (١٤١٧هــ/١٩٩٦م).

- ۱٤۰- الحاوي الكبير: الإمام الفقيه على بن حبيب الماوردي (ت ٤٥٠هـــ)، دار الفكر- بيروت، (ط/۱)، (١٤١٤هــ/١٩٩٤م)، المحقق: الدكتور محمود مطرحي.
- 181 حجّة الله البالغة: العلامة الفقيه شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهولي (ت ١٧٦هـ)، دار التراث القاهرة.
- 187- الحجّة على أهل المدينة : الإمام الحافظ محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٤٠٣هـ)، عالم الكتب- بيروت، (ط/٣)، (١٤٠٣هـ)، المحقق : مهدي حسن الكيلاني.
- ۱٤٣ حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي: الشيخ محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري (ت ١٣٧١هـ)، دار الأنوار مصر، (١٣٦٨هـ/ ١٩٤٨م).
- ١٤٤ الحسن بن زياد وفقهه بين معاصريه من الفقهاء: الدكتور عبد الستار حامد الدباغ، دار الرسالة بغداد، (ط/١)، (١٤٠٠).
- 120- حلية الأولياء: الحافظ أحمد بن عبد الله، أبو نعيم الأصبهاني (ت ١٤٠٠هــ)، دار الكتاب العربي بيروت (ط/٣)، (١٤٠٠هــ/١٩٨٠م).
- 187 حياة الإمام أبي حنيفة : السيد عفيفي، المطبعة السلفية القاهرة، (١٣٥٠هـــ).
- ١٤٧ الخواج: الإمام يعقوب بن إبراهيم، أبو يوسف القاضي (ت ١٨٢هـ)، دار المعرفة بيروت.
- 12۸- الخوشي على مختصو خليل: الإمام محمد بن عبد الله الخرشي (ت ١٠١١هـ)، دار صادر- بيروت.

٧٣١

- 9 ٤ ١ خلاصة البدر المنير: الإمام عمر بن علي بن الملقن (ت ١٠٤هـ)، مكتبة الرشد- الرياض، (ط/١)، (١٤١هـ)، المحقق: حمدي عبد الجيد السلفي.
- . ١٥٠ الدر المختار: الشيخ محمد بن علي الحصكفي (ت ١٠٨٨هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، (ط/١)، (١٤١٥هـ/١٩٩٤م)، المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ على محمد معوّض.
- 101- دراسة المدارس والمذاهب الفقهية: الدكتور عمر سليمان الأشقر، درا النفائس- بيروت، (ط/١)، ١٤١٦هـــ/١٩٩٦م).
- ١٥٢ الدراية في تخريج أحاديث الهداية : الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ١٥٢هـــ)، دار المعرفة بيروت، المحقق : السيد عبد الله هاشم يماني.
- ١٥٣ الدرر الكامنة في أعيان مائة العاشرة: الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، دار الكتب العلمية، (ط/١)، (٨١٤١هـ).
- ١٥٤- الديات : الإمام أحمد بن عمرو، أبو عاصم الشيباني (٢٨٧هـ)، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية- كراتشي، (٤٠٧هـ).
- ٥٥١ الديباج المذهب في تراجم أعيان المذهب: الإمام بهاء الدين إبراهيم بن علي ابن فرحون (ت ٧٩٩هـ)، دار الكتب العلمية بيروت.
- ١٥٦- دية النفس: إعداد الطالب/ يحيى بن أحمد الجردي، (رسالة ماحستير- حامعة أم القرى).
- ١٥٧ الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي : الدكتور عوض أحمد إدريس، دار مكتبة الهلال بيروت، (ط/١)، (١٩٨٦م).
- ۱۰۸ الذخيرة : الإمام الفقيه شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت ١٩٩٤هـــ)، دار الغرب الإسلامي بيروت، (ط/١)، (١٩٩٤م)، المحقق: محمد بو خبزة.

901- ذيل طبقات الحنابلة: العلامة الفقيه عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت 904هـ)، دار المعرفة- بيروت، (١٣٧٢هـ/١٩٥٦م).

- . ١٦- رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء: الإمام الحسين بن محمد، أبو المواهب العكبري الحنبلي، دار إشبيليا، (ط/١)، (١٤٢١هـ)، المحقق: دكتور خالد بن سعد الخشلان.
- ١٦١ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: العلامة محمد بن عبد الرحمن، أبو عبد الله الدمشقي الشافعي (ت ٧٨٠هـ)، طبع في قطر، (٤٠١هـ/١٩٨١م).
- ۱۶۲- الرحيق المختوم: الشيخ العلامة صفي الرحمن المباركفوري، دار المؤيد- الرياض، (۱۶۱۸هــ/۱۹۹۸م).
- ۱۹۳-رد المحتار (حاشية ابن عابدين): خاتمة المحققين محمد أمين ابن عابدين (ت ١٢٥٦هــ)، دار الكتب العلمية- بيروت، (ط/١)، (١٤١٥هــ/ ١٤١٥م)، المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوّض.
- ١٦٤ الرق على سير الأوزاعي: الإمام القاضي يعقوب بن إبراهيم، أبو يوسف الأنصاري (ت ١٨٢)، لجنة إحياء المعارف النعمانية الهند، (ط/بدون)، المحقق: أبو الوفاء الأفغاني.
- 170- رفع الملام عن أئمة الأعلام: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت ٧٢٨هـ)، وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والارشاد- الرياض، (١٣١٥هـ/١٩٩٤م).
- 177- الروض المربع: الشيخ منصور بن يونس البهوتي (ت ١٠٥١هـ)، مكتبة نزار الباز- مكة المكرمة، (ط/١)، (١٤١٨هـ/١٩٩٧م)، المحقق: إبراهيم عبد الحميد.

- ۱٦٧- روضة الطالبين: الإمام المحدث محيي الدين، يجيى بن شرف، أبو زكريا النووي (ت ٦٧٦هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت، (ط/١)، (٢١٦هـ/ ١٤٢١م)، المحقق: الشيخ علي محمد معوّض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود.
- 17۸-روضة الناظر: الإمام الفقيه موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة (١٦٨-روضة الناظر)، (١٤١٣هــ/١٩٩٢م).
- 179 زاد المستقنع: العلامة موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي (ت 97۸ هـ)، مكتبة نزار مصطفى الباز مكة، (ط/۱)، (١٤١٨هــ/١٩٩٧م)، المحقق: إبراهيم عبد الحميد.
- .١٧٠ سبل السلام : الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت ١١٨٢هـــ)، دار الفكر – بيروت، (١٤١١هـــ/١٩٩١م).
- ۱۷۱ سلك الدرر في أعيان القون الثاني عشو: العلامة محمد خليل بن علي المرادي (ت ٢٠٦هـ)، دار ابن حزم بيروت (ط/٢)، (٢٠٨هـ).
- ١٧٢- السنة : الإمام محمد بن نصر بن الحجاج المروزي (ت ٢٩٤هـ)، مؤسسة الكتب الثقافية- بيروت، (ط/١)، (٨٠٤هـ)، المحقق : سالم أحمد السلفي.
- ۱۷۳ سنن أبي داود: الإمام سليمان بن الأشعث، أبو داود السحستاني (ت ١٧٥هـ)، دار السلام الرياض، (ط/١)، (١٤٢٠هـ/١٩٩٩م).
- ١٧٤ سنن ابن ماجه: الإمام محمد بن يزيد ابن ماجه، أبو عبد الله القزويني (١٧٤ سنن ابن ماجه)، دار السلام الرياض، (ط/١)، (٢٠١هــ/١٩٩٩م).
- ١٧٥ سنن الدارقطني : الإمام علي بن عمر، أبو الحسن الدارقطني (ت ٣٨٥هـ)،
   دار المعرفة بيروت، (١٣٨٦هـ)، المحقق : السيد عبد الله هاشم يماني.
- ۱۷۱- سنن الدارمي : الإمام عبد الله بن عبد الرحمن، أبو محمد الدارمي (ت ١٤٢٥هـــ)، دار المعرفة- بيروت، (ط/١)، (١٤٢١هــ/٢٠٠٠م)، المحقق : الدكتور محمود أحمد عبد المحسن.

۱۷۷ - السنن الكبرى: الإمام أحمد بن الحسين، أبو بكر البيهقي (٥٨هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت، (١٤١٤هـ)، المحقق: محمد عبد القادر عطا.

- ۱۷۸ سنن النسائي: الإمام الحافظ أحمد بن شعيب، أبو عبد الرحمن النسائي ( ۱۷۸ سنن النسائي )، دار السلام الرياض، (ط/۱)، (۱٤۲۰هــ/۱۹۹۹م).
- ١٧٩ سير أعلام النبلاء: الإمام العلامة محمد بن أحمد، أبو عبد الله الذهبي (٦٧٥ سير أعلام)، مؤسسة الرسالة بيروت، (ط/٣)، (١٩٨٥م)، المحقق: شعيب الأرنؤوط.
- ۱۸۰- السير الكبير: الإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت ۱۸۹هـ)، دار الكتب العليمة بيروت، (ط/۱)، (۱۱۷هـ/۱۹۹۸م)، المحقق: أبو عبد الله محمد حسن الشافعي، (مع شرحه، للسَّرَخْسي).
- ۱۸۱ شجرة النور الزكية : العلامة محمد بن محمد بن عمر بن مخلوف (ت ١٣٤٩هـــ)، دار الكتاب العربي بيروت، (ط/١)، (١٣٤٩هـــ).
- ۱۸۲-شذرات الذهب: العلامة عبد الحي بن أحمد بن العماد العكري (ت ۱۸۹هـ)، دار المسيرة-بيروت، (ط/۲)، (۱۳۹۹هـ).
- ۱۸۳ شوح الزرقاني على الموطأ: الفقيه المحدّث محمد بن عبد الباقي الزرقاني (سام ١٨١)، (١١١هـ).
- ١٨٤ شرح السير الكبير: الإمام الفقيه محمد بن أحمد، أبو بكر السَّرَحْسي (ت ٩٩٠هـ)، دار الكتب العليمة بيروت (ط/١)، (١٤١٧هـ/١٩٩٧م)، المحقق: أبو عبد الله محمد حسن الشافعي.
- ١٨٥ شرح صحيح مسلم: الإمام الحافظ يجيى بن شرف النووي (ت ٢٧٧هـ)،
   دار الكتب العلمية بيروت، (ط/١)، (١٤١٥هــ/١٩٩٥م).
- ۱۸٦ شرح القواعد الفقهية: الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، دار القلم- ١٨٦ شرح القواعد (ط/٤)، (٤١٧هــ/١٩٩٦م).

- ۱۸۷- الشرح الكبير: العلامة سيدي أحمد بن محمد، أبو البركات العدوي، الشهير بالدردير (ت ١٤١٧هـ)، دار الكتب العلمية- (ط/١)، (١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م)، (مع حاشية الدسوقي).
- ۱۸۸- شرح الكوكب المنير: الفقيه محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، المعروف بابن النجار (ت ۹۷۲هـ)، مكتبة العبيكان- الرياض، (۱۵۱هـ/۱۹۹۷م)، المحقق: الدكتور محمد الزحيلي، والدكتور نزيه حماد.
- ۱۸۹ شرح اللمع: الإمام إبراهم بن علي أبو إسحاق الشيرازي (ت ٤٧٦هـ)، دار الغرب الإسلامي بيروت، (ط/۱)، (۱٤٠٨هــ/۱۹۸۸م)، المحقق: عبد الجيد تركي.
- . ١٩٠ شرح المغني : العلامة عمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوي (ت ٧٧٣هـــ)، المحقق : ساتريا أفندي، ومحمد أحمد كولي، (رسالة دكتوراه- حامعة أم القرى)، (١٤٠٦هـــ)، مطبوع بالآلة الكاتبة.
- ۱۹۱- شرح عقود رسم المفتي: خاتمة المحققين العلامة الفقيه محمد أمين بن عابدين (ط/۲). (ط/۲).
- ١٩٢- شرح مختصو الروضة: العلامة نحم الدين سليمان بن عبد القوي، أبو الربيع الطوفي (ت ٧١٦هـ)، وزارة الشؤون الإسلامية- الرياض، (ط/٢)، (ط/٢)، المحقق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي.
- ۱۹۳ شرح معاني الآثار: الإمام المحدث الفقيه أحمد بن محمد بن سلامة، أبو جعفر الطحاوي (۱۳۹۹هـ)، (۱۳۹۹هـ)، الطحاوي (۱/۳۹هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، (ط/۱)، (۱۳۹۹هـ)، المحقق: محمد زهري النجار.
- ۱۹۶ شرح منتهى الإرادات: الشيخ الفقيه منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت ۱۹۱۱هـــ/۱۹۹۱م).

۱۹۵ - شرح نخبة الفكو: الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۱۹۵هـ)، دار علوم السنة - الرياض، (ط/۱)، (۱۶۱هـ/۱۹۹۹م).

- ۱۹۹ شمال الحجاز: الدكتور حمود بن ضاوي القثامي، مطبعة العصر الحديث-بيروت، (ط/٣)، (٢١٢هــ/١٩٩١م).
- ۱۹۷ صحيح ابن حبان: الإمام محمد بن حبان، أبو حاتم البستي (ت ٣٥٤ هـ)، مؤسسة الرسالة بيروت، (ط/٢)، (١٤١٤ هــ/١٩٩٣م)، المحقق: شعيب الأرنؤوط.
- ١٩٨- صحيح البخاري: الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل، أبو عبد الله البخاري (ت ٢٥٦هـ)، دار السلام- الرياض، (ط/٢)، (٢١٩هـ/١٩٩٩م).
- ۱۹۹ صحيح مسلم: الإمام الحافظ مسلم بن الحجّاج، أبو الحسين النيسابوري (ت ٢٦١هــ)، دار السلام- الرياض، (ط/١)، (١٤١٩هــ/١٩٩٨م).
  - . ٠٠٠ صفوة التفاسير : الشيخ محمد علي الصابوني، دار القلم بيروت، (d/o).
- ٢٠١ الضعفاء الكبير: الإمام محمد بن عمرو، أبو جعفر العقيلي (ت ٣٢٢هـ)،
   دار الكتب العلمية بيروت، (ط/١)، (١٩٨٤م)، المحقق: الدكتور عبد المعطى أمين قلعجي.
- ٢٠٢ الضعفاء والمتروكون: الإمام المحدث أحمد بن علي، أبو عبد الرحمن النسائي
   (ت ٣٠٣هـ)، دار المعرفة بيروت، (ط/١)، (١٩٨٦م).
- ٣٠٠- الضعفاء والمتروكون: الإمام على بن عمر، أبو الحسن الدارقطني (ت ٣٨٥هـ)، مؤسسة الرسالة- بيروت، (ط/١)، (١٩٨٤م)، المحقق: صبحي البدري السامرائي.
- ۲۰۰ الضعفاء والمتروكون: العلامة أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت ۹۷۰هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت، (ط/۱)، (۱۶۰۹هـ)، المحقق: عبد الله القاضي.

٥٠٠ - الضوء اللامع: الإمام محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ٩٠٢ هـ)، دار
 مكتبة الحياة - بيروت.

- 7.7 ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى، مؤسسة الرسالة بيروت، (١٣٩٧هـــ/١٩٧٧م).
- ۲۰۷ طبقات الحفاظ: الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، (ط/١)، (١٤٠٣هـ).
- ١٠٠٨ الطبقات السنية في تراجم الحنفية: العلامة تقي الدين بن عبد القادر التميمي (ت ١٤٠٠هـ)، دار الرفاعي الرياض، (ط/١)، (١٤٠٣هـ/ ١٤٠٣م)، المحقق: عبد الفتاح محمد الحلو.
- ٩٠٠- طبقات الفقهاء: الإمام الفقيه إبراهيم بن علي الشيرازي (ت ٤٧٦هـ)، دار الرائد العربي- بيروت، (١٩٧٠م).
- ۲۱۱ الطبقات الكبرى: العلامة محمد بن سعد، أبو عبد الله البصري الزهري (ت ۲۳۰هـ)، دار صادر بيروت.
- ٢١٢ طبقات المفسرين: الحافظ حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ)، مطبعة الحضارة العربية القاهرة، (ط/١)، (١٣٩٦هـ)، المحقق: على محمد.
- ٣١٢- طبقات فقهاء الشافعية: العلامة عبد الرحيم بن الحسين، أبو محمد الأسنوي (ت ٢١٧هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت، (ط/١)، (٢٠٧هـ).
- ٢١٤- طِلْبَةُ الطَّلْبَة : الإمام نجم الدين عمر بن محمد، أبو حفص النسفي (ت ٢١٥هـ)، دار النفائس- بيروت، (ط/٢)، (٢٤١هــ/١٩٩٩م).

٥١٥- العدّة: القاضي محمد بن الحسين، أبو يعلى الحنبلي (ت ٥٥٨هـ)، (ط/١)، (ط/١)، المحقق: الدكتور أحمد بن علي سير المباركي.

- 717 عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة : الإمام حلال الدين عبد الله بن نحم بن شاس (ت 717هـ)، دار الغرب الإسلامي بيروت، (ط/١)، (ط/١)، المحقق : الدكتور محمد أبو الأجفان، والأستاذ عبد الحفيظ منصور.
- ٧١٧ عقوبة القتل العمد في الفقه الإسلامي : الدكتور يسري إبراهيم أبو سعدة، الدار الوطنية الرياض.
- ٢١٨ عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: العلامة شمس الدين محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي (ت ٩٤٢هـ)، مطبعة المعارف الشرقية حيدر آباد الهند، (١٣٩٤هـ/١٩٧٤م).
- ٢١٩ عقود الجواهر المنيفة: الإمام اللغوي محمد بن محمد، أبو الفيض الزبيدي
   (ت ١٢٠٥هـ)، تصحيح: عبد الله هاشم يماني، (بدون معلومات النشر).
- . ٢٢- العلل: الإمام على بن عبد الله ابن المديني، أبو الحسن السعدي، المكتب المكتب الإسلامي- بيروت، (ط/٢)، (١٩٨٠م)، المحقق: محمد مصطفى الأعظمي.
- ۲۲۱ علل الترمذي : الإمام محمد بن عيسى الترمذي (ت ۲۹۷هـ)، دار إحياء التراث العربي بيروت، (۱۳۵۷هـ/۱۹۳۸م)، المحقق : أحمد محمد شاكر.
- ٢٢٢- العلل المتناهية: الإمام العلامة أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت ٧٩٥هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت، (ط/١)، (١٤٠٣هـ)، المحقق: خليل الميس.
- ٢٢٣ العلل ومعرفة الوجال: الإمام المحدث أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
   (ت ٢٤١هـــ)، المكتب الإسلامي بيروت، المحقق: الدكتور وصي الله عباس.

٢٢٤- علم أصول الفقه: الشيخ الأصولي عبد الوهاب خلاف، دار القلم-الكويت، (ط/١٤)، (١٤٠١هــ/١٩٨١م).

- ٥٢٢- علماء العرب في شبه القارة الهندية: الشيخ يونس إبراهيم السامرائي، مطبعة الخلود- وزارة الأوقاف العراقية- بغداد.
- ٢٢٦ عمدة الرعاية: العلامة الفقيه عبد الحي بن محمد بن عبد الحليم، أبو الحسنات اللكنوي (ت ١٣٠٤هـ)، المطبعة اليوسفي الهند، مطبوعة هامش شرح الوقاية للمحبوبي.
- ٢٢٧ عمدة القاري : الإمام المحدّث بدر الدين محمود بن أحمد العيني (ت ٥٥٥هــــ)، دار الفكر بيروت.
- ۲۲۸- العناية في شرح الهداية: الإمام أكمل الدين، محمد بن محمود، أبو عبد الله الرومي البابرتي (ت ٧٨٦هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت، (ط/١)، (٥١٤١هـ/١٩٩٥م).
- ٢٢٩ عون المعبود: العلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي (ت ١٣٤٩هـ)، دار
   الكتب العلمية- بيروت، (ط/٢)، (١٤١٥هـ).
- . ٢٣- غريب الحديث : الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي (٢٢٤هـــ)، دار الكتب العلمية- بيروت، (ط/١)، (٤٠٦هـــ/١٩٨٦م).
- ۲۳۱ غمز عيون البصائر: العلامة أحمد بن محمد الحموي (ت ١٠٩٨ هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، (ط/١)، (٥٠٥ هــ/١٩٨٥م).
- ۲۳۲ الفتاوى الخيرية : الشيخ خير الدين المنيف، دار المعرفة بيروت، (ط/٢)، (ط/٢).
- ۲۳۳ الفتاوى الهندية، المسمّى بـ (الفاتاوى عالم الكيرية): جماعة من علماء الهند، دار الكتب العلمية بروت، (ط/۱)، (۱۲۲۱هـ/۲۰۰۰م).

٢٣٤ – فتاوى قاضي خان (الفتاوى الخانية): الإمام الفقيه فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي، المعروف بقاضي خان (ت ٩٦ هـ)، المطلعة الكبرى الأميرية – بولاق، مصر، (ط/٢)، (١٣١٠هـ)، (بذيل الفتاوى الهندية).

- ۲۳۵ فتاوی مصطفی الزرقا: الدکتور مصطفی أحمد الزرقا (ت ۱٤۱۹هـ)،
   جمع وترتیب: محد أحمد مکی، (ط/۱)، (۲٤۲۰هـ)، دار القلم دمشق.
- ٢٣٦- فتح الباري: الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٢٣٦هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت (ط/١)، (١٤١٠هـ/١٩٨٩م)، المحقق: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الترقيم: الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي.
- ۲۳۷- فتح الغفار بشوح المنار: الإمام زين الدين بن إبراهيم ابن نحيم (ت ۹۷۰هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت (ط/۱)، (۱٤۲۲هـ/۲۰۰۱م).
- ٢٣٨ فتح القدير: الإمام العلامة كمال الدين محمد بن عبد الواحد، المعروف بابن الهمام (ت ٨٦١هـ)، دار الكتب العلمية (ط/١)، (١٤١٥هـ/١٩٩٥م).
- ٢٣٩ الفتح المبين في طبقات الأصولين: الشيخ عبد الله مصطفى المراغي، الناشر
   محمد أمين، دمج وشركاؤه بيروت، (ط/٢)، (١٣٩٤هـ).
- . ۲۶- الفصول في الأصول، المعروف بـ (أصول الجصاص): الإمام أحمد بن علي، أبو بكر الرازي الجصاص (ت ٣٧٠هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت، (ط/١)، (١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م).
- ۲٤۱ الفقه الإسلامي وأدلته: الدكتور وهبــة الزحيلي، دار الفكر بيروت، (ط/٣)، (٣٠٩ هـــ/١٩٨٩م).
- ۲٤۲- الفقه الإسلامي ومدارسه: الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا (ت ١٤١٩هــ)، دار القلم- دمشق، (ط/١)، (١٤١٦هــ).

7٤٣ - فقه السيرة النبوية: الدكتور منير محمد غضبان، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي - مركز بحوث الدراسات الإسلامية - حامعة أم القرى.

- ۲٤٤ الفقه النافع: الفقيه ناصر الدين محمد بن يوسف، أبو القاسم السمرقندي (ت ٥٠٠٠هـ)، مكتبة العبيكان الرياض، (ط/١)، (٢١١هـ/٢٠٠٠م)، المحقق: الدكتور إبراهيم بن محمد العبود.
- ٥٤٥- الفهرست: الإمام محمد بن إسحاق ابن النديم (ت ٤٣٨هـ)، دار المعرفة-بيروت، (ط/١)، (١٤١٥هـ).
- 7٤٦ الفوائد البهية في تراجم الحنفية : العلامة محمد عبد الحي، أبو الحسنات اللكنوي (ت ١٣٠٤هـ)، دار الكتاب الإسلامي بيروت، قام بتصحيحه : السيد محمد بدر الدين النعماني.
- ٢٤٧ فوات الوفيات : العلامة محمد بن شاكر الكتيي (ت ٢٦٤هـ)، دار الثقافة بيروت، (٩٧٣)، المحقق : إحسان عباس.
- ٢٤٨ فواتح الرهموت: العلامة عبد العليم بن محمد الأنصاري (ت ١١٨٠هـ)، دار الأرقم- بيروت، مطبوع مع المستصفى للغزالي.
- 937- فيض القدير: الإمام محمد عبد الرؤوف المناوي (ت ١٠٣١هـ)، المكتبة التجارية الكبرى- مصر، (ط/١)، (١٣٥٦هـ).
- . ٢٥- القاموس المحيط: الإمام محمد بن يعقوب الفَيروز آبادي (ت ١١٨هــ)، دار الفكر بيروت، (١٤١هــ/١٩٩٥م).
- ٢٥١ القتل العمد وعقوبته: إعداد الطالب/ عبد الحيط بن عبد الفتاح، (رسالة ماجستير جامعة أم القرى).
- ٢٥٢ القسامة في الفقه الإسلامي : الدكتور محمد إسماعيل البسيط، مؤسسة الرسالة بيروت، (ط/٢)، (٢٠٤١هـ / ١٩٨٢م).

707 - القصاص في النفس: الدكتور عبد الله علي الركبان، مؤسسة الرسالة - (d/1)، (d/1)، (d/1).

- ٢٥٤ القواعد: الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المَقَرِي (ت ٧٥٨ هـ)، مركز إحياء التراث الإسلامي، جامعة أمّ القرى، مكة المُكرمة، (ط/بدون)، المحقق: الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد.
- ٢٥٥ قواعد الفقه: الإمام زين الدين بن إبراهيم، المعروف بابن نجيم (ت ٩٧٠هـ)، المحقق: مبارك (ت ٩٧٠هـ)، المحقق: مبارك ابن سليمان آل سليمان.
- ٢٥٦ قواعد الفقه: الدكتور محمد الرّوكي، دار القلم دمشق، (ط/١)، (ط/١)، (ط/١).
- ۲۵۷ القواعد الفقهية: الشيخ علي أحمد النَّدُوي، دار القلم دمشق، (ط/٣)، (ط/٣). (٤١٤)
- ٢٥٨ القواعد والضوابط الفقهية: الأستاذ الدكتور على أحمد الندوي، مطبعة المدني مصر، (ط/١)، (١٤١١هـ).
- ١٥٩- القواعد والفوائد الأصولية: الشيخ علي بن عباس البعلي الحنبلي، المعروف بابن اللحّام (ت ٨٠٣هـ)، دار الحديث- القاهرة، (ط/١)، (١٤١هـ)، المحقق: أيمن صالح شعبان.
- . ٢٦ قوانين الأحكام الشرعية : العلامة محمد بن أحمد الكلبي (ت ٧٤١هـ)، دار العلم للملايين بيروت، (١٩٧٤م).
- ٢٦١ الكافي: الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي (ت ٢٦٠هـ)، دار هجر الرياض، (ط/١)، (١٤١٧هـ/١٩٩٧م)، المحقق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي.

٢٦٢ - الكامل في التاريخ: الإمام عز الدين على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن الأثير، دار صادر - بيروت.

- ٣٦٧ الكامل في ضعفاء الرجال: الإمام عبد الله بن عدي، أبو أحمد الحرجاني (ت ٣٦٥هـ)، دار الفكر بيروت، (ط/١)، (١٩٨٤م)، المحقق: الدكتور سهيل زكار.
- 775 كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهية: الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، دار الشروق جدة، (ط/١)، (١٤١٣هـــ/١٩٩٣م).
- ٥٢٥- كشاف القناع: الشيخ منصور بن يونس البهوتي (ت ١٠٥١هـ)، دار إحياء التراث العربي- بيروت، (ط/١)، (١٤٢٠هــ/١٩٩٩م)، المحقق: الشيخ محمد عدنان درويش.
- 777- كشف الأسوار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: الإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري (ت ٧٣٠هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت، (ط/١)، (١٤١٨هـ/١٩٩٧م).
- ٢٦٧ كشف الأسرار في شرح المنار: الإمام الفقيه عبد الله بن أحمد، أبو البركات النسفي (ت ٧١٠هـ)، دار الكتب العلمية، (ط/١)، (٢٠٦هـ).
- ۲٦٨- كشف الظنون: العلامة مصطفى بن عبد الله، المعروف بحاجي خليفة (ت ١٠٦٧هـ)، دار الفكر- بيروت، (١٤١٤هـ/١٩٩٤م).
- 977- كتر الدقائق: الإمام عبد الله بن أحمد، أبو البركات النسفي (ت ٧١٠هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت، (ط/١)، (١٤١٨هـ/١٩٩٧م)، مع البحر الرائق.
- . ٢٧- كتر الوصول إلى معرفة الأصول، المعروف بــ(أصول البزدوي): فخر الإسلام على بن محمد، أبو الحسن البزدوي (ت ٤٨٢هــ)، دار الكتب العلمية بيروت، (ط/١)، (١٤١٨هــ/١٩٩٧م).

٢٧١- الكنى والأسماء: الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ٢٦١هـ)، المحقق: عبد الجامعة الإسلامية- المدينة المنورة، (ط/١)، (٤٠٤هـ)، المحقق: عبد الرحيم بن محمد القشقري.

- ۲۷۲ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: العلامة نجم الدين محمد بن محمد الغزي (ت ١٠٦١هـــ)، دار الكتب العلمية، (ط/١)، (١٤١٨هـــ/١٩٩٧م).
- ۲۷۳-الكوكب المنير: الإمام الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، المعروف بابن النجار (ت ۹۷۲هـ)، مكتبة العبيكان- الرياض، (۲۱۸هـ)، المحقق: الدكتور محمد الزحيلي، الدكتور نزيه حماد.
- ٢٧٤ اللباب في هذيب الأنساب: الإمام عز الدين على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن الأثير الجزري (ت ٢٠٦هـــ)، دار صادر بيروت.
- ٥٧٥- لسان العرب: الإمام العلامة محمد بن مكرم بن منظور (ت ٧١١هـ)، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي- بيروت، (ط/٣)، (١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م).
- ۲۷٦- لسان الميزان: الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٥٠٨هـ)، مؤسسة الأعظمي- بيروت، (ط/٢)، (١٣٩٠هــ/١٩٧١م).
- ٢٧٧ نحات النظر في سيرة الإمام زفر: الشيخ محمد زاهد الكوثري، دار الهداية ٢٧٧ مصورة عن طبعة الخانجي، (٣٦٨هـ).
- ٣٧٨ مباحث في علوم القرآن : الشيخ منّاع خليل القطّان، مكتبة المعارف الرياض، (ط/١)، (١٤١٣هـ).
- ٢٧٩ المبسوط: الإمام الفقيه محمد بن أحمد، أبو بكر السَّرَخْسي (ت ٩٠٠هـ)،
   دار الفكر بيروت، (ط/١)، (٢٢١هـ/٢٠٠٠م).

V 20

- ٠٨٠ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: الإمام محمد بن حبان، أبو حاتم البستي (ت ٣٥٤هـــ)، دار المعرفة بيروت، (ط/١)، (١٩٩٢م)، المحقق: محمود إبراهيم زايد.
- ٢٨١- مجمع الزوائد: الإمام علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ٨٠٧هـ)، دار الريان للتراث- القاهرة، (٧٠١هـ).
- ۲۸۲- مجمع الضمانات : العلامة غانم بن محمد، أبو محمد البغدادي (ت ۱۲۰- هـ)، دار السلام- القاهرة، (ط/۱)، (۱۲۲۰هـ/۱۹۹۹م)، المحقق : الدكتور محمد أحمد سراج، والدكتور على جمعة محمد.
- ٣٨٦- مجموع فتاوى ابن تيمية: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت ٧٢٨هـ)، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المدينة المنورة، (٦٤١هـ/١٩٩٥م).
- ٢٨٤ مجموعة رسائل ابن عابدين: حاتمة المحققين السيد محمد أمين، الشهير بابن عابدين (ت ٢٥٢هـ)، عالم الكتب- بيروت.
- ٥٨٥- مجموعة قواعد الفقه: العلامة المفتي محمد عميم الإحسان المجددي البركتي (ت ١٤٠٢هـ)، مكتبة مير محمد، كراتشي- باكستان.
- ۲۸٦- المحصول: الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت ٢٠٦هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت، (ط/١)، (١٤٠٨هــ/١٩٨٨م).
- ٢٨٧ المحلّى بالآثار: الإمام علي بن أحمد بن حزم الظاهري (ت ٤٥٦هـ)، دار
   الآفاق الجديدة بيروت، المحقق: لجنة إحياء التراث العربي.
- ۱۸۸- المختار: الفقيه عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي (۱۸۳هـ)، دار الخير- بيروت، (ط/۱)، (۱٤۱۹هـ/۱۹۹۸م)، المحقق: على عبد الحميد أبو الخير، ومحمد وهبي سليمان.

٢٨٩ - محتصر الروضة: الإمام نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي (ت ٢١٩هـ)، وزارة الشؤون الإسلامية - الرياض، (ط/٢)، (٢١٩هـ/ ١٤١٩هـ)، المحقق: الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي.

- . ٢٩- مختصر الطحاوي: الإمام المحدّث أحمد بن محمد بن سلامة، أبو جعفر الطحاوي (ت ٣٦١هـ)، دار إحياء العلوم- بيروت، (ط/١)، (٢٠٦هـ/ ١٩٨٦م).
- ۲۹۱ مختصر القدوري : الفقيه أحمد بن محمد، أبو الحسن القدوري (ت ۲۹۱هــ/۱۹۹۷م)، دار الكتب العلمية بيروت (ط/۱)، (۱۱۱۸هــ/۱۹۹۷م)، المحقق : الشيخ كامل محمد عويضة.
- ۲۹۲ مختصر المزين: الإمام إسماعيل بن يجيى، أبو إبراهيم المزين (ت ٢٦٤هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، (ط/١)، (١٤١٩هـ/١٩٩٨م).
- ٣٩٣- مختصو خليل: الإمام الفقيه ضياء الدين خليل بن إسحاق، المعروف بالجندي (ت ٧٦٧هـ)، دار الكتب العلمية، (ط/١)، (١٤١٦هـ/٩٩٥م)، (مع مواهب الجليل).
- ٢٩٤ المدخل إلى السنن الكبرى: الإمام المحدث أحمد بن الحسين، أبو بكر البيهقي (ت ٢٥٨هـ)، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي الكويت، (٤٠٤هـ)، المحقق: محمد ضياء الرحمن الأعظمي.
- و ٢٩ المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان: إعداد الطالب/ أحمد سعيد حوى، (رسالة ماجستير الجامعة الإسلامية).
- ۲۹۳ المدخل الفقهي العام: الشيخ مصطفى أحمد الزرقا (ت ١٤٢٠هـ)، دار القلم دمشق، (ط/١)، (١٤١٨هـ/١٩٩٨م).
- ۲۹۷ المدخل لدارسة الشريعة الإسلامية : الدكتور عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة بيروت، (ط/۱۱)، (۱۱۱هـــ/۱۹۹۰م).

۲۹۸ – المدونة الكبرى: إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي (ت ۱۷۹هـ)، دار الكتب العلمية – بيروت.

- 997- مذكرة في أصول الفقه: الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (ت ١٩٩٦هـ)، مكتبة ابن تيمية- القاهرة، (ط/٣)، (١٤١٦هــ/١٩٩٥م).
- -7.0 المذهب الحنفي، مراحله وطبقاته، ضوابطه ومصطلحاته، خصائصه ومؤلفاته : الشيخ أحمد نصير الدين النقيب، مكتبة الرشد الرياض، (d/1)، (d/1).
- ٣٠١ المذهب عند الحنفية: الدكتور محمد بن إبراهيم، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى مكة المكرمة.
- ٣٠٠ المراسيل: الإمام سليمان بن الأشعث، أبو داود السجستاني (ت ٢٧٥ هـ)، مؤسسة الرسالة بيروت، (ط/١)، (١٤٠٨هـ)، المحقق: شعيب الأرناؤوط.
- ٣٠٣- مراسيل سعيد بن المسيب: إعداد الطالب/ حسن على محمد فتحي، (رسالة ماجستير جامعة أم القرى).
- -7.7 المرسل وحجيته : إعداد الطالب/ عبد العزيز سراج بليلة (رسالة ماجستير جامعة أم القرى).
- ٥٠٠٥ مسائل الإمام أحمد: الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت ٢٤١هـ)، برواية ابنه صالح، الدار العلمية حيدر آباد، الهند، (ط/٢)، (٩١٤١هـ/١٩٩٨م)، المحقق: الدكتور فضل الرحمن دين محمد.
- ٣٠٦ المستدرك على الصحيحين: الإمام الحافظ محمد بن عبد الله، أبو عبد الله المحقق: الحاكم (ت ٥٠٤هـ)، دار الكتب العلمية، (ط/١)، (١١١هـ)، المحقق: مصطفى عبد القادر عطا.

٣٠٧- المستصفى: الإمام محمد بن محمد، أبو حامد الغزالي (ت ٥٠٥هـ)، مؤسسة الرسالة - بيروت، (ط/١)، (١٤١٧هــ/١٩٩٧م)، المحقق: الدكتور محمد سليمان الأشقر.

- ٣٠٨ مسلّم الثبوت : العلامة محب الله بن عبد الشكور البهاري (ت ١١١٩ هـ)، دار الأرقم بيروت، بدوت تاريخ النشر.
- ٣٠٩ مسند أبي عوانة : الإمام المحدث يعقوب بن إسحاق، أبو عوانة الأسفرائيني (ت ٣١٦هـ)، دار المعرفة بيروت، (ط/١)، (١٩٩٨م)، المحقق : أيمن بن عارف الدمشقى.
- ٣١٠ مسند إسحاق بن راهويه: الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي (ت ٢٣٨هـ)، مكتبة الإيمان المدينة، (ط/١)، (١٤١٢هـ/ ١٤٠١م)، المحقق: عبد الغفور عبد الحق البلوشي.
- ٣١١ مسند ابن الجعد : الإمام علي بن الجعد الجوهري (ت ٢٣٠هـ)، مؤسسة نادر بيروت، (ط/١)، (٤١٠هـ/١٩٩٠م)، المحقق : عامر أحمد حيدر.
- ٣١٢ مسند الإمام أبي حنيفة : الإمام النعمان بن ثابت، أبو حنيفة الكوفي (ت ١٥٠هـ)، الجمع والترتيب : الإمام أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ١٥٠هـ)، مكتبة الكوثر الرياض، (ط/١)، (١٤١٥هـ)، المحقق : نظر محمد الفاريابي.
- ٣١٣ مسند الإمام أحمد: الإمام المحدث أحمد بن حنبل، أبو عبد الله الشيباني (٣١٠ مسند الإمام)، بيت الأفكار الدولية الرياض، (٢٤١هـ /١٩٩٨م).
- ٣١٤ مسند الإمام الشافعي: الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ)، دار الكتب العلمية بيروت.

٥ ٣١- مسند البزار: الإمام المحدث أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، أبو بكر البزار (٣١٥- ١٤٠٩)، (ط/١)، (٩٠٤٠هـ)، مؤسسة علوم القرآن- بيروت، (ط/١)، (٩٠٤٠هـ)، المحقق: الدكتور محفوظ الرحمن زين الله.

- ٣١٦ مسند الحارث: الإمام الحارث بن أبي أسامة (ت ٢٨٢هـ)، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية المدينة المنورة، (ط/١)، (١٤١٣هـ/١٩٩٢م)، المحقق: حسين أحمد الباكري.
- ٣١٧- مسند الشاميين: الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب، أبو القاسم الطبراني (ت ٣٦٠هـ)، مؤسسة الرسالة- بيروت، (ط/١)، (٥٠٥هـ/ ١٤٠٥م)، المحقق: حمدي عبد المجيد السلفي.
- ٣١٨ مصباح الزجاجة : الإمام أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني (٣١٨ مصباح الزجاجة : الإمام أحمد (ط/٢)، (٣٠٤ هـ)، المحقق : محمد المنتقى الكشناوي.
- ٩ ٣١٩ المصباح المنير: العلامة أحمد بن محمد الفيومي المقري (ت ٧٧٠هـ)، المكتبة العصرية بيروت، (ط/٢)، (١٤١٨هــ/١٩٩٧م).
- . ٣٢- مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات: مريم محمد صالح الظفيري، دار ابن حزم، بيروت، (ط/١)، (٢٠٠٢هـــ/٢٠٠٢م).
- ٣٢١ المصنّف : الإمام عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، أبو بكر الكوفي (ت ٣٢٥هـ)، مكتبة الرشد- الرياض، (ط/١)، (٩٠٩هـ)، المحقق : كمال يوسف الحوت.
- ٣٢٢ المصنف : الإمام عبد الرزاق بن همام، أبو بكر الصنعاني (ت ٢١١هـ)، المحتب الإسلامي بيروت، (ط/٢)، (٣٠٥هـ)، المحقق : حبيب الرحمن الأعظمي.

٧٥٠)

٣٢٣ - معالم السنن: الإمام حمد بن محمد، أبو سليمان الخطابي (ت ٣٨٨هـــ)، دار الكتب العلمية - بيروت.

- ٣٢٤ معتصر المختصر: الإمام أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي، عالم الكتب بيروت.
- ٥٣٥- المعتمد: العلامة محمد بن علي، أبو الحسين البصري المعتزلي (ت ٤٣٦هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت.
- ٣٢٦- المعجم الأوسط: الإمام سليمان بن أحمد، أبو القاسم الطبراني (٣٦٠- العجم الأوسط)، دار الحرمين- القاهرة، (١٤١٥هـ)، المحقق: طارق بن عوض الله، وعبد المحسن الحسيني.
- ٣٢٧- معجم البلدان: الإمام شهاب الدين ياقوت بن عبد الله، أبو عبد الله الحموي (٣٢٧- معجم البلدان). (ت ٢٢٦هـــ)، دار صادر بيروت، (١٣٧٦هـــ/١٩٥٧م).
- ٣٢٨ المعجم الكبير: الإمام سليمان بن أحمد، أبو القاسم الطبراني (ت ٣٦٠هـ)، مكتبة العلوم والحكم الموصل، (ط/٢)، (٤٠٤هـ)، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي.
- ٣٢٩ معجم المؤلفين: العلامة عمر رضا كحالة (ت ١٤٠٨هـ)، دار إحياء التراث العربي بيروت، (ط/١)، (١٤١٤هـ).
- . ٣٣- المعجم المفهرس الألفاظ الحديث النبوي: محموعة من المستشرقين، مكتبة بريل- ليدن، (١٩٣٦م).
- ٣٣١ المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم: الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث القاهرة، (ط/٢)، (٤٠٨ اهـــ/١٩٨٨م).
- ٣٣٢- المعجم الوسيط: الشيخ إبراهيم مصطفى، والشيخ أحمد حسن الزيات، والشيخ حامد عبد القادر، والشيخ محمد على النجار، المكتبة الإسلامية- استانبول، تركيا، (ط/٢).

فهرس المصادر والمراجع \_\_\_\_\_\_\_\_\_

۳۳۳ معجم قبائل العرب: العلامة عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة - بيروت، (ط/۲)، (۲۰۱هـــ/۱۹۸۲م).

- ٣٣٤ معجم لغة الفقهاء: الدكتور محمد رواس قلعة حي، دار النفائس بيروت، (ط/٢)، (١٤١٥هـــ/١٩٩٤م).
- ٣٣٥ معجم مصنفات الحنابلة: الشيخ عبد الله بن محمد الطريقي، (ط/١)، (ط/١)، (ط/١)، الرياض.
- ٣٣٦ معجم معالم الحجاز: المقدم عاتق بن غيث البلادي، دار مكة للنشر والتوزيع مكة، (ط/١)، (١٣٩٩هــ/١٩٧٩م).
- ٣٣٧ معجم مقاييس اللغة: العلامة أحمد بن فارس بن زكريا القزوييني (٣٣٧هـ)، المحقق: عبد السلام (٣٨٩هـ)، المحقق: عبد السلام هارون.
- ٣٣٨ معرفة الرجال: الإمام يجيى بن معين، أبو زكريا (ت ٢٣٣هـ)، مجمع اللغة العربية دمشق، (ط/١)، (١٩٨٥م)، المحقق: محمد كامل القصار.
- ٣٣٩- المعرفة والتاريخ: الإمام يعقوب بن سفيان، أبو يوسف البسوي (ت ٢٧٧هـ)، مؤسسة الرسالة- بيروت، (ط/٢)، (١٩٨١م)، المحقق: الدكتور أكرم ضياء العمري.
- . ٣٤- المعونة في مذهب عالم المدينة: القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر، أبو محمد المالكي (ت ٢٢٤هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت، (ط/١)، (ط/١)، المحقق: محمد حسن الشافعي.
- ٣٤١ معين الحكام: العلامة إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع الربعي (٣٤١ معين الحكام)، المحقق: محمد (ت ٣٣٤هـ)، دار الغرب الإسلامي بروت، (١٩٨٩م)، المحقق: محمد ابن قاسم بن عباد.

٣٤٢ - المغرب في ترتيب المعرب: الإمام أبو الفتح، ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي (ت ٣٦٦هـ)، دار الكتاب العربي - بيروت.

- ٣٤٣ المغرب في حلي المغرب : العلامة على بن موسى بن سعيد المغربي (ت ٦٩٥٣هـــ)، دار المعارف- القاهرة، (١٩٥٣م)، المحقق : شوقى ضيف.
- ٣٤٤ المغني: الإمام الفقيه موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ٢٠٠هـ)، دار عالم الكتب (ط/٣)، (٢١١ هـ/١٩٩٧م)، المحقق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو.
- 950- المغني: العلامة حلال الدين أبو محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي (١٩٦هـ)، مركز البحوث العلمي وإحياء التراث الإسلامي- جامعة أم القرى- مكة المكرمة، (١٤٠٣هـ)، المحقق: محمد مظهر بقا.
- ٣٤٦ مغني المحتاج: الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني (ت ٩٧٧هـ)، دار الكتب العلمية، (ط/١)، (١٤١٥هـ/١٩٩٤م)، المحقق: الشيخ على محمد معوّض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود.
- ٣٤٧ مفاتيح الفقه الحنبلي: الدكتور سالم بن علي الثقفي، مطابع الأهرام التجارية القاهرة، (ط/١)، (١٣٩٨هـــ/١٩٧٨م).
- ٣٤٨ مفتاح السعادة : العلامة أحمد بن مصطفى، المعروف بطاش كبري زاده (٣٤٨ مفتاح السعادة : العلامة أحمد بن مصطفى، المعروف بطاش كبري زاده
- ٣٤٩ مفردات المذهب الحنفي في عقد النكاح: إعداد الطالبة/ أمينة بنت مسعد الحربي (رسالة ماجستير جامعة أم القرى).
- . ٣٥- مفردات المذهب الحنفي في فرق النكاح: إعداد الطالبة/ حنان بنت عيسى الحازمي (رسالة ماحستير- جامعة أم القرى).
- ٣٥١ مفردات المذهب المالكي في الحدود والجنايات : إعداد الطالب/ حسن محمد الأمين، (رسالة دكتوراه جامعة أم القرى).

فهرس المصادر والمراجع \_\_\_\_\_\_\_\_\_

٣٥٢ - مفردات المذهب المالكي في العبادات : إعداد الطالب/ عبد الجيد محمود صلاحين، (رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى).

- ٣٥٣ المقتنى في سرد الكنى: الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨هـ)، مطابع الجامعة الإسلامية المدينة المنورة، (٧٤٨هـ)، المحقق: صالح عبد العزيز المراد.
- ٣٥٤ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: الشيخ برهان الدين إبراهيم استحمد بن مفلح (٨٨٤هـ)، مكتبة الرشد الرياض (ط/١)، (١٩٩٠م)، المحقق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين.
- ه ٣٥٥ مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين: الدكتور محمد قاسم عبده الحارثي، مطابع صفا- مكة المكرمة، (ط/١)، (١٤١٣هـ).
- ٣٥٦ مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث : العلامة المحدث الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني، دار البشائر الإسلامية بيروت، المحقق : عبد الفتاح أبو غدة.
- ٣٥٧ ملتقى الأبحر : الإمام الفقيه إبراهيم بن محمد الحلبي (ت ٥٩٥٦ -)، (ط/١)، (ط/١)، (ط/١)، المحقق : وهبي سليمان غاوجي الألباني.
- ٣٥٨ من تكلم فيه: الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رت ٣٥٨ من تكلم فيه: الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي عمد (ت ٧٤٨هـ)، المحقق: محمد شكور أمرير المياديني.
- ٩٥٩ منار السبيل: الشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان (ت ١٣٥٣هـ)، مكتبة المعارف، (ط/٢)، (١٤٠٥هـ)، المحقق: عصام القلعجي.
- . ٣٦- منازل الأئمة الأربعة: الإمام أبي زكريا يجيى بن إبراهيم السكماسي (ت ٥٥٥هـ)، دار ابن حزم- بيروت، (ط/١)، (١٤٢٠هـ)، المحقق: أبو يجيى عبد الله الكندي.

فهرس المصادر والمراجع

٣٦١ - مناقب أبي حنيفة : العلامة حافظ الدين بن محمد الكردري (ت ٨٢٧هـ)، دار الكتاب العربي - بيروت، (٤٠١هـ/١٩٨١م).

- ٣٦٢ مناقب أبي حنيفة: العلامة موفق بن أحمد المكي (ت ٥٦٨هـ)، دار الكتاب العربي بيروت، (١٤٠١هـ/١٩٨١م).
- ٣٦٣ مناقب أبي حنيفة وصاحبيه: الإمام محمد بن أحمد، أبو عبد الله الذهبي (ت ٧٤٨هـ)، بيروت، (ط/٣)، (٨٠١هـ)، نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية بالهند، المحقق: محمد زاهد الكوثري، وأبو الوفاء الأفغاني.
- ٣٦٤ مناقب الأئمة الأربعة: الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي الحنبلي (ت ٧٤٤هـ)، دار المؤيد- بيروت، (ط/١)، (١٦١هـ)، المحقق: سليمان مسلم الحرش.
- ٥٦٥ منتهى الإرادات: الشيخ تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي، الشهير بابن النجّار (ت ٩٧٢هـ)، مؤسسة الرسالة بيروت، (ط/١)، (٩١٩هـ/ النجّار (ت ١٤١٩هـ)، المحقق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي.
  - ٣٦٦- المنجد: دار المشرق- بيروت، (ط/٢١)، (١٩٧٣).
- ٣٦٧- المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد: الشيخ منصور بن يونس البهوتي (ت ١٠٥٠هـ)، دار إحياء التراث الإسلامي- قطر، المحقق: عبد الله بن محمد المطلق.
- ٣٦٨- المنهاج: الإمام المحدّث محيي الدين، يجيى بن شرف، أبو زكريا النووي (ت ٣٦٨هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت (ط/١)، (١٤١٥هـ/١٩٩٤م)، المحقق: الشيخ علي محمد معوّض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، (مع المغنى).
- ٣٦٩ منهاج الأصول: القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي (ت ١٨٥هـ)، عالم الكتب- بيروت، (مع نهاية السول).

. ٣٧- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: العلامة أبو اليمن، بحير الدين عبد الرحمن بن محمد العليمي (ت ٩٢٨هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت، (٣٠٠هـ الهـ ١٤٠٣م)، المحقق: محمد محي الدين عبد الحميد.

- ٣٧١ منهج الإمام الطحاوي في دفع التعارض بين الأدلة الشرعية : إعداد الطالب/ حسن بن عبد الجيد بخاري، (رسالة ماجستير -جامعة أم القرى).
- ٣٧٢ منية المصلي: الفقيه الشيخ إبراهيم بن محمد الحلبي، مكتبة نزار مصطفى الباز مكة، (ط/١)، (١٤١٨هـ/١٩٩٧م)، المحقق: مركز البحوث والدراسات مكتبة الباز.
- ٣٧٣- المهذب: الإمام إبراهيم بن علي، أبو إسحاق الفيروز آبادي (ت ٢٧٦هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت، (ط/١)، (٢١٤هــ/١٩٩٥م).
- ٣٧٤ موارد الظمآن : الإمام على بن أبي بكر، أبو الحسن الهيثمي (ت ٨٠٧هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت، المحقق : محمد عبد الرزاق حمزة.
- ٣٧٥ مواهب الجليل: العلامة الفقيه محمد بن محمد، أبو عبد الله الحطاب (ت ١٩٥٥هـ)، دار الكتب العلمية، (ط/١)، (١٤١٦هــ/١٩٩٥م).
- ٣٧٦- الموسوعة العربية العالمية: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع- الرياض، (ط/٢)، (١٤١٩هــ/١٩٩٩م).
- ٣٧٧- الموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية- الكويت، (ط/٢)، (٢٠٦هــ/١٩٨٦م).
- ٣٧٨ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الناشر: دار الندوة للطباعة والنشر والتوزيع الرياض، (ط/٢)، (٢١٨هـ)، إشراف: الدكتور مانع بن حماد الجهني.
- ٣٧٩- الموطأ: الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)، جمعية إحياء التراث الإسلامي- بيروت، (ط/١)، (١٤١٩هـ/١٩٩٨م).

فهرس المصادر والمراجع

• ٣٨٠ الموطأ : برواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩هـ)، دار السنة والسيرة، بومبائي - الهند، دار القلم - دشق (ط/١)، (١٤١٣هــ/١٩٩٢م)، المحقق : الدكتور/ تقى الدين الندوي.

- ٣٨١ ميزان الأصول في نتائج العقول: الإمام شمس النظر، أبو بكر بن أحمد، علاء الدين السمرقندي (ت ٥٣٩هـ)، إدارة إحياء التراث الإسلامي قطر، (ط/١)، المحقيق: محمد زكى عبد البر.
- ٣٨٢ ميزان الاعتدال: الإمام محمد بن أحمد، أبو عبد الله الذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، دار المعرفة بيروت، المحقق: على محمد البحاوي.
- ٣٨٣- النتف في الفتاوى: شيخ الإسلام قاضي القضاة أبو الحسن على بن الحسين ابن محمد السغدي (ت ٤٦١هـ)، مؤسسة الرسالة- بيروت، (ط/٢)، (ط/٢)، المحقق: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي.
- ٣٨٤ نخبة الفكر: الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، دار علوم السنة الرياض، (ط/١)، (١٤١٩هـ/١٩٩٩م).
- -700 نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: الشيخ عبد الحي بن فخر الدين الندوي (ت 1781هـــ)، دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد، (d/7)، (d/7)،
- ٣٨٦ نزهة المتقين : الدكتور مصطفى سعيد الخن، والدكتور مصطفى البغا، وآخرون، مؤسسة الرسالة بيروت، (ط/٢٦)، (٢١٩هــ/١٩٩٨م).
- ٣٨٧- نصب الراية: الإمام عبد الله بن يوسف، أبو محمد الزيلعي (ت ٧٦٢هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت، (ط/١)، (١٤١٦هـ/١٩٩٦م)، المحقق: أحمد شمس الدين.

101

- ٣٨٨- النظم المستعذب في شرح غريب المهذب: العلامة محمد بن أحمد ابن بطال الركبي اليمني (ت ٣٦٣هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت، (ط/١)، (ط/١)، المحقق: الشيخ زكريا عميرات.
- ٣٨٩ فماية السول: الشيخ جمال الدين عبد الرحيم الآسنوي (ت ٧٧٢هـ)، عالم الكتب بيروت.
- . ٣٩- تماية المحتاج: العلامة الفقيه شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي (ت ١٠٠٤هـ)، شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده- مصر، (٣٨٦هـ/٩٦٧م).
- ٣٩١- النهاية في غريب الحديث والأثر: الإمام محد الدين المبارك بن محمد الجزري، المعروف بابن الأثير (ت ٢٠٦هـ)، دار الفكر- بيروت، المحقق: محمود محمد الطناحي.
- ٣٩٢ نواسخ القرآن: الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت ٣٩٥هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، (ط/بدون).
- ٣٩٣ نيل الأوطار: الإمام محمد بن على الشوكاني (ت ١٢٥٥هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، (ط/١)، (١٤١هـ/١٩٩٥م).
- ٤ ٣٩- نيل الوتر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر: العلامة محمد بن محمد بن يحيى الصنعاني، المعروف بزبارة (ت ١٣٨١هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، (ط/١)، (٩١٤هـ/١٩٩٨م)، المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ على محمد معوض.
- ٥٩٥- الهداية: شيخ الإسلام برهان الدين، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني (ت ٩٩٠هـ)، دار الكتب العلمية (ط/١)، (١٤١٠هـ/١٩٩٠م).
- ٣٩٦ هدية العارفين: العلامة إسماعيل باشاه بن محمد أمين الباباني (ت ١٣٣٩هـ)، دار الفكر بيروت، (١٤١٤هـ/١٩٩٤م).

فهرس المصادر والمراجع

٣٩٧- الواضح في أصول الفقه: العلامة الأصولي على بن عقيل، أبو الوفاء البغدادي (ت ١٤٢٠هـ)، مؤسسة الرسالة- بيروت، (ط/١)، (٢٠١هـ/ ٩٩٩م)، المحقق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي.

- ۳۹۸ الوافي بالوفيات : العلامة صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت ٧٦٤هـ)، المطبعة الهاشمية دمشق، (٩٥٣م).
- ٣٩٩ الوجيز في أصول الفقه: الدكتور عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة ٣٩٩ الوجيز في أصول الفقه: الدكتور عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة ٣٩٩ المروت، (ط/١٩٨٧).
- . . ٤ الوصول إلى قواعد الأصول: الإمام محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب التمرتاشي الحنفي (ت ١٠٠٧هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، (ط/١)، (ط/١)، المحقق: الدكتور/ محمد شريف مصطفى.
- 1.1 وفيات الأعيان : العلامة أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت ١٨٦هــ)، دار صادر بيروت، المحقق : الدكتور إحسان عباس.

| الصفحة | الموضوع                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------|
| ٣      | كلمة الشكر والتقدير                                      |
| 0      | المقدمـــة                                               |
| ١.     | أهمية الموضوع                                            |
| 11     | أسباب اختياري للموضوع                                    |
| 11     | خطتي في البحث                                            |
| 10     | منهجي في البحث                                           |
| ۱۹     | التمهيد: دراسة مختصرة عن المذهب الحنفي                   |
| ۲۱     | المبحث الأول : حياة الإمام أبي حنيفة –رحمه الله–         |
| ۲۳     | المطلب الأول: اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته                |
| ۲۹     | المطلب الثاني: طلبه للعلم                                |
| ٣٧     | المطلب الثالث : شيوخه، وتلاميذه                          |
| ٦٣     | المطلب الرابع: مكانته العلمية، وفضله، وثناء العلماء عليه |
| ٦٩     | المطلب الخامس: الحياة السياسية في عصره                   |
| ٧٣     | المطلب السادس: الحياة الاقتصادية في عصره                 |
| ٧٧     | المطلب السابع: الحياة العلمية في عصره                    |
| ۸١     | المطلب الثامن: أصول مذهبه                                |
| 1.9    | المطلب التاسع: مؤلفاته                                   |
| 117    | المطلب العاشو: سبب مرضه، ووفاته                          |
| 119    | المبحث الثابي: نشأة المذهب الحنفي، وانتشاره              |
| 171    | المطلب الأول: نشأة المذهب الحنفي، وتطوره                 |
| ١٢٧    | المطلب الثاني: انتشار المذهب الحنفي، وأسبابه             |
|        |                                                          |

٧٦٠)\_\_\_\_\_ فهرس الموضوعات

| الضفحة | الموضوع                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 170    | المبحث الثالث: أهم المصادر الفقهية في المذهب الحنفي، وأشهر المصنفات فيه     |
| ١٣٧    | المطلب الأول : أهم المصادر الفقهية في المذهب الحنفي                         |
| 120    | المطلب الثاني: أشهر المصنفات المعتمدة في المذهب الحنفي                      |
| ١٨٣    | المبحث الرابع : ضوابط الترجيح في المذهب الحنفي، وأشهر المصطلحات الفقهية فيه |
| 110    | المطلب الأول: ضوابط الترجيح في المذهب الحنفي                                |
| 119    | المطلب الثاني: أشهر المصطلحات الفقهية المتداولة فيه                         |
| 197    | المبحث الخامس : تعريف المفردات، وأسبابها، وأشهر المصنفات فيها               |
| 199    | المطلب الأول : تعريف المفردات لغة، واصطلاحًا                                |
| ۲۰۱    | المطلب الثاني : أسباب الانفراد                                              |
| ۲٠٧    | المطلب الثالث: أشهر المصنفات في المفردات                                    |
| 710    | الباب الأول : مفردات المذهب الحنفي في الجنايات                              |
| 717    | توطئـــة:                                                                   |
| 717    | أولاً: تعريف الجناية                                                        |
| 777    | ثانيًا: أقسام الجناية                                                       |
| 770    | الفصل الأول: مفردات المذهب الحنفي في الجناية على النفس                      |
| 777    | توطئـــة: حكم القتل                                                         |
| 777    | ١/ مسألة : أقسام القتل                                                      |
| 707    | ٢/ مسألة : حكم القتل بالمثقل                                                |
| ۲۸۰    | ٣/ مسألة : حكم القصاص على من قتل غيره بالتغريق                              |
| 798    | ٤/ مسألة : حكم القصاص على من قتل غيره خنقًا                                 |
| 799    | <ul> <li>مسألة: حكم القصاص على من حفر بئرًا فسقط فيه إنسان ومات</li> </ul>  |

| الصفحة | الموضوع                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| ٣٠٢    | ٦/ مسألة : حكم القصاص على من حبس غيره ومنعه عن الطعام          |
|        | والشراب حتى مات                                                |
| ٣٠٥    | ٧/ مسألة : هل القصاص على المكرِه أم المكرَه ؟                  |
| 717    | ٨/ مسألة : حكم القصاص على من شهد على غيره بما يستوجب           |
|        | قتله، فقتله الحاكم                                             |
| 717    | ٩/ مسألة: حكم القصاص على من رمى غيره أمام السبع                |
| 771    | ١٠/ مسألة: حكم القصاص على من قتل غيره بالسم                    |
| 779    | ١١/ مسألة : إذا قتل مسلم مسلمًا في دار الحرب                   |
| ۳۳۸    | ١٢/ مسألة : حكم قتل المسلم بالذمي                              |
| ٣٧٦    | محاورة جرت بين عالم حنفي وعالم شافعي بالمسجد الأقصى            |
| ٣٨٣    | ١٣/ مسألة : حكم قتل الحر بالعبد                                |
| ٤٠٦    | 11/ مسألة: حكم القصاص على الأجنبي إذا اشترك مع والد            |
|        | المقتول في قتل ولده عمدًا                                      |
| ٤١٠    | ١٥/ مسألة : لو تحاذب اثنان حبلاً فانقطع وماتا                  |
| ٤١٤    | ١٦/ مسألة : إن شهر المجنون على غيره سلاحًا، فقتله المشهور      |
|        | عليه عمدًا                                                     |
| ٤١٨    | ١١/ مسألة: إذا استدعا السلطان امرأة، ففزعت وأسقطت حنينها ميتًا |
| 277    | الفصل الثاني : مفردات المذهب الحنفي في الجناية على الأطراف     |
| 270    | ١/ مسألة : حكم جريان القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس   |
| ٤٢٩    | ۲/ مسألة : حكم جريان القصاص بين الحر والعبد فيما دون النفس     |
| ٤٣١    | <b>٣/ مسألة</b> : حكم حريان القصاص بين العبدين فيما دون النفس  |

| الصفحة       | الموضوع                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٢          | <ul> <li>٤/ مسألة : حكم حريان القصاص بين المسلم والكافر فيما دون النفس</li> </ul> |
| ٤٣٤          | <ul> <li>٥/ مسألة : حكم قطع الأطراف بالطرف الواحد</li> </ul>                      |
| ٤٣٨          | ٦/ مسألة : إذا قطع رجل يد غيره من الكوع                                           |
| ٤٤١          | ٧/ مسألة: لو قطع رجل يميني رجلين، فطلبا من القصاص                                 |
| <b>ફ</b> ફ ૦ | ٨/ مسألة : حكم القصاص في اللسان                                                   |
| £ £ Å        | ٩/ مسألة : حكم القصاص في الذكر                                                    |
| ٤٥٠          | • 1/ مسألة: حكم القصاص في الأنثيين                                                |
| १०४          | ١١/ مسألة: حكم القصاص في الأليتين                                                 |
| 202          | ١٢/ مسألة : حكم القصاص على من شج رأس غيره، ورأسه                                  |
|              | أكبر من رأس الجحني عليه                                                           |
| ٤٦٠          | ١٣/ مسألة : حكم ضمان سراية الجناية إلى عضو آخر                                    |
| ٤٦٦          | 1 ٤ / مسألة : حكم ضمان سراية الجناية إلى نفس العضو                                |
| १७१          | 10/ مسألة : حكم سراية الجناية إلى نفس العضو إذا أدت إلى الشلل                     |
| 277          | ١٦/ مسألة : ضمان سراية الجناية إلى المنافع                                        |
| ٤٧٧          | ١٧/ مسألة : حكم ضمان سراية القصاص                                                 |
| ٤٨٣          | ١٨/ مسألة : حكم العفو عن القطع فقط دون ما يحدث منه                                |
| ٤٨٩          | 19/مسألة: حكم العفو عن الجرح الذي لا قصاص فيه                                     |
| ٤٩٣          | الباب الثاني : مفردات المذهب الحنفي في الديات                                     |
| १९०          | توطئــة:                                                                          |
| <b>£90</b>   | أولاً: تعريف الدية                                                                |
| ٤٩٧          | ثانيًا: دليل مشروعية الدية                                                        |

| الصفحة | الموضوع                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩٩    | ثالثًا : الحكمة من مشروعية الدية                                          |
| 0.7    | الفصل الأول : مفردات المذهب الحنفي في دية النفس                           |
| 0.0    | ١/ مسألة: مقدار الدية من الدراهم والدنانير                                |
| 071    | ٧/ مسألة : مقدار دية الحر الكتابي                                         |
| ٥٤٨    | ٣/ مسألة : مقدار دية المحوسي                                              |
| 005    | ٤/ مسألة : مقدار دية العبد                                                |
| ٥٦٣    | <ul> <li>مسألة: مقدار دية جنين الأمة</li> </ul>                           |
| ٥٦٧    | محاورة جرت بين الإمام محمد بن الحسن والإمام الشافعي –رحمهما الله–         |
| ०५९    | ٦/ مسألة : مدة تأدية دية القتل العمد                                      |
| ٥٧٣    | الفصل الثاني: مفردات المذهب الحنفي في دية الأطراف                         |
| ٥٧٥    | ١/ مسألة: حكم دية لسان صبي لم يبلغ حد النطق                               |
| ٥٧٨    | ٢/ مسألة : مقدار دية ذكر الصغير الذي لم يتحرك                             |
| 079    | ٣/ مسألة : حكم الكفارة في القتل بالتسبب                                   |
| ۲۸۰    | الحكم كفارة القتل على الصبي والمحنون ٤/ مسألة : حكم كفارة القتل على الصبي |
| ۲۸٥    | ٥/ مسألة : حكم الوصية للقاتل                                              |
| ०९४    | الفصل الثالث: مفردات المذهب الحنفي في القسامة                             |
| ०११    | توطئـــة:                                                                 |
| ०११    | أولاً: تعريف القسامة                                                      |
| 7.1    | ثانيًا: دليل مشروعية القسامة                                              |
| ۲۰۲    | ١/ مسألة: اشتراط اللوث في إيجاب القسامة                                   |
| ٦٠٧    | ٢/ مسألة : اشتراط أثر القتل في إيجاب القسامة                              |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦١٠    | ٣/ مسألة: حكم دعوى القسامة على غير المعيّن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 715    | <ul> <li>٤/ مسألة: هل يمين القسامة على المدعي أم على المدعى عليه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 779    | <ul> <li>مسألة: حكم ضمان القتيل الذي يوجد بين صفين مقاتلين</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦٣٣    | الفصل الرابع : مفردات المذهب الحنفي في المعاقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٦٣٥    | توطئة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٣٥    | أولاً: تعريف العاقلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦٣٦    | ثانيًا : دليل مشروعية الدية على العاقلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٦٣٨    | ١/ مسألة : من هم العاقلة ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦٤٨    | ٢/ مسألة : مقدار ما تحمله العاقلة من دية الجراحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 707    | ٣/ مسألة : مقدار ما يُلزم كل رجل من العاقلة في تحمل الدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777    | ٤/ مسألة : حكم إدخال الجاني مع العاقلة في تحمل الدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦٦٧    | ٥/ مسألة : إذا مات أحد من العاقلة بعد الحول، فهل يسقط ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | كان يلزمه ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٧١    | الخياتمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777    | الفهارسالفهارس الفهارس المسارس الفهارس الفهارس الفهارس المسارس ا |
| 779    | فهرس الآيات القرآنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦٨٣    | فهرس الأحاديث النبوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦٨٩    | فهرس الآثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 798    | فهرس القواعد الفقهية والأصولية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 790    | فهرس الألفاظ الغريبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٠١    | فهرس الأعلام المترجم لهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| الصفحة | الموضوع               |
|--------|-----------------------|
| ۷۱۳    | فهرس الملل والقبائل   |
| ۲۱٤    | فهرس الأماكن الغريبة  |
| ۷۱٥    | فهرس المصادر والمراجع |
| Y09    | فهرس الموضوعات        |